

اخترینا لک ۲۸

# نائع بخالتان المائم

بقلم محمد عزة دروزة

للغالاوك

مطابع شركة الاعلانات الشرقية

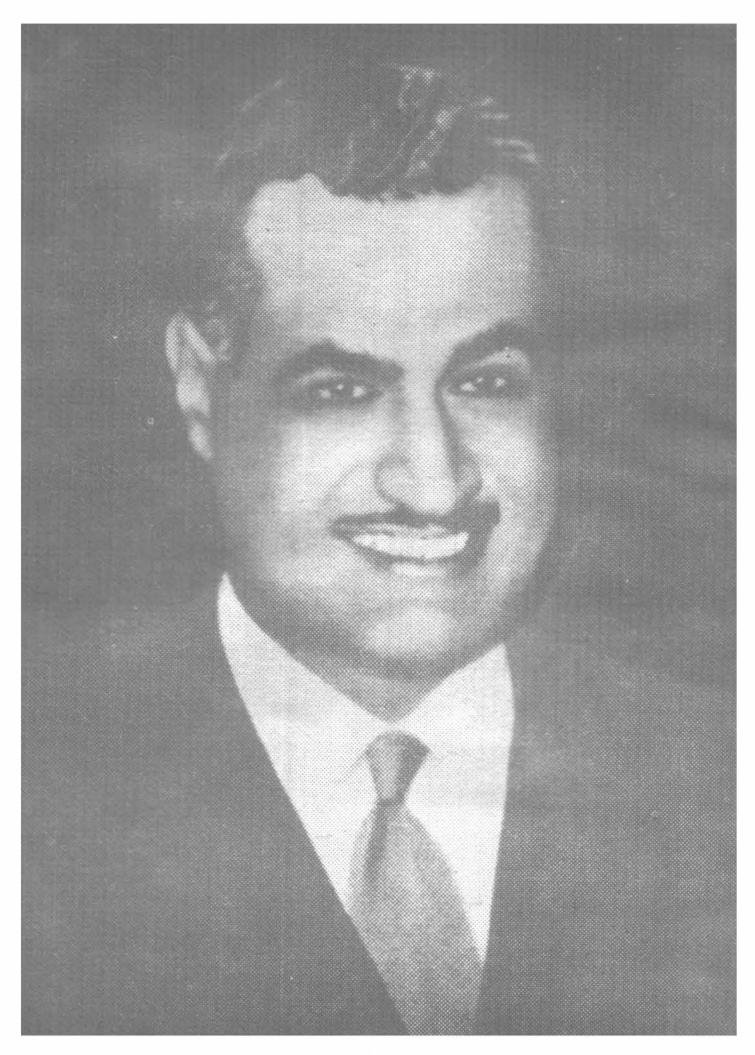

الرئيس جمال عبد الناصر

## مقدمية

يندهش الذي يقرأ تاريخ بني اسرائيل في أسفار العهد القديم \_ التي يقدسها اليهود ، والتي دونت في ظروف مقاربة من أحداث هذا التاريخ و تعد بسبب ذلك من أوثق مصادره \_ من الدعوى البالغة فى الكذب والوقاحة أبعد مبلغ والتى يدعيها يهود اليوم بالمجاد اليهود التاريخية في فلسطين ، لأنه يستبين من نصوص هذه الأسفار أنه ليس لبني اسرائيل في فلسطين أمجاد تاريخية تتحمل فخرا واعتزازا الااذا كان الكذب والاحتيال والفسق والفجور وسفك دماء الغير ونهب أموالهم والعدوان على حرياتهم وحرمانهم بأسلوب بالغ في الوحشية والشره ، والانحرافات الدينية والخلقية والاجتماعية والشقاق والنزاع فيما بين طوائفهم والرضوخ والخنوع للغزاة يسكن أن يعد من الأمجاد وهو مسا تمتلىء به هذه الاسفار اليهودية المقدسة عندهم •

والأسفار التى ذكرت انتصاراتهم فى شرق الاردن وغرب نحت قيادة موسى أولا ويشوع ثانيا وسجلت فتحهم البسلاد امتلات بالمبالغات والتهويلات والمتناقضات وكانت مع ذلك تقرو أن هذه الانتصارات لم يحرزها بنو اسرائيل بشجاعتهم ومزاياهم

وانما كانت معجزات ربانية . حيث كان الرب يحارب عنهم ، وأنهم كانوا جبناء أشد الجبن يرتعدون ويتذمرون وتذوب قلوبهم عند أى صعوبة وقوة أو مشقة اذا لم تمدهم تلك المعجزات ويتطاولون على الله بالمن واللوم والعتاب برغم ما كانت الأسفار تذكهره من كثرة عددهم ومحاربيهم .

يضاف الى هذا أنهم حينا كانوا يحلون اسم العبرانيين وطرأوا على فلسطين كانوا شرذمة قليلة او بكلمة أخرى أسرة واحدة ثم عاشوا عيشة البدو ، وحينما عادوا الى فلسطين مسن مصر بقيادة موسى لم ينشئوا شيئا هاما من المدن والقرى وانسا عاشوا على ما كان فيها من عسران ضخم كنعانى وآمورى ، ولم يكن لهم شى، من المسيزات والمقاومة فلم يلبثوا أن أهملوا ميزتهم الوحيدة وهى التوحيد ، وخضعوا لتأثير من كان فى فلسسطين من الشعوب اجتماعيا ودينيا ومدنيا وظل هذا ديدنهم ، حتى أن ملكيهما الأعظمين داود وسليمان وحقبتهما وهو كل ما يستطيع اليهود أن يذكروه بشى، من الاعتزاز لم يسسستطيعا ان يتخلصا من هذه الظاهرة ،

ولم تخلص فلسطين لهم فى أى ظرف حيث ظل سكانها القدماء من كنعانيين وآموريين وفلسطينيين وغيرهم فيها وحيث كانوا فى أحيان كثيرة يشتبكون معهم فى نضال وينتصرون عليهم ، وحيث ظلوا بعد أجلاء بنى أسرائيل المرة بعد المرة فيها كأصحاب البلاد الأصلين .

وقد كان بنو اسرائيل الى هذا فى معظم تاريخهم فى فلسطين عرضة لغزوات الغزاة الذين كانوا يغيرون عليهم من مصر حينا ومن سورية حينا ومن شرق الأردن حينا ومن العراق حينا ومن أوروبا ليونان والرومان للأجيرا ، والذين كانوا ينجحون فى اخضاعهم لغيرهم والتنكيل بهم كلما حدثتهم أنفسهم بالمغامرة والشغب واجلائهم واسكان غيرهم مكانهم . ثم قوض الرومان كيانهم ففر معظمهم من فلسطين نهائيا بعد تاريخ ملؤه تلسك السوءات الاخلاقية والدينية والاجتماعية التى ندد بها أنبياء بنى اسرائيل وصبوا على قومهم بسببها اللعنات ،

وقد خلا تاريخهم من أى مجد عمرانى وسياسى وعسكرى لامع ولم يكادوا يتركون فى فلسطين بعد تشردهم النهائى عنها أثرا ما • ثم تشتتوا فى أنحاء الارض واندمج كشسير منهم فى النصرانية والاسلام والعروبة واختلطت دماؤهم ودماء مسن بقى على اليهودية منهم بدماء الأقوام التى عاشوا بينها الى الآن بحيث يصح أن يقال ان الدم الاسرائيلى القديم قد باد أو كاد وان اليهود اليوم ليسوا الا جماعة دينية تضم شتى الأجناس واللغات والدماء ، وأن دعوى صلة اليهود اليوم ببنى اسرائيل وتاريخهم على ما فى هذا التاريخ من سوءات زائفة كل الزيف • وهسئا

بالاضافة الى الكتل الكبيرة منهم التى ظلت فى منفاها قبل التشرد النهائى فى مملكتى أشور وبابل واندمجت فى أهلل البلاد التى عاشت فيها دما ودينا ، حتى ان العائدين من المنفى كانوا أقلية بالنسبة للمتخلفين •

ويلمح فى كثير من نصوص الأسفار أثر تعصب شديد وأنانية قوية وأفق ضيق ظل يبدو منهم ويسيطر على سيرتهم سواء فى معاملتهم لغيرهم أو فيماكانوا يزعمونه لأنفسهم من اختصاصات وامتيازات • ومن هذا الباب تسجيلهم عن لسان الله انتقال ارث وبركة ابراهيم الى اسحق دون اسساعيل بكسره وأولاده الآخرين ثم انتقال ارث وبركة اسحق الى يعقوب أبيهم الأكبسر دون عيسو بكره كذلك وكون جميع الشعوب عبيدا لهم سخرها الله لخدمتهم وكونهم شعب الله المقدس المختص بعنايته وتأييده بل وعبادته دون غيرهم من الشعوب ، وكونه جعلهم أصحاب الحق الأبدى المطلق في أرض كنعان التي كانت حدودها تنطور تمتد الى شرقه وغربه معا وحينا تمتد من النيـــــل الى الفرات ، وباباحته لهم بل بشرعه لهم وأمرهم ـ تعالى وتقــدس ـ بأن يبيدوا جميع سكان أرض كنعان من نساء وأطفال وشيوخ ورجال وأحيانا جميع ما فيها من دواب وبهائم وبأن يحرقوا مساكنها ، وبحظر قطع أى عهد أمان لأى كان من سكان أرض كنعان أو

ابقائهم بين ظهرانيهم حتى لقد سجلوا سخطه عليهم لأنهم خالفوه في بعض المرات في عملية الآبادة كما سجلوا سخط موسى على مثل ذلك (١) وسجلوا أقوالا عن لسان الرب بأنه يغفر لهم ما يقترفونه من آثام وارتكسوا فيه من انحرافات دينية وخلقية (٢) وانه اذا غضب عليهم وعرضهم للاذى بسبب هذه الانحرافات فيكون ذلك على سبيل التأديب ثم لا يلبث أن يندم على ما فعل ويعود الله وعدله ورحمته ، ومما هو من دلائل المآخذ والشوائب التي ألمت بالأسفار ، ومما كان منشؤه على الأغلب ما قاسوه في مصر من ذل واضطهاد ظل مكبوتا وأوجد فيهم عقدة نفسية ، كان ما سجلوه من أمثال هذه النصوص ومااقترفوه من جرائم ابادة بالغة القسوة مع من قدروا عليه من أهل شرق الاردن وغربه كـــرد فعل لها •

ولقد لازمتهم هذه العقدة طيلة تاريخهم القديم فى فلسطين وكانت الناظمة لسيرتهم وصلاتهم مع مختلف الشعسوب التى احتكوا بها أو عاشوا معها ؛ وكانت بدورها سببا لانحرافاتهم المستمرة الخلقية والدينية ولما لقوه من هذه الشعوب من مناوأة

<sup>(</sup>۱) أنظر مثلا الاصحاح ٣٤ من سفر الخروج والاستحاحين ٧ و٢٠ من سيفر التثنية والاصحاح ٣١ من سفر العدد .

<sup>(</sup>٢) أنظر مثلا الاصحاج ١٤ من سفرالمدد .

ومناهضة جماعية ، ولما عاملهم به من قدرعليهم من قسوة وتنكيل وتشريد على ما سوف نفصله بعد ، لانها كانت تحول دائما بينهم وبين أى تحسس بعاطفة الاخلاص والأمانة وصدق التعامسل والتوافق مع الغير فلم يكن لهم عند القادر غير ذلك علاجا .

ثم ظلت تلازمهم وتنظم سيرتهم وصلاتهم مع مختلف الشعوب التي احتكوا بها أو عاشوا معها بعد تشردهم من فلسطين وتشتنهم تحت كل كوكب خلال ألفي عام ، وسرت الى من اعتنــق دينهم من غير جنسهم ايضا لأن دعانسهامسجلة في الأسفار التي يفدسها اليهود من اسرائيليين وغير اسرائيليين فاستمروا يرتكسون في الانحرافات الخلقية والدينية : وبقوا غرباء تجاه تلك التسعوب وتعاملوا معها في نطاقها ، وتعرضوا لاضطهاد جميع الشـــعوب وكراهيتهم بسببها : وظل أثر الاضطهاد والكراهية والعقدة النفسية مكبوتا فى صدورهم جيلا بعد جيل حتى وجد من جديد مجال رد الفعل والانفجار في فلسطين فكان منهم ما كان مسن وحشية القمع والفتك والتدمير والتخريب واستحلال كل شيء والشره الى كل شيء ، وكانوا بذلك ولن يزالوا شاذين بسبب هذه العقدة اللعينة عن جميع شعوب الأرض في مختاف الأزمنة والأمكنة •

كل هذا يستبينه المرء الذي يقرأ تاريخ بني اسرائيل من أسفارهم فيندهش أشد دهشة من وقاحة دعوى اليهود وأكاذيبهم

البالغة ، ثم تزداد دهشته من استطاعتهم تضليل العالم عن تاريخهم وأمجادهم وصلتهم الدموية ببني اسرائيل بما أحكموه من دعاية كاذبة تتخذ كل وسيلة مهما كانت ، ومما يصدق عليه قول من قال « يكذب الكاذب ثم يكذب ثم يكذب حتى يخيل اليه أنه صادق وأن الناس مصدقوه» هذا برغم انتشار وتداول أسفار العهد القديم بالملايين في كل بقعة من بقاع الأرض وبكل لغة من لغات الشعوب تقريباً • ذلك لأن أسلوب هذه الأسمار التي تنطوى فيها تلك الحقائق العجيبة المدهشة لا يسيغه معظم الناس ولا يساعد على تجميع تلك الحقائق وابرازها في نسق تاريخي . لذلك كان من الضروري جدا تجلية هذه الحقائق بأسلوب ناريخي مستساغ ولقد كتب المطران الدبس مجلدا ضخما عنوانه مقالة في العبرانيين طبع في أواخر القرن الفائت استند مؤلفه الى الأسفار في الدرجة الأولى • غير أنه كتــب بروح وأسلوب ليس من شأنهما ابراز تلك الحقائـــق بالصورة التي قصدناها فلم يكن فيه غناء ولقد كتب كتاب عديدون من العرب رسائل مستندة الى الأسفار نبهوا فيها على ما احتوته من انحرافات بني اسرائيل الدينية والخلقية في مختلف حقب تاريخهم غير أن الذي اطلعنا عليه منها لم يكن في نسق تاريخي شـــامل وواف و فرأينا أن نسد هذا الفراغ بكتابنا هذا الذي حرصنا على أن يكون في نسق تاريخي متسلسل منذ بــد تاريخ بني

اسرائيل فى فلسطين الى يوم تشريدهم منها التشريد الأخير فى عهد الحكم الرومانى فى القرن الثانى بعد الميلاد المسيحى مع نبذة خاطفة عن تاريخهم فى بلاد العرب الى البعثة الاسلامية عمما نرجو ان يكون فيه خدمة للتاريخ والمكتبة العربية وخاصة الناشئة العربية ، لتقف منه على حقائق تاريخ بنى اسرائيل وقد ابتلى وطنهم العزيز بشرذمة تدعى الانتساب اليهم وصار معها شأن أى شأن قد يطول أمدا طويلا .

وننبه على أمر مهم وهو أن الكتاب لم يقتصر على ابسران حقائق سوءات تاريخ بنى اسرائيل القديم بل هو سلسلة تامة لهذا التاريخ ايضا مما هو فى حد ذاته مفيد للقارىء العربي لأننأ لم نطلع على كتاب شامل لهذا التاريخ باللغة العربية وقسدا استعنا بمراجع عديدة بالاضافة الى الأسسفار ليأتى السكتاب وافيا وثيقا ان شاء الله ،

ومنه نسأل العون والتوفيق •

المؤلف

# تعريف بالاستفار

ان أسفار العهد القديم التي ستكون مستند هـذا الكتاب تسعة وثلاثون حسب النسخة البروتستانتية وستةواربعون حسب النسخة الكاثوليكية • والخمسة الاولى منها أي التكوين والخروج واللاويين والعدد والتثنية منسوبة الى موسى الذى يرجح أنه عاش في القرن الثالث عشر قبل الميلاد • ويأتي بعدهــــا فى النسخة البروتستانتية أسفار يشوع والقضاة وراعوث وصموئيل الأول وصموئيل الثاني والملوك الأول والملوك الثاني وأخبار الأيام الاول وأخبار الايام الثاني وعزرا ونحميا وأستير وأبوب والمزامير والامثال والجامعة ونشيد الانشاد وأشعيا وأرميا ومراثى أرميآ وحزقيال ودانيال وهوشع ويوئيك وعاموس وعوبديا ويونان وميخا وناحوم وحبقوق وصفنيا وحجى وزكريا وملاخى • والزوائد في النسخة الكاثوليكية هي سفر طوبيا ويهوديت بعد سفر نحمياً وسفرا الحكمة ويسوع بن سيراخ بعد سفر نشيد الانشاد وسفر باروك بعد سفر مراثي أرميا وسفرا المكابيين الأول والثاني بعد سفر ملاخي • وتسمى هذه النسخة سفر اللاويين بسفر الأحبار وتجعل أسفار الملوك أربعة وأولها وثانيها بدلا من سفري صموئيل الأول والثاني و

والأسفار اجمالا تنسم بالسمة الدينية • ومنها ما هو تاريخي فى الدرجة الأولى مثل أسفار التكوين والخروج والعدد ويشوع والقضاة وصمويل والملوك وأخبار الأيام وأستير وعزرا ونحميا ودانيال وأرميا وراعوث ويهوديت وطوبيا والمكابيين والثلاثـــة الأخيرة من زوائد النسخة الكاثوليكية وهي تربط بين سيبيرة انها تجعل ما وقع عليهم من محن وشدائد ومصائب وما تيسر لهم من نصر ونجاح واستواء حال منوطا بهذا السلوك في حالتي الاصلاح والانحراف الديني • ومنها ما هو أخـــلاقي وتشريعي وحكم ومواعظ ومراثى وانذار وتنبؤات وتسبيحات وتمجيدات وهي أسفار اللاويين والمزامير والأمثال والجامعة ونشيد الانشاد والحكمة ــ وهذا من زوائد النسخة الكاثوليكية ــ وأشعيــا ومراثى أرميا وباروك \_ وهذا من تلك الزوائد \_ وهوشم ويوئيل وعاموس وعوبديا وناحوم وحبقوق وصفنيا وحجمي وزكريا وملاخى . وهي مع ذلك تمثل ناحية هامة من تاريخ وحياة بني اسرائيل الدينية والسياسية والاجتماعية والأخلاقية • وهناك سفران لا يبدو لهما صلة ببني اسرائيل وهما سفر أيوب الذي يستفاد من عبارته أنه من بني عيسو ، وسفر يونان الذي يستفاد من عبارته أنه نبي مرسل الى نينوى ، وهو النبي يونس المذكور في القرآن على ما تغيده المقابلة بين محتواه وقصــته في القرآن •

وآيوب هو أيوب المذكور فى القرآن ويحتوى سفره قصة مقاربة لما ألمع اليها القرآن كذلك . وهناك سفر مغفل السمة وهو سفر يسبوع بن سيراخ الذى هو من زوائد النسخة الكاثوليكية وهو تشريعي وأخلاقي •

ومن الأسفار ما هو طويل تزيد صفحاته على المائة ، ومنها ما هو قصير أو قصير جدا ،

وقد احتوى سفر التكوين قصة الحليقة وطلوفان نوح ومواليده ثم قصة نزوح ابراهيم الى أرض كنعان وذريته فيها ثم فى مصر الى نهاية حياة يوسف واحتوت أسفار الخروج والعدد قصة ظهور موسى ومعجزاته وخروجه مع بنى اسرائيل وطروئهم على شرق الأردن واحتوت أسفار يشوع والقضاة وصمويل والملوك وأخبار الايام قصة بنى اسرائيل الى ما قبل السبى الذى وقع فى الثلث الأول من القرن السادس قبل الميلاد واحتوت أسفار استير وعزرا ونحميا ودانيال وأرميا ويهوديت وطويبا والمكاييين قصتهم أثناء السبى وبعده و

ومن الأسفار الأخلاقية والتشريعية والتقديسية والتنبؤات والمراثي والرؤى ما هو متصل بحقبة بنى اسرائيل وحالتهم قبل السبى ومنها ما هو عائد الى حقبة بنى اسرائيل أثناء السبى وبعده والأولى هى أسفار أشعيا وأرميا وهوشع ودانيال وعاموس وصفنيا • وبقيتها عائدة الى حقبة السبى وبعده •

وننبه على أن سفر التكوين الذي هو من الأسفار الخسسة المنسوبة الى موسى لا يحتوى أى عبارة تشير الى علاقة موسى به رواية أو تدوينا خلافا للاسفار الاربعة الأخرى أى الخروج والأحبار والعدد والتثنية • والى هذا فان فى الأسفار الخسسة عبارات كثيرة قد تدل على أن هذه الأسفار لم تكتب من قبسل موسى ولا باملائه ولا فى حياته وانما كتبت بعده وبأقلام كتاب عديدين وفى أزمنة مختلفة وقد تكون كتبت بعده بمدة طويلة بل قد تكون كتبت بعده بمدة طويلة أورشليم لل قد تكون كتبت أو أعيدت كتابتها بعد سبى بنى اسرائيل من أورشليم لل القدس وعودتهم من السبى فى القرن السادس قبل الميلاد •

ففى كل من سفر العدد والأحبار (اللاويين) والتثنية شؤون وأحداث ووصايا وتشريعات متنوعة مذكورة بصيغ مختلف وزيادة ونقص فى سفر الخروج السابق عليها فى الترتيب وفى سفر التثنية شؤون وأحداث ووصايا وتشريعات مذكورة بصيغ مختلفة وزيادة ونقص فى أسفار الخروج والعسدد والأحبار السابقة عليه وفى كل من الأسفار الاربعة اشارات الى ما سوف يحل بنى اسرائيل من مصائب وشدائد واجلاء عن أرض كنعان وعودة لها فى سياق الترغيب فى اتباع وصايا الرب ورسومسه والانذار فى حالة مخالفتها مما لا يعقل أن يكون الا فى حالة تعدد الكتاب واختلاف الاوقات واستقاء الكتاب من مصادر مختلفة

بينها بعض التطابق وبعض التخالف كما هو المعتاد ، ومما يلمسح فيه كذلك أثر واقع بنى اسرائيل وسيرتهم بعد طروئهم على أرض كنعان \_ أى غرب الاردن او فلسطين \_ وهو ما وقع بعد موسى ومالم يذكر وقوعه فى الأسفار الخمسة ومالا يعقل أن يرد فيها تلك الاشارات اليه الا بعد وقوعه ، وفى آخر اصحاحات سفر التثنية ذكرت موت موسى ودفنه فى الوادى فى أرض مؤاب ثم قيل : «ولم يعرف قبره الى يومنا هذا» والعبارة تفيد ان كتابتها وبالتالى كتابة الاصحاح ثم كتابة السفر انما كانت بعد مسدة طويلة جدا من موت موسى ،

وما قلناه عن الأسفار الخمسة يصح أن يقال بالنسبة لمعظم الأسفار التى تحتوى أحداث ما قبل السبى وخاصة التاريخية منها التى لا تتسمى بأسماء شخصية ، أى أنها أو أيا منها ما كتب الا بعد الأحداث التى ذكرت فيها بمدة طويلة أو بعد السبى وأنها بأقلام عديدة وفى أوقات مختلفة وأن كتابها اسستقوا من مصادر مختلفة بينها بعض التطابق والتخالف كذلك .

فسفرا أخبار الأيام الأول والثانى مثلا اللذان يجيئان فى الترتيب بعد أسفار صموئيل والملوك قد احتويا كثيرا مما احتوت هذه الأسفار بشيء من الزيادة والنقص بل احتويا بعض مساذكرته أسفار التكوين والخروج والعدد • ففى الاصحاح الثالث من سفر أخبار الأيام الأول مثلا سلسلة أسماء ملوك يهوذا الى

آخر صدقيا الذي قتله نبوخذ نصر وقضي على دولته نهائيا ، وفي الاصحاح الناسع منه هذه الجملة «وسبى يهوذا الى بابل لأجل خيانتهم» وفي الاصحاح السادس والثلاثين من سفر أخبار الأيام الشاني هذه الجملة «وفى السنة الأولى لكورش ملك فارس نبه الرب روح وركش فأطلق نداء في كل مملكته قائـــلا: ان الرب أعطاني جميع ممالك الأرض وأوصاني أن أبني له بيتا في أورشليم التي في يهوذا فمن منكم من جسيع شعبه فليصعد والرب معه ، مما فيه دلالة قاطعة على أن السفر الأول كتب على الأقل في نهاية ذولة يهوذا وعلى أن السفر الثاني كتب حتما بعد السبي • وسفر الملوك الثاني يذكر ملوك دولتي اسرائيل ويهوذا الي نهايتهما بيما في ذلك نسف نبوخذنصر لدولة يهوذا ، وسبى اليهود الى بابل ويذكر بعض أحداث جرت بعد السبى او عقبه مما فيه دلالة قاطعة على أنه كتب بعد نهاية دولة يهوذا فضلا عن احتمال كتابته بعد السبى وهو ما نرجحه • ولما كان هذا السفر هو استسرار لسيرة ملوك دولتي يهوذا واسرائيل التي بديء بها في السفر الأول فالكلام المذكور ينسحب على هذا السفر ايضا كما هو المتبادر • وفى الاصحاح الخامس والاربعين من سفر أشعيا الذي عاش في عهد ملوك يهوذا يونام وحزقيا وعزيا وآخاز ورد اسمم كورش وتغلبه مما يدل على أنه كتب بعد السبى وقد ورد فيه هذه العبارة « اخرجوا من بابل واهر بوا من أرض الكلدانيين » مسا

عيه تأييد لذلك • ولا تخلو أسفار أخرى من التى تتكلم عن سا قبل السبى من دلائل وقرائن مناثلة تسوغ القول أنها كتبت بعد السبى •

غير أن هناك ما يدل على أن كثيرًا من محتويات الأسفار التي تتكلم عن حقبة ما قبل السبى والتي تدل عباراتها على أنها كتبت بعد السبى قد نقلت من مدونات تاريخية يهودية غير موجودة بين الأسفار المتداولة ففي الاصحاح الثاني عشر من سفر أخسار الأيام الاول مثلا هذه الجملة « وأمور رحبعام الاولى والأخيرة أما هي مكتوبة في أخبار شمعيا النبسي وعسدو الرائي » وفي الاصحاح العاشر من سفر يشوع هذه الجملة « فدامت الشمس ووقف القمر حتى اتتقم الشعب من أعدائه • أليس هذا مكتوبا فى سفر ياشر » وليس هناك أسفار باسم أسفار شمعيا النبى وعدو الرائى وياشر • وفي سفر الملوك الأول الذي يقابله في النسـخة الكاثوليكية سفر الملوك الثالث هذه الجملة « وأمور سليمان ركل ما صنع وحكمته » أما هي في سفر أمور سليمان • وليس بين الأسفار المتداولة سفر بهذا الاسم • وفي الاصحاح التاسم من أخبار الأيام الثاني هذه الجملة « وبقية أخبار سليمان الأولى والأخبرة مكتوبة فى كلام ناثان النبي ونبوة أحيا الشيلوني وفئ رؤى معدو الرائى ، وليس بين الأسفار المتداولة أسفار بسهده الأسماء وفي الاصحاح السابع والعشرين من سفر أخبار الأيام

الاول هذه الجملة «ولم يدون العدد في سفر اخبار الأيام للملك داود» حیث تفید آنه کان لداود ایضا سفر اخبـــار ولیس بین الأسفار المتداولة مثل هذا السفر • وكثيرا ما جاء في أسفار الملوك هذه الجملة « وبقية أمور الملك فلان •• أما هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك يهوذا أو لملوك اسرائيل» وليس بين الأسفار ما يحمل هذه العناوين • وليس في أسفار أخبار الأيام المتداولة شيء مما أريد ارجاع الكلام اليه • والعبارة قد تفيد انه كان لكل من ملوك اسرائيل ويهوذا \_ دولتي اليهود بعد سليمان \_ أسفار، باسم أسفار ملوك اسرائيل وأسفار ملوك يهوذا وأخبار الأيأم لملوك اسرائيل وأخبار الأيام لملوك يهوذا • ففي هذا وأمثالــــه دلائل على أن كثيرا مما احتوته أسفار العهد القديم التي يرجح تدوينها بصيغتها الحاضرة بعد السبى منقول عن أصول مدونة قبلها كان أحبار اليهود يحتفظون بها ثم فقدت .

فهذه الأمثلة قد تسوغ القول: ان حداث موسى وما بعده قد دونت فى ظروف مقاربة لحدوثها ويصح أن تكون محل اعتماد مع التحفظ بسبب ما فى الأسفار من غلو ومناقضات ومفارقات كثيرة سوف ننبه عليها فى مناسباتها ، ولا سيما إن هناك نقوشا مصرية وآشورية وأردنية تتطابق مع بعض ما ورد فى الأسسفار التى احتوت أحداث ما قبل السبى من جهة ، وأن ما ذكرته هذه الأسفار من أعلام وأسماء وجزئيات لا يعقل أن يكون من هذه الأسفار من أعلام وأسماء وجزئيات لا يعقل أن يكون من

نسج الخيال من جهة أخرى • وكل ما يمكن أن يكون أن تداول الروايات شفويا ردحا من الزمن والخيال والتعصب وظروف التدوين قد كان ذا تأثير قوى فأدى ذلك الى ما أشرنا اليه مسن مناقضات ومفارقات وغلو •

وهذا الذى نقوله يمكن أن يقال بالنسبة لما احتواه سفر التكوين وخاصة من عهد ابراهيم وتاريخه وتاريخ ذريته والذي كان التحفظ ازاءه أوجب بسبب قدمه وعدم وجود مستندات أخرى تؤيد ما جاء فيه من ذلك تأييدا حاسما ه

فاستمر تداول اسم ابراهيم وذريته وسكناهم فى أرض كنعان وانتشار بعضهم فى شرق الأردن ونزوح يعقوب وأسرته الى مصر واتصال ذلك بواقع خروج بني اسرائيل بقيادة موسى من مصر وواقع طروئهم على شرق الأردن وغربه مما يسوغ القول أن ما الحتواه هذا السفر من تاريخ ابراهيم ويعقوب وذريتهما ومسلأ كان من أحداث وأعلام في شرق الأردن وغربه لا يخلو من حقيقة وأن الأحداث والأعلام والجزئيات لا يعقل أذ تكون من نسج الخيال ؛ ولاسيما أن من ذلك ما هو منطابق مع الواقع اليقيني المستمر في شرق الأردن وغربه على ما سوف نشرحه بعد • وكل ما يمكن هو أن معظم ماجاء فيه من ذلك كان مما تداولته الروايات جيلا بعد جيل أمدا طويلاوتعرض بسبب ذلك ثم بسبب ظروف التدوين والتعصب للزيادة والنقص والغلو والمفارقات والمناقضات

وليست المفارقات والغلو والخيال منحصرة فى الأسفار التى تحتوى تحتوى أحداث ما قبل السبى ، فان فى الأسسفار التى تحتوى أحداث السبى وما بعده كثيرا من ذلك أيضا ، مما يسوغ القول أنها دونت بعد معظم الأحداث التى ذكرتها فاختلطت الحقائق فيها بالمفارقات والغلو والخيال ،

# تاريخ ابراهيم واسحق ويعقوب

### - 1 -

ان بنى اسرائيل ينتسبون الى يعقوب بن اسحق بن ابراهيم فمن المقتضى أن نقول كلمة فى تاريخهم أولا .

ولقد حكت بعض اصحاحات سفر التكوين قصــة نزوح ابراهيم الى أرض كنعان ـ فلسطين ـ بأسلوب يكتنفه شيء من الغموض والتناقض مهما حاول مفسرو الأسفار ال يجدوا له تأويلا

ففى الاصحاح الحادى عشر أن تارح أبا ابراهيم خرج من أور الكلدانيين قاصدا أرض كنعان ومعه ابراهيم ابنه وساراى كنته ولوط ابن ابنه هاران المتوفى وجاء الى حاران ومات فيها وفى الاصحاح الثانى عشر ان الرب قال لابراهيم انطلق من أرضك وعشيرتك وبيت أبيك الى الأرض التى أربك فأجعلك أمة كبيرة ويتبارك بك جميع عشائر الأرض فخرج من حاران ومعه زوجته ماراى وابن أخيه لوط وجميع ما يملكون من أموال وعبيد وأتوا الى أرض كنعان و

فكلام الاصحاح الحادى عشر يفيد أن فكرة النهزوح الى

ارض كنعان كانت فكرة تأرح ابى ابراهيم بينما كلام الاصحاح الثانى عشر يفيد ان نزوح ابراهيم بأمر الرب وكأنما هـو شىء خاص به لا علاقة به لأبيه تارح .

وفى الاصحاح الخامس عشر من هذا السفر وجه الخطاب الى ابراهيم « أنا الرب الذى أخرجك من أور الكلدانيين لأعطيك هذه الأرض ميراثا لك» مما يفيد نفس المعنى • وفى الاصحاح الرابع والعشرين من سفر يشوع: هكذا قال الرب الى اسرائيل « فى عبر النهر سكن آباؤكم منذ الدهر تارح أبو ابراهيم وأبو ناحور وعبدوا آلهة أخرى فأخذت اباكم ابراهيم من عبر النهر وسيرته فى جميع أرض كنعان وكثرت نسله» وهذا يفيد نفس المعنى كذلك •

وكارم الاصحاح الحادى عشر من التكوين يفيد أن ابراهيم من مدينة أور الكلدانيين وأن اقامة تارح فى حاران كانت عابرة بينما كلام الاصحاح الثانى عشر يفيد ولو لم يكن بصراحة أن مقام ابراهيم وأرضه وعشيرته وبيت أبيه فى حاران ، وقد جاء فى الاصحاح الرابع والعشرين من نقس السفر أنابراهيم استحلف كبير عبيده بأن لا يأخذ لابنه اسحق زوجة من بنات كنعان بل يذهب الى أرضه وعشيرته ويأخذ منها زوجة لابنه ووصاه بأن لا يود ابنه الى هناك لأن ربه أخذه من بيت أبيه وأرض مولده وأتى به الى أرض كنعان ، وأن العبد ذهب الى آرام النهرين الى

مدينة ناحور أخى ابراهيم وخطب ابنته لاسحق وأتى بها الى أرض كنعان وقد جاء فى الاصحاح الثامن والعشرين من السفر نفسه أن اسحق وصى ابنه يعقوب بأن لا يتزوج من بنات كنعان بل يذهب الى خوان آرام ويتزوج من بنات خاله لابان فنف وصية أبيه حيث يفيد هدذا وذاك أيضا أن أرض ابراهيم وعشيرته كانت في آرام النهرين وعشيرته كانت في آرام النهرين و

ومع أن المحتمل كثيرا أن يكون بعض النصوص المتقدمة متأثرا بما كان من واقع طروء بنى اسرائيل على شرق الأردن وغربه بعد خروجهم من مصر ومحاربتهم لأهلها واستيلائهم بالقوة والدم على أقسام كبيرة منها ، وأن يكون التناقض البادى فيها نتيجة لتداول الروايات والذكريات أجيالا بعد أجيال فان هذا لا يمنع ان يكون فى ما ذكر فيها حقيقة ما بالنسبة الى منشأ ابراهيم ونزوحه الى أرض كنعان ، وحينئذ يبدو احتمالان لمنشأ ابراهيم وهما أور الكلدانيين وآرام النهرين ،

أما أور الكلدانيين فان وجود مدينة اسسها أور فى بلاد كلدة فى القرن العشرين الذى نخمن نزوح ابراهيم فيه ممتدة الى ما قبل ذلك هو من الحقائق التاريخية التى أيدتها الاكتشافات الأثرية (١) • وقد تكون فكرة نزوح أسرة واحدة من بلاد كلدة

<sup>(</sup>۱) تاریخ کلدة وآشورلادی شیر جا ص ۲۴ ومقدمة فی الحضارات القلایمة القسم الاول تاریخ العراق للعالم الاثریالعراقی طه باقر ص ۱۰۵ •

أو من آور الى أرض بعيدة جدا غير مستساغة كثيرا ، غير أن الكلدانيين أو الأكاديين كانوا قد مدوا سلطانهم من العراق الى بلاد الشام وعرفوها فى عصر سرجون ونارام سين الذى تتراوح تقديرات المؤرخين عنه بين القرن الأربعين والقرن الرابع والعشرين قبل الميلاد على ما عرف من الآثار والدراسات التاريخية (١) ثم كانت امبراطورية أور فى القرن الثانى والعشرين فى تقدير ٤ وقبل ذلك ببضعة قرون فى تقدير آخر (٢) التى مسدت سلطانها هى الأخرى الى بلاد الشام ثم كانت امبراطورية بابل الأولى التسى يخسن المؤرخون عهدها بين القرن الخامس والعشرين والقسرن العشرين الى الثامن عشر والتى مدت سلطانها كذلك الى هده البلاد (٣) .

فليس من المستبعد والحالة هذه ان تكون فكرة النزوح الى بلاد الشام فأرض كنعان قد انبثقت فى كثير من هذه البلاد فكان من جملة ذلك ابراهيم وأسرته .

وأما آرام النهرين فالمعروف ان موجة اسمها الموجة الآرامية

<sup>(</sup>۱) التاريخ العام بالتركى لاحمد رفيق ج ! ص ١٩٦ والقرون القديمسة للمريستد ص ٩٠ وتاريخ كلده وآشور ج١ ص ٢٢ - ٢٧ وكتاب طه باقر المذكور ص ١١٥ - ١٢٦ و٢٦ و٢٠٦

<sup>(</sup>۲) کتاب طه باقر ص ۱۳۰–۱۳۷ وتاریخ کندهٔ واشور ج ۱ ص ۲۲–۲۷ وتاریخ بابل واشور لجمیل المدور ص ۱۱ و ۲۰ ،

زم: تاريخ كلدة وآشور ج ١ ص ٢٧-٢٧ وكتاب طه المذكور ص ١٣٩-١٥١ .

قد اخذت تطرأ على بلاد الشام فى القرن العشريب وانتشرت فى مختلف انحائها الوسطى والشسالية وتسربت جماعات منها الى العراق (١) غير انها لم تكن قد استقرت وتحضرت فى الظرف الذى يخمن فيه نزوح ابراهيم الى أرض كنعان كما لم يذكر احد من الباحثين أن جماعات منها تسربت الى شرق الاردن وغربه من الباحثين أن جماعات منها تسربت الى شرق الاردن وغربه أرض كنعان \_ قبل القرن الثانى عشر ولكن هذا لا يمنع ان يكون قد تسلل منها جماعات الى هذه الأرض وكان مسن جملتها أسرة ابراهيم و

ولقد جاء فى الاصحاح السادس والعشرين من سفر تثنية الاشتراع وهو من الأسفار المنسوبة الى موسى فى سياق وصايا الرب لبنى اسرائيل فى صدد تقديم ثمار الأرض للمرب هذه العبارة «ثم تجىء وتقول بين يدى الرب بعد ان يأخذ الكاهن السل من يدك ويضعه أمام المذبحان أبى كان آرميا تائها فهبط مصر ونزل هناك فى رجال قلائل فصار أمة عظيمة شسديدة كثيرة الخ» ومهما كان هناك احتمال أن يكون هذا متأثرا بما تم لبنى اسرائيل من انتصارات بعد خروجهم من مصر فان العبارة تنضمن ذكرى كان يتناقلها كما هو المتبادر بنو اسرائيل بان أباهم تتضمن ذكرى كان يتناقلها كما هو المتبادر بنو اسرائيل بان أباهم

<sup>(</sup>۱) تاریخ العرب فیل الاسلام لجرجی زیدان ص ۱۶ـ۵۱ و تاریخ کندهٔ و آشور ج ۱ ص ۳۵ـ۲۱ و تاریخ کندهٔ و آشور

الأكبر هو آرامى • وبالتالى قد تكون من مرجحات ومقومات الأصل الآرامى •

وهناك احتمال ثالث وهو أن يكون ابراهيم من الموجــة الشام قبل الآراميين وتنتشر في أنحائها وأن جماعات منها تدفقت الى جزيرة الفرات ثم الى العراق الجنوبي وسيطرت عليه وأنشأت فيه مملكة بابل الأولى (١) • كما أن جماعات أخرى تدفقت الى شرق الأردن وغربه واستقرت فيهما وأنشأت ممالك عديدة فى كل منهما ظلت قائمة الى وقت طروء بني اسرائيل عليهما بعد خروجهم من مصر ووقع بينهما وبينهم حروب وتكرر ذكرها في الأسفار التي ذكرت قصة هذا الطروء على ما سوف نورده بعد ولقد جاء في الاصحاح الرابع عشر من سفر التكوين أن ابراهيم كان ساكنا عند بلوطات مسرا الأموري (٢) أخي أشكول وعانر وكان حليفًا لهم ، فيتبادر الى الذهن أن ابراهيم انسا ذهب الى هـــــذه المنطقة التي كانت من مساكن الأموريين وسكن عندهم لأنه هو الآخر منهم وأن فكرة النزوح الى هذه البلاد جاءت اليـــه من كونها من مساكن القبيلة التي هو منها .

<sup>(</sup>۱) كتاب طه باقر ص ۱۳۹-۱۰۹ .

<sup>(</sup>۲) فى الاصحاح الثالث عشر من سفرائتكوين ذكر ان بلوطات ممرا هى التسبى يحبرون التى يقوم الآن مكانها مدينة الخليل ه

ومن المحتمل والحالة هذه أن تكون تسمية آرام النهريس التى ذكرت نصوص التكوين ان ابراهيم جاء منها ـ متاخرة متأثرة بالواقع حين تدوين الاحداث فى القرن الثالث عشر وسا بعده لأن الآراميين كانوا هم أصحاب السلطان وكان طابعهم هو الشامل لجميع بلاد الشام الوسطى والشمالية بل وكان يمتد الى العراق الجنوبى فى هذا الظرف (١) .

وعلى كل حال فابراهيم من الجنس العربي الذي يسسيسه المستشرقون ومن يتابعهم من كتاب العرب خطأ الجنس السامي سواء أكان كلدانيا أم أموريا أم آراميا لأن الشعوب الثلاثة هي من هذا الجنس على ما يقرره الباحثون بدون خلاف .

نقول هذا ونحن نعرف أن المؤرخين يسسون ابراهيم وذريته بما فيهم بنو اسرائيل باسم العبرانيين أيضا ويسسون لغتهم باللغة العبرانية ، بل ان اسم اللغة العبرانية هو الاسم المستقر المستمر للغة بنى اسرائيل ، ولقد وصف الاصحاح الرابع عشر من سفر التكوين ابراهيم بوصف العبرانى حيث يسكن أن يكون هذا مندا لهذه التسمية ، وفي الاصحاح الأول من سفر الخروج هذه العبارة «كلم مل كمصر قابلتى العبرانيات وقال لهسما اذا

<sup>(</sup>۱) تاریخ العرب قبل الاسلام لزیدان ص ۱۵-۱۵ وتاریخ کنده و آسسور لادی شیر ج ۱ ص ۳۱-۱۹۳ و ۱۸-۱۲۰ و کناب طب ۴۰-۱۹۲ ه

استولدتما العبرانيات فانظرا عند الكراسي فان كان ذكرا فاقتلاه وان كانت انثى فاستبقياها» حيث يدل هذا على أن التسمية كانت تطلق على ذرية يعقوب حفيد ابراهيم قبل القرن الثالث عشر قبل الميلاد والمتبادر أن هذا استسرار لما قبل • ولقد ورد اسم «عبريو» في ورقتين من أوراق البردي كتبتا في القرن الرابع عشر قبل الميلاد وقبل تدوين سفرى التكوين والخروج بمدة غير قصيرة أي في عهد رمسيس الثاني وموجودتان في متحف لايد في هولاندة • وقد ترجيها من المصرية القديمة عالم اسمه شباس وهما رسالتان احداهما من كاتب السه كويسر جوابا لرئيس له اسمه بكنفتاح يقول فيها «استرضاء لسيدى أنبحت أمره الذي أنفذه الى قائلا: أعط الجنود قوتهم واعط أيضا العبريو الذين ينقلون الحجارة لبناء الملك رعسيس مريانان خليل العدل والذين وكل أمرهم الى رئيس الشرطة عنيمان فأنا أجريت عليهم رزقهم في كل شهر بمقتضى الأوامر السامية التي أنفذها سيدي الى » والثانية من كاتب اسمه كينا الى رئيس له اسمه كجاناهو يقول فيها « أطعت ما أمرني به سيدي قائلا أعط الجنود أرزاقه\_م والعبريو ايضا الذين ينقلون الحجارة لهيكل الشمس الذي انصرفت اليه عناية رعمسيس مريسان في جنوب منف (١) وقد

<sup>(</sup>۱) مقال في العيرانيين للمطران الديس سن ٨٨ وقد دكر هذه الومائق مؤلف العفد المعدن في تاريخ مصر القديمة ص ١١٩\_١١٨

رجح الباحثون ومنهم من جزم كالمطران الدبس ان العبريو هؤلاء هم بنو اسرائيل الذين نموا وترعرعوا فى مصر ثم تعرضوا لقسوة ملوك مصر بعد تقويض حكم الهكسوس وخاصة رمسيس الثانى الذي كان يضطهدهم ويسخرهم فى أعمال البناء ونقل الحجارة مما ذكره الاصحاح الأول من سفر الخروج أيضا وكان ذلك سبا لفرارهم وخروجهم من مصر حيث يبدو من كل هذا أن اسم العبرانى والعبرانيات بالنسبة لذرية ابراهيم ويعقوب حقيقة .

غير أنه ليس هناك أي أثر أو باحث يذكر أنه كان من موجات جزيرة العرب أو من الأقوام السامية حسب اصطلاح المؤرخين الاجانب ومن يتابعهم قوم يسمون «العبرانيين» قبل ابراهيم حيث يسوغ هذا القول ٤ أن هذا الاسم هو اسم خاص قـــد يكون أطلق على ابراهيم ومن جاء معه الى أرض كنعان أو على ذريته من بعده • وفي الاصحاح الرابع والعشرين من سفر يشوع هذه العبارة «هكذا قال الرب الى اسرائيل في عبر النهر سيكن آباؤكم منذ الدهر تارح أبو ابراهيم وأبو ناحور وعبدوا آلهـــة أخرى فأخذت ابراهيم أباكم من عبر النهر وسيرته فى جميع أرض كنعان وكثرت نسله» وقد يفيد هذا أن بني اسرائيل الذيــن يقررون أن أباهم الأكبر إبراهيم قد سموا أنفسهم بهذا الاسم لأن أباهم الأكبر كان من عبر النهر أي من وراء النهر الذي هو

نهر الفرات على الأرجح • والا فيكون اسم عبريو أو عبرو أو عبران هو اسم العشيرة الدنيا وكانت الروايات او الذكريات تذكر انها عشيرة ابراهيم ، وليس اسم موجة أو قبيلة كبرى وهكذا لا يكون تناقض بين هذه التسمية وبين احتمال نسبة ابراهيم الى الكلدانيين أو الآراميين أو الآموريين •

### - 7 -

وفى سفر التكوين نبذ كثيرة عن حياة ابراهيم فى أرض كنعان ثم عن أولاده وأحفاده نرجح انها لا تخلو من حقيقة على ما قررناه قبل وان تكن شيبت بالغلو والخيال بسبب تداولها سماعا عبر الأجيال ، وتأثرت على ما يلمح فيها الى درجة كبيرة بالاحداث التى وقعت لبنى اسرائيل بعد خروجهم من مصر وبالواقع الذى كانت عليه البلاد فى هذا الظرف بقصد ربط ما كان قائما موجودا من مسميات وأنساب بابراهيم وذريته ، وقصد ربط ما صار لبنى اسرائيل من حكم وملك وما فعلوه فى البلاد وأهلها وباختصاص زبانى لهم دون غيرهم متصل بابراهيم وذرية يعقوب وقصد تبريره والتنويه به ، ولا يصعب على النبيه تبين ذلك من عبارات السفر والتنويه به ، ولا يصعب على النبيه تبين ذلك من عبارات السفر

ومن أهم مآ احتوته هذه النبذ أمر اتصال ابراهيم وبعض أبنائه واحفاده بالله وتجليه لهم وظهور ملائكته لهم ودعائهم باسمه وحده ذكر ذلك فى اصحاحات عديدة من السفر مرارا وبأساليب مختلفة مما سوف نورد نصوصه فى سياق الكلام ، وذلك بقطع النظر عما جاء فى هذه النصوص من اختصاصات نرجح انها من جملة ما كان متأثرا بتاريخ ووقائع بنى اسرائيل بعد خروجهم من مصر •

شكيم في مكان بلوطة مورة والكنعانيون حينئذ في الأرض على ما ذكره الاصحاح الثاني عشر • وشكيم هي التي يقوم مقامها اليوم مدينة نابلس على الأرجح حيث يمكن أن يقال انه جاء الى هذه الأرض من طريق شرق الأردن فعبر النهر ومــر بالغور المعروف اليوم بغور الفارعة الذي يؤدي الى شكيم ـ نابلس • وقد ظلت هذه الطريق طريق كل من كان يأتى من العراق والجزيرة الفراتية الى المنطقة الوسطى من أرض كنعان وقد جاء في الاصحاح المذكور أن الرب تجلى له وقال: لنسلك أعطى هذه الأرض فبنى هناك مذبحا للرب ، ثم انتقل الى الجبل شرقى بيت ايل وضرب خباءه وغربيه بيت ايل وشرقيه العالى وبني هناك مذبحا آخر ودعا باسم الرب • وبيت ايل اسم سماه يعقوب لمدينة كانت

تسمى لوز ، ويذهب مفسرو الأسفار (١) الى أنها اليوم بيت اين - وربما بیتونه - وهی فی طریق فابلس - القدس · ثم ارتحل الى الجنوب واشتد الجوع في الجنوب فهبط الى مصر مع امرأته ساراي التي وصاها بان تقول انها أخته حتى لا يقتله المصريون فمدحوها لفرعون فأخذها الي بيته وأحسن بسببها الي ابراهيم الذى كان يسمى ابرام فصار له غنم وبقر وحمير وعبيد واماءوأتن وجمال • • ويقول الاصحاح المذكور ان الرب ضرب فرعـون وأهله ضربات عظیمة بسبب سارای فاستدعی ابرام وقال له: ماذا صنعت بي ؟ ولم لم تعلمني انها امرأتك وقلت انها اختى حتى أَخَذَتُهَا لَتَكُونَ لَى امرأة ؟ والآن ها هي امرأتكُخذها وامض وأمر. بتشييعه هو وامرأته وكل ماله • والعبارة تفيد أن فرعون اتخــذ سارای امرأة له فی هذه الفترة وانه عاد علی ابراهیم من ذلك ثروة عظيمة •

ثم ذكر الاصحاح الثالث عشر ان ابراهيم عاد من مصر الى بيت ايل ونصب خيامه فيها ، وكانغنيا جدا بالماشية والذهب والفضة وكان للوط أيضا الذى كان معه فى مصر وعاد معه غنم وبقر وخيام فضاقت الأرض بهما وأخذ بنشب بين رعاتهما ورعاة الكنعانيين والفرزيين المقيمين فى الأرض خصومة فاقترح ابراهيم

<sup>(</sup>١) مقال في العبرانيين للدبس ص ١١

الافتراق تحاشيا من النزاع فرفع لوط طرفه ورأى كل بقعسة الأردن فاذا جميعها سقى كجنة الرب \_ وذلك قبل تدمير سدوم وعمورة \_ حتى تنتهى الى صوعه فاختارها لنفسه وارتحل اليها وأقام ابراهيم حيث كان فى أرض كنعان وقال له الرب بعد أن فارقه لوط: ارفع طرفك وانظر من الموضع الذى أنت فيه شمالا وجنوبا وشرقا فان جميع الأرض التى تراها أعطيها لك ولنسلك وأصير نسلك كتراب الأرض وققم وامش فى الأرض طولها وعرضها فانتقل بخيامه حتى جاء وأقام فى بلوط مسرا التى بعبرون \_ وحبرون هى التى يقوم مكانها اليوم مدينة الخليل وبنى هناك مذبحا للرب و

والعبارة تفيد أن أرض كنعان هي فلسطين أو غرب الأردن فقط و ونرجح ان ما جاء فيها من وعود متأثر بما كان من واقع بني اسرائيل بعد خروجهم من مصرومتأثر بفكرة الاختصاص التي نوهنا بها فيهم و

ويذكر الاصحاح الرابع عشر خبر مجىء امراقل ملك شنعار وأريوك ملك الأسار وكدرلاعومر ملك عيلام وتدعال ملسك الأمم(١) ومحاربتهم مع بارع ملك سدوم وبرشاع ملك عمورة

<sup>(</sup>۱) يقول المطران الدبس فى كتابه مقال فى العبرانيين ص ٢٠ أن اكثو مقسرى الكتاب على أن المراد بالكلمة المشائر الرحل التى لا مقر لها وان هناك من قال انها تعنى ملك جليل الامم كما أن هناك من قال ان المقصود منها الامة المسماة فى الخطسوط المسمارة كوتى ٠

وشنئاب ملك أدمة وشمئير ملك صبوئيم وملك بالع وقد ذكر أن هؤلاء اجتمعوا في غور السديم وهو بحر الملح ــ والأرجح ان المقصود به بحيرة لوط او البحر الميت ـ وأنهم خضعوا لكدرلاعومر اثنتي عشرة سنة ثم عصوه ، حيث تفيد العبارة ان الغزاة المتحالفين تغلبوا على ملوك البلاد وأخضعوهم ، وأن رآسة الحلف كانت لكدرلاعومر ملك عيلام ؛ ثم ذكر الاصحاح نفسه أن كدرلاعومر والملوك الذين معه أقبلوا حينما أعلن ملنوك الأرض العصيان فضربوا الرفائيين فى عشتروت فرنايم والزوزيين في هام والايميين في شوى فرينائم والحوريين في جبل سعير الى سهل فاران الذي عند البرية ثم رجعواوجاءوا الى عين مشفاط وهي قادش فضربوا كل أرض العمالقة والأموريين المقيمين في حصون تامار وخرج ملك سدوم وملك عمورة وملك أدمة وملك صبوئيم وملك بالع فصافوهم للحرب في غور السديم • فانهزم ملكا سدوم وعمورة وسقطا في آبار الحمر التي في الغـــور والباقون هربوا الى الجبل • وغنم الغزاة جميع أموال سدوم وعمورة وجميع ميرتهم ومضوا وأخذوا لوطا ابن أخسى ابرام وماله وجاء من أخبر ابرام العبراني ــ ابراهيم الذي كان اسمه ابرام ثم سماه الرب ابراهيم على ما جاء في الاصحاح من سفر التكوين وهو مقيم عند بلوطات ممرا الأمورى أخى أشكول وعانر وهم حلفاؤه • فجرد ابرام حشمه المولودين في بيته وعددهم

واتبعهم الى حوبة التي عن يسار ـ دمشق واسترجع جميع المال ولوطا والنساء وسائر القوم • فخرج ملك سدوم الى لقائـــه والملوك الذين معه • وأخرج ملكيصادق ملك شليم خبزا وخمرا لأنه كان كاهنا لله العلى وباركه وأثنى على الله الذي دفيم أعداءه الى يديه وأعطاه العشر من كل شيء وقال له ملك سدوم: أعطني النفوس وخذ المال • فقال له ابرام رفعت يدى الى الرب العلى لا أخذت خيطا ولا شراك نعل من جسيع مالك لئلا تقول أناأغنيت ابرام ، ما خلا ما أكله الغلمان ونصيب القوم الذين مضوا معى عانر وأشكول وممرا فانهم يأخذون نصيبهم. وتدل العبارة على أن جماعة الآموريين الذين كان ابراهيم نازلا عندهم وحليفا لهم قد زحفوا معه لاستخلاص لوط والأموال والنساء .

### - 4 -

ونستطرد الى بعض البيانات عن الملوك والشعوب المذكورة فى سياق غزوة كدرلاعومر وحلفائه ، لأن فى ذلك بعض الفائدة فى تعريف حالة البلاد وسكانها فى ظروف طروء ابراهيم ، فنقول:

١ ـ ان عبارة الاصحاح الرابع عشر تدل على أن مدن أدمة

وحبوئيم وسدوم وعمورة وبالع كانت كراسى لخمس ممالك كانت موجودة قبل طروء ابراهيم • وكانت فى وادى الأردن على ما تفيده عبارة السفر • واللمحة العربية بادية على الأسماء حيث يسوغ القول انها وملوكها من الجنس العربى ، وقد يكونون من الكنعانيين •

٢ ــ ان مفسرى أسفار العهد القديم ذكروا ان مواقع الرفائيين والزوزيين والايميين والحوريين ومدنهم المذكورة فى الاصحاح الرابع عشر فى شرق الأردن (١) والخبر يدل بطبيعة الحال على أن هذه المدن كانت قائمة قبل طروء ابراهيم وأن هذه المنطقة كانت مأهولة بشعوب شتى ، وربما كان لكلمنها مملكة وكانت كل مدينة كرسيا لمملكة أسوة بما تدل عليه العبارة بالنسبة لسدوم وعمورة وصبوئيم وأدمة وبالع .

٣ ـ تقد ذكرنا قبل شيئا عن الأموريين بما يغنينا عن التكرار ٤ ـ ان الحوريين ذكروا مرة أخرى فى الاصحاح السادس والثلاثين من سفر التكوين فى سياق ذرية عيسو بن اسحسق وسكناها جبل سعير وقبائلها وزعمائها فى أرض آدوم الذى هو اسم ثان لعيسو وسعير أو آدوم هى المنطقة الجنوبية من شرق الأردن التى تقع فيها معان وبعض أنحاء العقبة ووادى موسى و

<sup>(</sup>١) كتاب مقال في العبرانيين للديس ص ٢٠ وما بعدها. و

وقد جاء ذكرهم بهذه العبارة: «هؤلاء بنو سعير الحورى سكان الأرض ، لوطان وشوبال وصبعون وعانة وديشـــون وايصر وديشان • هؤلاء زعماء الحوريين بني سمعير في أرض آدوم • وبنو لوطان حورى وهيمام وأخت لوطان تمتاع . وهؤلاء بنو شوبال: علوان ومنحت وعيبال وشنو وأونام • وهذان ابنـــا صبعون : آية وعانة • وعانة هذا هو الذي وجد المياه الحميمة في القفر حين كان يرعى حمير صبعون أبيه • وهذا ابن عانة ديشون، وبنت عانة أهليبامة • وهؤلاء بنو ديشان : حمدان وأشـــبان وتيران وكران • وهؤلاء بنو ايصر: بلهان وزعوان وعفان • وهذان ابنا ديشان : عوض وآران وهؤلاء زعماء الحوريبين : الزعيم لوطان والزعيم شوبال والزعيم صبعون والزعيم عانـــة والزعيم ديشون والزعيم ايصر والزعيم ديشان • هؤلاء زعماء الحوريين في أرض سعير» ، ومن المحتسل أن تكون الأسماء الاولى هي لأصحاب رئاسات الفروع التي كانت تسمى باسماء آبائها الأولين والثانية لاصحاب رئاسات على مدن خاصة سميت بأسماء الفروع •

والعبارة قد تفيد ان هذه القبائل والزعامات كانت موجودة حينما طرأ بنو اسرائيل على منطقة جبل سعير امتدادا لوجودهم فبها منذ حياة ابراهيم حيث تعرضوا آنذاك لفسنزوة العراقيين وذكروا بمناسبتها واللمحة العربية القديمة بادية على الاسماه

بقوة حيث يسوغ القول انهم من أرومة عربية الجنس حليت في جبل سعير قبل القرن العشرين قبل الميلاد بمدة ما وامتد وجودها ونشاطها الى زمن خروج بنى اسرائيل من مصر فى القرن الثالث عشر وبعده • ولاسيما ان هذه المنطقة متصلة بجزيرة العرب مباشرة ومن المعقول ان تكون من أول مجالات تمسوج الجماعات التى كانت تخرج من جزيرة العرب آنا بعد آخر • ولا يبعد ان تكون كنعانية الأرومة لانه كانت فى هذه المنطقة جماعات من الكنعانيين لهم مدنهم وممالكهم •

ولقد ذكر الاصحاح السادس والثلاثون ايضا في سياق ذكر الحوريين وزعمائهم ومواليد عيسو بن اسحق الذي ســكن جبل سعير ونمت ذريته فيه وصار له فيه قبائل وزعامات ايضا سلسلة أسماء الملوك الذين ملكوا فى أرض آدوم قبل ما ملك ملك لبني اسرائيل وهذه السلسلة هي : (١) بالع بن يعور وكانت مدينته \_ أى عاصمته على الأرجح \_ دنهابه (٢) يوباب بن زارح من بصره وملك بعد بالع (٣) حوشام من أرض التيماني وملك بعد يوباب (٤) هداد بن بداد وكانت مدينته عويت وملك بعد حوشام وهو الذي كسر مديان في بلاد مؤاب (٥) سملة بن سريقة وملك بعد هداد (٦) شاوول من رحبوت النهر وملك بعد سملة (٧) بعل حانان بن عكبور وملك بعد سملة (٨) هدار من مدينة فاعو وملك بعد بعل حانان •

ولا يصف السفر أرومات هؤلاء الملوك • واللَّمحة العربيـة بادية على أسمائهم وأسماء مدنهم حيث يسوغ القول أنهم من الأرومات العربية الجنس • ويظهر من العبارة أن الملوك من عشائر وأسر مختلفة ومن مدن مختلفة أيضا • ولعل كلا منهم كان ملكا فى مدينته ثم كان يفرض حكمه على جميع منطقة آدوم التي كانت تشغل الجزء الأكبر من شرق الاردن من ناحية الجنوب • ولمـــأ كان أول ملك لبني اسرائيل هو شاوول الذي يسميه القرآن طالوت وكان حكمه في القرن الحادي عشر قبل الميلاد فيكون حكم هؤلاء الملوك في الحقبة السابقة لهذا الظرف • ولا يمكن الجزم بما اذا كان هؤلاء الملوك هم جسيع من تولوا ملك المملكة الآدومية قبل قيام ملك لبني اسرائيل أو قسما منهم وان كنا نميل الى الرأى الأخير لأن ملك ثمانية ملوك مهما طال لا يزيد عن مئتين أو ثلاثمائة سنة في حين أن وجود الأرومات العربية الجنس في هذه المنطقة يمتد الى ما قبل القرن العشرين قبل الميلاد بكثير • ومن المحتمل ان يكون هؤلاء الملوك من الحوريين •

٥ ــ لم يذكر العمالقة مرة أخرى فى سفر التكوين ، ولكنهم ذكروا فى الأسفار الأخرى بمناسبة ما كان بينهم وبين بنى اسرائيل بعد خروجهم من مصر من أحداث وبأسلوب يفيد ان هذا الاسم كان أحيانا يطلق عليهم كوصف للدلالة على ما كان أصحابه عليه

من بسطة القامة والجسم كما كان يطلق عليهم وصف آخر لنفس الدلالة وهو الجبابرة وأن منازلهم فى جنوب شرق الاردن مما يلى صحراء سيئاء او النقب وأسماؤهم وأسماء مدنهم تحمل اللمحة العربية بحيث يسوغ القول أيضا انهم من أرومة عربية الجنس حلت فى بعض انحاء شرق الأردن وصحراء النقب قبل ألقرن العشرين قبل الميلاد واستمرت قائمة الى زمن قدوم بنسى اسرائيل من مصر وما بعده امتدادا لما قبل و

7 ـ لقد ذكر الرفائيون في الاصحاح الخامس عشر من سقر التكوين ثانية في جملة ما ذكر فيه من الأقوام الذيب كانوا يسكنون الأرض • ثم ذكروا في الاصحاح الثاني من سفر التثنية في سياق نهى الرب عن معاداة المؤايين بهذه العبارة «الأيميون سكنوا فيها ـ أى في أرض مؤاب ـ فعلا شعب كبير وطويل كالعناقيين • هم أيضا يحسبون رفائيين (١) كالعناقيين لكسن المؤايين يدعونهم ايميين» • ثم ذكروا في الاصحاح الثالث مسن السفر نفسه في سياق ذكر عوج ملك باشان بهذه العبارة « ان عوج ملك باشان بهذه العبارة « ان عوج ملك باشان وحده بقى من بقية الرفائيين» • واسم مدينتهم عوج ملك باشان وحده بقى من بقية الرفائيين» • واسم مدينتهم عشر مسن

<sup>(</sup>۱) هذه العبارة في النسخة البروتستانتية ، أما النسخة الكاثوليكية فانها ذكرت كلمة جبابرة بدلا من كلمة رقائيين ، غير انها ذكرت الرقائيين صراحسة في الاصحاحين الرابع عشر والخامس عشر من سفر التكوين »

سفر التكوين تحمل اللمحة العربية القديمة وعشتروت خاصة كانت ترمز الى أحد الآلهة السماوية العربية فى بلاد اليمن والشام والعراق بحيث يسوغ القول انهم كذلك أرومة عربية الجنس حلوا فى بعض أنحاء شرق الاردن وغربه قبل القرن العشرين قبل الميلاد وأنشأوا المدن والممالك واستمروا فيها الى وقت قسدوم بنى اسرائيل من مصر •

٧ ـ لقد ذكر الأيميون فى الاصحاح الثانى من سفر التثنية فوصفوا بالكثرة والطول وقال الاصحاح انهم كانوا فى المنطقة التى حل فيها المؤابيون أبناء لوط وهم يحسبون جبابرة كالعناقيين وهذه المنطقة من مناطق شرق الاردن واللمحة العربية بادية على اسم مدينتهم شوى فرينائيم بحيث ينسحب الكلام الذى قلناه بالنسبة للعمالقة والحوريين عليهم •

۸ لم يذكر الزوزيون مرة أخرى • واسم مدينتهم هام التى ذكرت فى الاصحاح الرابع عشر يحمل اللمحة العربيسة وينسحب عليهم ما قلناه عن الأيميين والرفائيين والعمالقسة والحوريين كما هو المتبادر •

ه ـ ان مفسرى العهد القديم يراوحون تخمينهم عن شليم التى ذكرت وذكر ملكها ملكيصادق فى سياق غزوة كدرلاعوم وتخليص ابراهيم للوط والسبى والأموال بين أن تكون القدس التى سميت أورشليم وبين أن تكون مكان القرية القائمة اليسوم

شرق نابلس لجهة الغور التى يقال لها سالم (١) • وقد ذكرت شليم فى الاصحاح الثالث والثلاثين من سفر التكوين بوصفها مدينة أهل شكيم • وقد يؤيد هذا كون شليم هى سالم اليوم لأنها قريبة الى نابلس التى قامت مقام شكيم • واللمحة العربية بادية على اسم الملك والمدينة بقوة ومن المحتمل أن يكون من الكنعانيين •

وتفيد العبارة أن ملكيصادق كان موحدا • ولا يعرف على وجه التحديد ماذا كان يقصد بكلمة كاهن التى وصف بها فى ذلك الوقت ولعلها كانت تعنى النبوة أوما فى مؤداها • وهكذا تكون فكرة التوحيد قائمة فى أرض كنعان قبل قدوم ابراهيم اليها •

#### - 2 -

و نعود الآن الى سياق سيرة ابراهيم وذريت فنقول ان الاصحاح الخامس عشر من سفر التكوين ذكر خبر تجلى الرب لابراهيم مرة أخرى ووعده له باخراج ذريته منه وتكثير نسله واخباره بان ذريته ستكون غريبة فى أرض ليست لها وتستعبد

<sup>(1)</sup> مقال في الميرانيين للدبس من ١٠ وما بعدها ع

فيها وتعذب اربعمائة سنة ثم ترجع فى الجيل الرابع الى الأرض ثم بت معه عهدا قائلا: لنسلك أعطى هذه الأرض من نهر مصر الى النهر الكبير نهر الفرات وسأمكنكم من القينيين والقنزيين والقدمونيين والحيثيين والفرزيين والرفائيين والآموريين والكنعانيين والجرجاشيين واليبوسيين •

ويلحظ أن وعود الرب لابراهيم كانت قبل قاصرة على أرض كنعان التي كان يفهم من عبارة الاصحاحات انها الواقعة غرب الأردن بينما يحتوى هذا العهد هذه الحدود الشاسعة الواسعة وهذه الأقوام العديدة • وهذا فضلا عن وعد التمكين والغلبة على السكان الذي لم يرد قبل والذي يعنى بالبداهة أنه سيتم بالقوة والقهر مما يسوغ القول ان تدوين العهد بهذا الشكك متأثر بما كان من وقائع وأحداث بنى اسرائيل بعد خروجهــــم من مصر وبما كان من غلبتهم بالقوة والحرب والدم على ما غلبوا عليه من البلاد وأهلها • وذكر حياة ذرية ابراهيم في أرض غريبة وتعرضها للتعذيب والاستعباد اربعمائة سنة ثم رجوعها الى أرض كنعان وتمكينها من تلك الحدود والأقوام مما ينسحب عليه هذا القول بل ولعله من مؤيداته •

\_ ولقد مر ذكر الرفائيين والأموريين والكنعانيين قبل وعرفناهم

أما بقية الشعوب التى ذكرت فى الوعد المزعوم من الله لا براهيم الذى احتواه الاصحاح الخامس عشر من سفر التكوين فانها تذكر هنا لأول مرة •

ولقد تكرر ذكر الحيثيين وبني حث في سفر التكوين والأسفار الأخرى بأسلوب يفيد أنهم كانوا يشغلون حيزا فى أرض كنعان، حيث ذكروا فى الاصحاح الثالث والعشرين بمناسبة شراء ابراهيم من عفرون الحثى حقلا ومغارة في قرية أربع لدفن سارة ، وقد وجه ابراهيم في هذه المناسبة الخطاب الى بني حث وقال لهم «انی غریب و نزیل عندکم» • وقریة أربع هی حبرون ، ومعنی هذا أن الحيثيين في هذا الخبر كانوا في منطقة حبرون ، ثم ذكروا في الاصحاحين السادس والعشرين والسادس والثلاثين بمناسبة نزوح عيسو بن اسحق حينما كان مقيما فى قرية أربع بامرأتين منهم ، اسم احداهما يهوديت بنت بئي الحثى وثانيهما بسمة بنت يدل على أنهم كان لهم بعض الشأذ والحيز فى غـــرب الأردن بمناسبة طروء بنى اسرائيل بعد خروجهم من مصر امتدادا لكيانهم السابق ، وذكروا فى سفر صموئيل الثانى ــ الملوك الثانــى في ا النسخة الكاثوليكية \_ بمناسبة ذكر قائد منهم اسمه أوريا أحب داود زوجته وضاجعها حسب ما ذكر فيه ، حيث ينبه ذلك أنهذا

القبيل ظل مستمرا ذا نشاط وبروز الى ظروف خسسروج بنى اسرائيل من مصر وطروئهم على غرب الأردن ، ثم الى ما بعد ذلك بأمد طويل .

ومن المعروف انه كان فى شمال سورية شعب اسمه حيث الذى عرب الى الحيثيين كان له بروز ونشاط وملك وحروب فى القرن الخامس عشر قبل الميلاد وبعده ، ومعظم الباحثين يذهبون الى أن هذا الشعب من الجنس الآرى عدا مفسرى العهد القديم الذين يأخذون أنساب منفر التكوين قضية مسلمة ويقولون ان حثا هو أحد ابناء كنعان بن حام بن نوح (١) •

ولقد وصف الاصحاح السادس والثلاثون من سفر التكوين زوجتى عيسو الحيثيتين بصفة بنات كنعان و والاسماء الحيثية التي وردت في هذا السفر تحمل اللمحة العربية ، ولا ندرى هل هذا وذاك كان بسبب كون كثرة سكان الأرض كنعانيين وغلبة طابعهم عليهم ، وأنهم جالية من الحيثيين الشماليين جاءت الى هذه المنطقة واستقرت فيها قبل القرن العشرين قبل الميلاد ثم استمرت فيها وانطبعت بالطابع الكنعاني أم لانهم حقا اخوة الكنعانيين أو فرعهم من فروعهم ه

<sup>(</sup>۱) سفر التكوين الاصحاح ١٠ والمجلد الاول الجزء الاول من تاريخ مسورية للديس ص ١٥٤ وما بعدها د

أما الاسماء الاخرى فمنها ما تكرر ذكره في الأسفار التسي ذكرت قصة خروج بني اسرائيل من مصر وطروئهم على شرق الأردن وغربه فى جملة سكان الأرض وأهلها • أى أنهم ظلـوا الى أن جاء بنو اسرائيل فى القرن الثالث عشر. وقد ذكر الفرزيون فى الاصحاح الرابع والثلاثين من سفر التكوين فى مناسبة بما يدل على انهم من سكان منطقة شكيم \_ نابلس اليوم \_ وذكر اليبوسيون في الاصحاح الخامس عشر من سفر يشوع بما يدل على انهم كانوا سكان مدينة أورشليم • وفي الاصـــحاح العاشر من سفر النكوين هذه العبارة «وكنعان ولد حيدون بكره وحثا • واليبوسي والأموري والجرجاشي والحوى والعرقــــى والسنى والأروادي والصماري والحماني • وبعد ذلك تفرقت قبائل الكنعاني» والعبارة تفيد ان هذه الشعوب تجمعها الجامعة

ولئن كانت مواليد نوح الأولى الواردة فى سسفر التكوين تتحمل التوقف والحذر فان مما يلحظ ان هذا السفر وبالتالسى هذه العبارة قد كتبت لاول مرة فى ظروف طروء بنى اسرائيل على أرض كنعان واحتكاكهم بهذه الشعوب وتعرفهم الى واقسع أرومتها ونسبتها وهذا مما يسوغ تصويب أرومتها الكنعانية وخاصة انها كانت تنزل فى أرض كنعان • ومن المحتمل أن تكون

قد تميزت بميزة ما جعلتهم يذكرون منفردين أو أن تمسكون نسبتهم آتية من اسماء مدنهم •

ونعود الى سياق سيرة ابراهيم فنقولان الاصحاحين السادس عشر والحادى والعشرين احتويا قصة عقم ساراى وعرضها على ابراهيم الدخول على جاريتها هاجر المصرية ، وحمل هذه باسماعيل وغيرة ساراى منها واضطهادها لها وطلبها من ابراهيم بعسب ولادتها اسحق ابعادها مع ابنها ، واشتداد الطلب على ابراهيم وظهور ملاك الرب له وأمره باستماع كلام ساراى قائلا بلسان الرب «باسحق يدعى لك نسل ، وابن الأمة ايضا اجعله أمسة فانه نسلك» ثم قصة صرف ابراهيم لهاجر مع ابنها وتيهها فى برية فاران واقامتها بئم السبع واتجاهها بعد ذلك بأمر الرب الى برية فاران واقامتها نمها وتزويجها اسماعيل بامرأة من أرض مصر ،

ويلمح فى القصة وخاصة فى محاولة تسييز نسل اسحق وجعله هو صاحب الصلة الاصيلة بابراهيم أثر ما كان من أحداث بنى اسرائيل بعد خروجهم من مصر وسيرتهم فى شرق الاردن وغربه ا

وفى الاصحاح السابع عشر خبر تجلى الرب لابرام قائلا له «انا الله القدير اسلك أمامى وكن كاملا فأجعل عهدى بينى وبينك وأكثرك جدا جدا • وتكون أبا جمهور أمم ولا يكون اسمك ابرام بل ابراهيم • وأجعلك أمما ويخرج منك ملوك وأعطيك

أرض غربتك لك ولنسلك من بعدك جميع أرض كنعان ملكـــآ مؤبدا وأكون لهم الها» وقد أمره فى هذا التجلى بالاختتان كسنة مستمرة له ولنسله وكعلامة عهد بينه وبينهم • وقال الله لابراهيم « سارای امرأتك لا تسمها سارای بل سمها سارة وأنا أباركها وأعطيك منها ابنا ويكون منها أمم وملوك • فسقط ابراهيم على وجهه وضحك وقال فى نفسه الابن مئة سنة يولد ، أم سارة وهي ابنة تسعين تلد ? ثم قال للرب لو ان اسماعيل يحيى بين يديك فقال الله بل سارة ستلد لك ابنا وتسميه اسحق واقيم عهدى معه عهدا مؤبدا لنسله من بعده • وأما اسماعيل فقسد سمعت قولك فيه وها أنا أباركه وانميه وأكثره جدا ويلد اثنى عشر رئيسا وأجعله امة عظيمة غير ان عهدى أقيمه مع استحق الذى تلده سارة وحينئذ ختن نفسه وختن ابنه اسماعيل وكل رجال منزله مواليد بيته وعبيده الغرباء •

وأثر ما نبهنا عليه من تعصب بنى اسرائيسل ومراعمهم الإختصاصية آنفا ملموح فى هذه النصوص التى جاءت لتؤكد مرة أخرى جعل اسحق بأمر الله هو صاحب النسبة الأصليدة الى ابراهيم ه

في الاصحاحين الثامن عشر والناسع عشر قصة غضب الله على سدوم وعمورة لآثامهما وارساله الملائسكة لتدميرهسا

وامطارهما نارا وكبريتا وقلب عاليهما سافلا • وفى الاصحاحين نصوص عديدة فيها خبر تجلى الرب لابراهيم ولوط وقسدوم الملائكة اليهما ومجادلة ابراهيم للرب فى شأن هلك سدوم وعسورة •

ومما ذكره الاصحاح التاسع عشر تآمر ابنتى لوط على أبيهما بعد تدمير سدوم وعمورة ونجاته منهما لئلا يموت بدون نسل حيث أسكرتاه وضاجعتاه واحدة بعد أخسرى فى مغارة قرب صوعة التى كان اسمها بالع فولد لكبراهما ابن سمته مؤاب وهو ابو المؤابيين وولد لصغراهما ابن سمته عمى وهسو أبسو العمونيين ه

ونستطرد الى القول بان الأسفار التى احتوت قصة خروج بنى اسرائيل من مصر وطروئهم على شرق الاردن وغربه وتاريخهم فيهما ذكرت المؤابيين والعمونيين كثيرا بما يفيد أنهم كانسوا أصحاب قوة وملك وحيز كبير وظلوا كذلك الى أمد طويل أيضا وفي الاصحاح الثانى من سفر التثنية نهى من الرب لبنى اسرائيل عن معاداتهم وتنبيه لهم بانه ليس معطيهم من أرضهم شيئا ولو موطى، قدم لأنه جعلهما ميراثا لبنى لوط ،

وليس ما يمنع أن يكون المؤابيون والعمونيون من ذرية لوط كما أنه ليس ما يمنع أن يكون ذكر ذلك متأثرا بما كان من

واقع ودعوى حين طروء بنى اسرائيل على شرق الأردن فأريد به ربط الحاضر بالماضى بقطع النظر عن صحته وعدمها .

واذا صح فالمرجح أن لا يكون بنو لوط قد احتفظوا بدمهم وأن يكونوا قد اختلطوا بمن كان فى الأرض قبلهم وان كانوا احتفظوا باسمى أبويهما الأولين واستطاعوا أن يجعلوهما شاملين لجميع السكان والمنطقة • ووصف الأيميين والزمزميين بالوصف القوى الذى وصفوا به يقوى ترجيحنا ، فانه لا يعقل أن يكون بنو لوط قد أبادوهم • وبنو اسرائيل مع ما عمدوا اليه من شدة القمع والابادة لم يبيدوا سكان فلسطين • وكل ما يمكن أن يكون انهم حلوا فى أرضهم وبرزوا عليهم فاختلطوا ببعض وصار الخليط يسمى مؤابيين وعمونين •

وفى الاصحاح العشرين من سفر التكوين خبر ارتحال ابراهيم الى أرض الجنوب واقامته بين قادش وشور ونزولب بجرار التى يقول الدبس انها واقعة شرق خان يونس وأن مكانها يعرف اليوم باسم أم الجرار فالمنطقة التى ارتحل اليها والحالة هذه هى منطقة بئر السبع وقد قص الاصحاح قصة تشبه قصة سارة مع فرعون ، حيث قال ابراهيم عنها انها أخته فبعث أبيمالك ملك جرار فأخذها وباتت عنده ويقول الاصحاح : « ان ملك الله جاء الى الملك بالليل فأنذره بالهلاك وأمره برد سارة الى زوجها فيدعو له ويحيا لأنه نبى » فبكر أبيمالك ودعا ابراهيم وعاتب فيدعو له ويحيا لأنه نبى » فبكر أبيمالك ودعا ابراهيم وعاتب

فقال له انى خفت أن أقتل بسبب امرأتى فردها اليه وأعطاه غنما وبقرا وعبيدا واماء وقال له هذه بلادى بين يديك فأقم حيث طاب لك ، وأعطى سارة ألفا من الفضة تكون لها حجاب عين حيثما ذهبت قائلا لها: اذكرى انك أخذت ، وهكذا على رأى الاصحاح قد عاد على ابراهيم بسبب امرأته أموال عظيمة للمرة الثانية ، ومن غرائب القصة ما تنطوى فيه من معنى احتفاظ سارة بجمالها الذى أغرى الملك ، مع أنها كانت قد بلغت التسعين من عمرها على ما ذكره اصحاح سابق !

وفى الخبر ما يفيد أن منطقة جنوب فلسطين أو منطقة بئر السبع والنقب كانت فى ذلك الزمن مأهولة وكان فيها مسدن وممالك والأسماء الواردة أى قادش وجرار وأبيمالك تحمل اللمحة العربية القديمة وتسوغ القول بالتالى ان هذه المنطقة كانت مأهولة بالأرومات العربية الجنس أسوة بأنحاء فلسطين الأخرى •

ومهما یکن من أمر قصة ابراهیم وسارای مع ملکی مصر وجرار فهما یتبادر للذهن أن تسجیلها علی الوجه الذی سجلت به قد کان عاملا فیما عرف من اتساع حوصلة بنی اسرائیل وحیلهم وعدم تورعهم عن مواقف مماثلة بسبیل وقایة أنفسهم وجر المغانم فی وقت واحد ا

وفى الاصحاح الرابع والعشرين قصة وصية ابراهيم لكبير عبيده الذي وصف في الاصحاح الخامس عشر بقيم بيته واسمه اليعازر الدمشقى بأن لا يزوج ابنه اسحق من بنات كنعان بــل يزوجه من أرضه وعشيرته وذهاب هذا الى آرام النهرين حيث مدينة ناحور أخى ابراهيم وخطبته ابنته رفقة في سياق طويل • والراجح أن هذا كان جريا على عادة تتحكم دائمال في الناس المتغربين وهو جنوحهم الى التزوج من أهلهم دون الغرباء الذين يساكنونهم • ولا يرد أن ابراهيم رغب عن الكنعانيات لوثنيتهن، فان أسرته فى آرام النهرين كانت وظلت وثنية ، على ما تفيده عبارة وردت في الاصحاح الحادى والثلاثين من سفر التكوين حيث سرقت راحيل زوجة يعقوب أصنام ابيها حينما انصرف زوجها مع نسائه وأولاده ومواشيه من حاران •

وفى الاصحاح الخامس والعشرين خبر زواج ابراهيم بزوجة جديدة اسمها قطورة بعد وفاة سارة وولادتها منه ستة أولاد وهم زمران ويقشان ومدان ومديان ويشباق وشوحا • ثم استطرد الاصحاح فقال وولد يقشان شبا وددان • وبنو ددان هم أشوريم ولطوشيم ولؤميم • وبنو مديان عيفة وعفر وحنوك وأبى داع والدعة وبعض هذه الأسماء كان مدنا أو قبائل في ظروف خروج بسبى أسرائيل من مصر وطروئهم على شرق الأردن • ومما يتبادر الى الذهن أن التسميات متأثرة بما كان من واقع حين تدويسن

السفر أريد به ربط الحاضر بالماضى بقطع النظر عن صحته جزئيا أو كليا .

ثم قال الاصحاح «وأعطى ابراهيم جميع ماله لاسحق ووهب لبنى السرارى هبات وصرفهم عن اسحق ابنه فى حياته شرقا الى أرض المشرق» ومع أن الكلام عن قطورة وأولادها فقد جاءت جملة « أبناء السرارى » بصيغة الجمع لتشمل اسماعيل أيضا كما هو المتبادر ، مما فيه أثر زعم الاختصاص الذى نبهنا عليب ومحاولة حصر ارث ابراهيم باسحق وارث اسحق بيعقوب دون غيرهما كما هو ظاهر ، ثم ذكر الاصحاح خبر وفاة ابراهيم ودفنه من قبل ابنيه اسحق واسماعيل فى مفارة المكفيلة فى حقل عفرون الحثى ، وذكر اسماعيل فى الخبر عجيب لأن ابراهيم أبعده مع أمه كما ذكر الاصحاح الحادى والعشرين الذى ذكر أنهما استقرا فى برية فاران ا

وفى الاصحاح نفسه ذكرت مواليد اسماعيل هكذا: نبايوت وقيدار وأدبئيل ومبسام ومشماع ودومة ومسا وحدار وتيسا ويطور ونافيش وقدمة ، ثم قال الاصحاح هؤلاء بنو اسماعيل وهذه أسماؤهم بحسب أحويتهم وحظائرهم اثنا عشر زعيسا لقبائلهم وكانت مساكنهم من حويلة الى شور التى تجاه مصر ، وبعض هذه الاسماء كان مدنا وقبائل حين خروج بنى اسرائيسل من مصر وطروئهم على شرق الأردن ، والعبارة تفيد انهم بذكرون

على اعتبار انهم نموا وترعرعوا وغدوا قبائل كــل منها تتسمى باسم احد الابناء الأولين التي تنتسب اليه ، وتفيد أن هذا كان الواقع حين دونت وأن فيها محاولة ربط الحاضر بالماضي بقطع النظر عن صحة بنوة هذه القبائل لاسماعيل وعدمها • ومـــن الجدير بالذكر أن الأسفار التي ذكرت سيرة خروج بني اسرائيل من مصر وطروئهم على شرق الاردن واحتكاكهم بالشمعوب التى فى طريقهم لم تذكر لقاء ولا صداما بينهم وبين هذه القبائل أَلْتَى قَالَ الاصحاح انها ذرية ابناء اسماعيل • ولقد ذكرت برية فاران التي ذكر الاصحاح الحادي والعشرون من سفر النكويسن أنها كانت منزل اسماعيل وأمه ومستقره فى جملة المواقع التي مروا بها في طريقهم الى أرض كنعاذ على ما ذكره سفر العسدد في الاصحاح الثالث عشر •

وفى الاصحاح الخامس والعشرين من سقر التكوين ذكر لخبر ولادة عيسو ويعقوب لاسحق • وكانا توأمين ، وكان عيسو الأول نزولا • وكان أكلف اللون كفروة شعر فسمى عيسو وخرج يعقوب قابضا على عقب عيسو فسمى يعقوب ومما ذكره الاصحاح

أن عيسو نشأ عارفا بالصيد بريا ونشأ يعقوب رجلا سلميا مقيما بالخيام وأن اسحق أحب عيسو ، ورفقة أمهما أحبت يعقوب ، وأن يعقوب طبخ طبيخا وقدم عيسو من الصحراء تعبا فطلب من أخيه أن يطعمه فأبى الا مقابل تنازله عن حق بكوريته فقال عيسو أنا صائر الى الموت فمالى والبكورية فتنازل ليعقوب عنها وحلف له على ذلك فأطعمه • وقد تكون القصة صحيحة أو لا تكون وقـــد يلمح فيها أثر فكرة تمييز يعقوب على عيسو وحرمان هذا مسن ارث اسحق وهي الفكرة الكامنة في مزاعم الاختصاص التي كان وظل بنو اسرائيل وبنو يعقوب الذي كان اسرائيل اسمه الثاني يزعمونها لأنفسهم على ما نبهنا عليه قبل • وعلى كل حال ففيها صورة عجيبة للانانية القاسية وأثرها حتى في أخ ازاء أخيه • ولقد كان يبدو تسجيلها ذا أثر عجيب في بني اسرائيل الى درجة أن صار المكر والاحتيال والكذب والخداع وسيلتهم المفضلة في كل وقت الى اغتصاب حقوق الناس وتسخيرهم ما استطاعوا الى ذلك سبيلا وان يصبح خلقا راسخا من أخلاقهم يتوارثه الأبناء عسن الآباء دهرا بعد دهر ويتأثر به كذلك الذين اعتنقوا اليهودية من غير بني اسرائيل •

وفى الاصحاح السادس والعشرين من سفر التكوين قصة نزول اسحق بأمر الرب الى أرض أبيمالك ملك جرار بسبب الجوع الذى ألم بالارض التى كان فيها والتى هى منطقة حبرون

أو أربع على ما ذكره اصحاح آخر ، وتجلى الرب له ووعده لــه بالبركة واعطائه ونسله جميع البلاد وتكثير نسله مما يلمح فيه أثر الرغبة الاختصاصية التي نبهنا عليها قبل، ومما ذكره الاصحاح ان اسحق قال عن زوجته ــ التي كانت معه وكانت جميلة ــ انها أخته وكادت قصة زوجة ابيه تتكرر لولا ان الملك اكتشف انها زوجته فعلا ، وأنه زرع فتضاعف زرعه مائة ضعف وصار لـــه موائن وعبيد ، وأن ذلك أثار حسد الفلسطينيين (١) عليه وجعلهم يردمون الآبار التي حفرها ويخاصمونه عليها مما جعله ينزح الي مكان بئر السبع ويحفر فيه بنرا ذات ماء عظيم ويسمى المكان بئر الشبع بسبب فيض ماء البئر ، وفى آخر الاصحاح خبر تزوج عيسو بيهوديت بنت بئرى الحثى وبسمة بنت أيلون الحثى وعدم رضاء نفس والديه عن ذلك .

وفى الاصحاح السابع والعشرين قصة طلب اسحق من عيسو أن يصنع له طعاما من صيده لتباركه نفسه وتحريض رفقة ليعقوب بأن يصنع ذلك وأن يتقدم لأبيه ليأخذ بركته بدلا من أخيسه وقد كست يديه وملاسة عنقه بجلد من المعز ليكون ملمسسه

<sup>(</sup>۱) المتبادر أن القصد هو أهل المنطقة وأن السفر مسماهم الفلسطينيين تأثراً بواقع وجود الشعب الذي عرف بهذا الاسم والذي كأن يسكن في جنوب فلسطين حينما طرا بتو اسرائيل على أرض كنمان بعد خروجهم من مصر في حين أن طروء هذا الشعب أنما كأن في القرن الرابع عشر فقط على ما سوف نشرحه في مناسبة الية م

ملمس عيسو وتقدم لأبيه باسم عيسو وقدم اليه الطعام الذي صنعه وكان اسحق قد عمي فلمس ابنه فرأى ملمسه ملمس عيسو مع أن صوته صوت يعقوب ، ومع ذلك باركه قائلا « يعطيك الله من ندى السماء ومن دسم الأرض ويكثر لك الحنطة والخمسو وتخدمك الأمم وتسجد لك القبائل وتكون سيدا لاخوتك ويسجد لك بنو أمك ويكون لاعنك ملعونا ومباركك مباركا • وجاء عيسو بعد ذلك بالطعام الذي صنعه من صيده الى أييه وحينئذ أدرك اسحق الخديعة فارتعش ارتعاشا شديدا ولكنه قال له قد جعلته سيدا لك ودفعت اليه جميع اخوتــه عبيـدا وبالحنطة والخمر أمددته فماذا أصنع لك ثم قال له لما بكى: بمعزل عن دسم الأرض يكون مسكنك وعن ظل السماء من العلو وبسيفك تعيش وأخاك تخدم وتكسر نيره عن عنقك اذا قويت ، وقد أثارت الخديعة حقد عيسو وأضمر الشر لأخيه مما جعل أهه تهربه الى ديار خاله لابان في حاران ليقيم بها مدة حتى ينفشيء غضب أخيه عليه ٠

وفى القصة تكرار للصورة العجيبة من الأنانية وأثرها فى يعقوب ازاء أخيه عيسو ، وعجيبة اشتراك أم عيسو فى مؤامرة ضد ابنها وان كان يمكن ان يعزى ذلك الى كراهيتها لزوجتيه ، ثم عجيبة انخداع اسحق واصراره على حرمان عيسو وتفضيل يعقوب بعد أن عرف بخديعة يعقوب له ، ومهما يكن من أمر فان

فكرة توكيد اختصاص يعقوب ونسله بالبركة والتميز وتسجيل سيادتهم على اخوتهم وابناء اخوتهم وسائر أمم الأرض وعبوديتهم لهم ملموحة بكل قوة فى القصة مما جعل مدونى السفر يسيغون تدوينها مع ما فيها من تلك الصور العجيبة التى تسجل شدة أناذية وخداع يعقوب وغباء اسحق و والمتبادر أن هذا التسجيل من العوامل التى ظلت تدفع بنى اسرائيل الى الأثرة والانانية والخداع مهما كانت الوسائل والأساليب ...

# - 7 -

وفی الاصحاحات ۲۸ – ۲۱ سیاق طویل یقص فیه قصصة وصیة اسحق لیعقوب بأن لا یتزوج من بنات کنعان بل من بنات لخاله فی فدان أرام ودعوته له بأن یعطیه برکة ابراهیم له ولنسله لیرث أرض غربته التی وهبها الله لابراهیم ، وذهابه الی حاران واتفاقه مع خاله لابان علی خدمته سبع سنین مقابل زواجه بابنته راحیل ونقض لابان الاتفاق بزفاف ابنته لیئة علیه بدلا من راحیل التی أحبها وخدمته لخاله سبع سنین أخری مقابل زواجه براحیل وخدمته ست سنین لخاله مقابل قطعان من المواشی اعطاها له ، وهبه راحیل أمتها بلهة ولیئة أمتها زلفة لیعقوب لاستیلادهما

في ظروف امتنعتا فيها عن الحمل ، وولادة رأوبين وشمعون ولاوى ويهوذا وزبولون ويساكر وبنتا اسمها دينة من ليئسة ويوسف من راحيل ودان ونفتالي من بلهة وجاد واشير من زلفة أثناء مقامه فى حاران (١) ، ونسو غنم يعقوب نسوا عظيما حتى آثار حسد وحقد خاله وابنائه مما جعله ينصرف مغاضبا لهم بزوجاته وأولاده ومواشيه وأمواله ويعود الى أرض كنعان • ومما ذكره الاصحاح الحادي والثلاثون ان راحيل سرقت أصنام أبيها ، وأن لابان وأبناءه خرجوا في أثر يعقوب وأدركوه في شرق الأردن وعاتبوه على فراره وسرقة اصنامهم وأن الرب تراءى للابان في الحلم ــ مع انه وثنى ــ وأمره بعدم مس يعقوب بشر مما جعلـــه فى النهاية يجنح الى مسالمته وقطع عهد سارم معه • وقد ذكـر الاصحاح الثامن والعشرون خبر رؤية يعقوب للرب فى حلمـــه ووعده له بتنمية نسله وتبارك جميع قبائل الارض به وبنسله واعطائه الأرض له ولنسله ، مما هو متأثر فيما هو المتبادر بفكرة اختصاص يعقوب بالبركة والأرض التي ظلت تحرك بني اسرائيل وتحملهم على تسجيل ذلك المرة بعد المرة .

وفى الاصحاح الثانى والثلاثين قصة طريفة حيث ذكر ان رجلا ظهر ليعقوب وهو فى طريقه فصارعه حتى مطلع الفجر وأبى أن

<sup>(</sup>۱) المعروف أن أبناء يعقوب أثنا عشر وهؤلاء أحد عشر ، أما الثاني عشر فقد ولد له من راحيل بعد خروجه من حاران وهو بنيامين ف

يطلقه حتى يباركه ، وقد سأله الرجل عن اسمه فقال له انه يعقوب فقال لا يكون اسمك يعقوب فيما بعد بل اسرائيل لانك اذا رؤست عند الله فعلى الناس أيضا تستظهر (١) وسأله عن اسمه فلم يقله له وباركه ومضى وسمى يعقوب المكان فنوئيل قائللا انى رأيت الله وجها الى وجه ، مما يبدو فيه الخيال من جهسة وفكرة تسجيل عناية الرب بيعقوب وتقديره علوه وبالتالى علو فسله على الناس من جهة أخرى ٥٠

وفى هذا الاصحاح والاصحاح الذى يليه خبر لقاء عيسو مع يعقوب فى الطريق وتخوف يعقوب منه لما يعرف من سابت حقده عليه واستغاثته الله بانقاذه ، واظهار عيسو الترحيب به والمودة له خلافا لما توقع ، وتقديم يعقوب اليه هدية من المواشى التي جاء بها ، ورجوع عيسو بعد ذلك الى سعير ، واستمرار يعقوب في طريقه الي أن دخل أرض كنعان ونزل عند شكيم حيث ابتاع حقلا من أهلها وأقام مذبحا ودعاه باسم الله القدير السه اسرائيسل ،

وفى الاصحاح الرابع والثلاثين قصة عدوان شكيم بن حمور الحوى رئيس البلد على عرض دينة بنت يعقوب وشغفه بها وطلبها من أبيها لتكون زوجة له بواسطة أبيه ، وقد عرض الأب على

<sup>(</sup>۱) في النسخة البروتسانتية العبارة جاءت مكدا «لانك جاهدت مع اللسه والناس وقدرت ، .

يعقوب وبنيه تبادل الصهارة والاقامة بين ظهرانيهم والاتجار والتملك ، وأظهر استعداده لاعطاء المهر الذي يطلبونه لدينة لأن ابنه علق بها • وقال بنو بعقوب لا نستطيع ان نعطى أختسا لرجل أقلف لأن ذلك عار علينا • فاذا اختنن كل منكم فحينك نوافقكم ونصاهركم ونقيم عندكم ونصير شعبا واحدا . وكان ذلك منهم كيدا ومكرا على ما ذكره الاصحاح نفسه • ووافقــه الفتى واختتن واقنع أبوه أهل المدينة فاختتن كل ذكر فيها حسب طلب بنى يعقوب وحينئذ استل شمعون ولاوى أخو دينة سيفين ودخلا المدينة آمنين وقتلا كل ذكر بما فيهم حمور وشكيم اغتناما لفرصة جراح الختان ووجعه وأخذوا اختهم وسبوا جميع نساء المدينة وأطفالها واستاقوا جسيع ما فيها من بقر وغنم وحمسير ونهبوا جميع أموالها • واستبد الخوف بيعقوب وقال لبنيه لقـــد أشقيتماني وأخبثتما ريحي عند أهل الأرض والكنعانيين والفرزيين وأنا في نفر معدود فيجتمعون على ويقتلونني أنا وأهل بيتي ، ثم خرج من المنطقة بامر الرب الى بيت ايل فأقام فيها مذبحا ثم ارتحل منها الى قرية أربع حيث كان ينزل ابوه اسحق •

والمبالغة بادية فى وصف ما فعله لاوى وشمعون من قتل جسيع الذكور وسبى الاطفال والنساء ونهب جميع الاستوال واستياق جميع المواشى وينقض ذلك ما حكاه الاصحاح من خوف يعقوب من أهل المنطقة وفراره منها الى محل بعيد مأهول

بشعب غير الشعب الذي يأهل منطقة شكيم حيث كانت هـــــذه المنطقة مأهولة بالكنعانيين بينما كانت منطقة اربع مأهولــــــة بالأموريين على ما مر بيانه •

ومهما يكن من أمر ففى القصة حادث غدر عجيب نحو شعب برمته بسبب عاطفة غرامية لشخص منهم ، وخاصة بعد أن أظهر هذا الشخص وأبوه رئيس البلد وأهل المدينة كل استعداد لتلافى الأمر ، ووافقوا على كل شرط ومنحوا يعقوب وبنيه كل شيء ، ومما لا ريب فيه أن تسجيل هذا الحادث من العوامـــل التي أصلت الروح التي صدر عنها هذا الغدر في بني اسرائيل وجعلتهم لا يتورعون عن ارتكاب مثله في كل فرصة ومناسبة ، و

ونستطرد الى القول ، ان اسم «الحوى» يذكر هنا لأول مرة وقد ذكر فى الاصحاح السادس والثلاثين اسم احدى زوجات عيسو بن اسحق هكذا «أهليبامة بنت عانة بنت صبعون الحوى» حيث يدل على أنه كان فى غرب الأردن أرومة تسمى الحويين ، وقد ذكر الحويون فى الاصحاح الرابع والثلاثين من سفر الخروج أيضا فى جملة من ذكر من أسماء شعوب أرض كنعان حين خروج بنى اسرائيل من مصر فى القرن الثالث عشر قبل الميلاد ،

ولقد قال الاصحاح الثاني عشر من سفر التكوين حينما ذكر خبر نزول ابراهيم لأول مرة عند شكيم «والكنعانيون حينئذ في

الأرض» مما يستأنس به ويسوغ القول ان الحويين فرع مـن فروع الكنعانيين .

وفى الاصحاح الخامس والثلاثين من سفر التكوين خبس تجلى الرب ليعقوب بعد خروجه من منطقة شكيم على الوجه الذى خرج به وتكرار وعده له بتنمية نسله واخراج ملوك من صلبه وجعل الأرض التى أعطاها لابراهيم واسحق له ولنسله والمتبادر ان هذا متأثر بفكرة الاختصاص التى ظلت تتحكم فى أذهان بنى اسرائيل وتجعلهم يسجلونه المرة بعد المرة .

وفى الاصحاح خبران عجيبان: أولهما قول يعقوب لأهله «أزيلوا الآلهة القريبة التي بينكم» فسلموها اليه • أي أن أهل يعقوب لم يلبثوا أن تأثروا بمن كانوا يسكنون عندهم من أهل الأرض فاتخذوا أصنامهم آلهة لهم •

ولقد كانت زوجتا يعقوب حديثتى عهد بالوثنية لأن لابان أباهما كان وثنيا وقد سرقت راحيل أصنامه على ما مر ذكره قبل قليل ولقد ظل هذا ديدن بنى اسرائيل فى مختلف أدوار تاريخهم القديم حيث كانوا لا يلبثون أن ينجرفوا الى الوثنية تأثرا بمس كان حولهم من الشعوب على ما سوف نشرحه بعد وأما ثانسى الخبرين: فهو مضاجعة راؤبين بكر يعقوب لبلهة زوجة أبيه وأم دان ونفتالى ، وانتشار الخبر عند الجميع ومن العجيب أن الاصحاح لم يسجل أثرا لهذا العار الذى كان أعظم من عار هتك

عرض دينه 1 ولقد تكرر مثل ذلك فى تاريخ بنى اسرائيل على ما سجلته الأسفار مما سوف نورده بعد .

وقد ذكر فى آخر الاصحاح خبر وفاة اسحق ودفنه من قبل ابنيه يعقوب وعيسو واقحام عيسو فى الخبر عجيب مثل اقحام اسماعيل فى خبر دفن ابراهيم مع اسحق لأن عيسو قد نزحوسكن فى جبل سعير فى أقصى جنوب شرق الأردن

# - **Y** -

ولقد ذكر الاصحاح الثامن والعشرون أن عيسو لما رأى أن بنات كنعان شريرات فى عينى أبيه الى اسماعيل فتزوج بنتاله الله اسمها محلة بالاضافة الى زوجاته الأوليات ثم ذكر الاصحاح السادس والثلاثون مواليد عيسو وزوجاته مع شىء من التناقض عيث سميت بنت اسماعيل هنا بسمة وسميت زوجتاه الأوليان عادة بنت ايلون الحثى وأهليبامة بنت عانة بنت صبعون الحوى ووصفتا بصفة بنات كنعان وقد ذكر الاصحاح انه ولد لعادة ولد اسمه اليفاز ولبسمة ولداسمه رعوئيل ولأهليبامة ثلاثة أولاد هم يعوش ويعلام وقورح وهؤلاء ولدوا فى أرض كنعان، أولاد هم يعوش ويعلام وبنيه وبناته وكل نفس فى بيته وماشيته

وكل بهائمه وانتقل الى أرض أخرى من وجه يعقوب أخيه • لأن مالهما كان أكثر من أن يقيما معا في أرض غربتهما • وقد أقام عيسو بجبل سعير • وهو أدوم وأبو الأدوميين • وهناك نمت ذريته وكثرت • وقد ولد لأليفاز تيمان وأومار وصفو وجعشام وقناز • وولد لرعوئيل نحت وزارح وشمة ومزة • ثم يقول الاصحاح وهؤلاء زعماء بني عيسو: بنو أليفاز بكر عيسو الزعيم تيمان والزعيم أومار والزعيم صفو والزعيم قناز والزعيم قورح والزعيم جعثام والزعيم عماليق • وهذا الأخير هو ابن لأليفاز من سرية اسمها تمناع • ثم بنو رعوئيل الزعيم نحــت والزعيم زارح والزعيم شمة والزعيم مزة • ثم بنو أهليبامة زوجة عيسو الزعيم يعوش والزعيم يعلام والزعيم قورح • وفى آخــر الاصحاح ذكروا مرة ثانية ببعض زيادة ونقص هكذا: هـذه أسماء زعماء عيسو بقبائلهم ومواضعهم بأسمائهم: الزعيم تمناع والزعيم علوة والزعيم يتيت • والزعيم أهليبامة والزعيم أبلة والزعيم فينون والزعيم قناز والزعيم تيمان والزعيم مبصار والزعيم مجدئيل والزعيم عيرام •

وعبارة الاصحاح على تداخلها وركاكتها قد تفيد أن هـذه الأسماء أسماء القبائل التي تفرعت عن أولاد عيسو وظلت تتسمى بأسمائها وأن هذه القبائل بأسمائهم وصار لكل منها زعامة تتسمى بأسمائها وأن هذه القبائل

والزعامات كانت قائمة فى ظروف طروء بنى اسرائيل على شرق الأردن وتخوم أدوم أو سير امتدادا لما قبل •

وليس هناك ما يمنع صحة ذلك كما أنه ليس هناك ما يمنع القول انه أريد بذكر ما ذكر ربط ما كان واقعا موجودا من أسماء ومسميات حين التدوين بالماضى البعيد بقطع النظر عن صحت وعدم صحته •

والمرجح أن ذرية عيسو فى سعير لم تبق خالصة برغم أنها ظلت تحمل أسماء أبناء عيسو الأولين وأنها اختلطت بمن كان فى الأرض قبل قدومهم من الأرومات العربية الجنس وخاصلة بالحوريين الذين ذكروا فى مناسبة سابقة باسم بنى سعير وسكان بجبل سعير كما جرى الأمر على ما رجحناه وشرحناه قبل بالنسبة للمؤابيين والعمونيين •

ولقد استطرد الاصحاح الى ذكر قبائل وزعماء بنى سعير الحورى على النحو الذى أوردناه فى الاستطراد البيانى لمن ورد أسماؤهم فى الاصحاح الرابع عشر من أقوام ومدن بمناسبة غزوة كدرلاعومر بعبارة تفيد ان هذه القبائل والزعامات كانت قائمة موجودة حينما طرأ بنو اسرائيل على شرق الاردن بعد خروجهم من مصر • ثم استطرد كذلك الى ذكر الملوك الذيب ملكوا فى أرض أدوم قبل قيام ملك لبنى اسرائيل والذين ذكرناهم كذلك فى ذلك الاستطراد البيانى • وليس فى العبارة ما يوضح

هوایاتهم • فمن المحتمل ان یکونوا من الحوریین کسا أن من المحتمل أن یکونوا من ذریة عیسو • والغالب ان التسجیل تم استنادا الی الروایات المتداولة حینما طرأ بنو اسرائیسل علی شرق الأردن •

#### - **\lambda** -

وفى الاصحاح السابع والثلاثين خبر سكنى يعقوب في غربة أبيه في أرض كنعان ثم اخبار يوسف أباه بريبة شنيعة شهدها من اخوته بني بلهة وبني زلفة بينما كان يرعى الغنم معهم دون ايضاح لهذه الريبة الشنيعة ، ثم تطرق الى تسجيل حب يعقوب ليوسف اكثر من سائر بنيه وصنعه قميصا موشى له وبغض اخوة يوسف لأخيهم حتى لم يكونوا يسلمون عليه ، ثم ذكر قصة حلم يوسف ورؤياه الشمس والقمر وأحد عشر كوكبا ساجدة له ، مما زاد فی حسدهم وبغضهم له وجعلهم یتآمرون علی قتله ثم یلقونه فى بئر فارغة لا ماء فيها ونزعهم عنه قميصه الموشى ، وبيعهم اياه \_ لقافلة من الاسماعيليين مقبلة من جلعاد وسائرة الى مصر \_ بعشرين من الفضة ، وذبحهم تيسا وغمسهم القميص بالدم وقولهم لأبيهم انا وجدنا هذا القميص بهذا الشكل وقول يعقوب انه

قميص يوسف وان وحشا ضاريا افترسه ، وتمزيقه ثيابه ونوحه على ابنه دون ان ينعزى ، وبيع الاسماعيليين يوسف في مصر لفوطيفار رئيس شرط فرعون .

وليس ما يمنع ان تكون القصة صحيحة ، ومهما كان مسن أمرها ففيها يسجل بنو اسرائيل الذين اثبتوها فى مدوناتهم صورة حديدة من صور الانانية القاسية من اخوة لأخيهم بعد ما سجلوا مثل هذه الصورة من يعقوب لأخيه عيسو بصورة جديدة من من صور الانانية من اخوة لاخيهم بدافع الحسد والغيرة مهساكان فيها من قسوة وأذى وخديعة ٠٠

وفى الاصحاحات التاسع والثلاثين الى الخمسين وهو آخر اصحاحات سفر التكوين قصة يوسف فى مصر وشغف امسرأة فوطيفار به ، وسجه وتعبيره ارؤيا خادمى الملك فى السجن ، ثم قصة حلم الملك وتعبير يوسف له ونيله الحظوة لديه وتسليمه خاتمه وجعله قيما على جميع أرض مصر ، وخزنه الغلال والطعام لمواجهة سنى القحط التى تنبأ بها من حلم الملك ، واشتداد الجوع فى الأرض وارسال يعقوب بنيه للامتيار ، وتظاهسر يوسف بالارتياب فيهم وطلبه احضار أخ لهم لم يحضر معهم موهمو بنيامين أخى يوسف من أمه ليكون رهينة لديه ، واحتجازه بنيامين أخى يوسف من أمه ليكون رهينة لديه ، واحتجازه حينما حضر بحجة سرقة جام فضية ، ثم تعريف يوسف بنفسه حينما حضر بحجة سرقة جام فضية ، ثم تعريف يوسف بنفسه كلخوته وطلبه منهم قدومهم هم وأبوه وأبناؤهم وجميع أهلهم

واستحسان فرعون ذلك وأمره باعطائهم الدواب والعجلات والطعام والثياب والفضة ، وارتحال اسرائيل بجميع ماله واهلم وتجلى الرب في الطريق مشجعا اياه على الذهـــاب الى مصر ومكررا وعوده فى جعله أمة عظيمة وهبوطه معسسه الى مصر ونزولهم فى أرض جاسان التى خصصت لهم بأمر فرعون وتملكهم فيها ونموهم وتكاثرهم ، ووفاة يعقوب ووصيته ليوسف بنقل جثمانه ودفنه في مقبرة آبائه ، ووعد يوسف بذلك وتحنيطه جثته بعد الوفاة وصعود يوسف باذن الملك مع جميع اخوته في موكب عظيم جدا الى أرض كنعان ودفن يعقوب فى مغارة المكفيلة ، ثم وفاة يوسف ووصيته لأهله باصعاد عظامه معهم حينما يصعدون عائدين الى الأرض التي أقسم الرب عليها لابراهيم واستحق ويعقوب •

وقد احتوى الاصحاح السادس والاربعون أسماء وأعداد الذين صعدوا مع يعقوب من أبنائه وأحفاده وقد بلغ عددهم ستا وستين نفسا من صلبه سوى نسوة بنيه ، وعدا يوسفه وابنيه اللذين ولدا له في مصر و

وقد احتوى الاصحاح الناسع والأربعون قصة جمع يعقوب لبنيه قبيل وفاته ووصف كلا منهم وصفا فيه كثير من الغرابة • فقال عن راؤبين أنت بكسرى وقوتى وأول قدرتى فاضل فى

العز فرات كالماء لا تفضل لأنك علوت مضجع أبيك ودنسته (١)٠ وقال عن شمعون ولاوى هما أخوان سيوفهما آلات جـور • مجلسهما لا تدخله نفسي وفي مجمعهما لا تتحد ذاتي لأنهما في سخطهما قتلا انسانا وفي رضاهما عرقبا ثورا • ملعون سخطهما فانه شديد • وغضبهما فانه قاس • أقسمهما في يعقوب وأبددهما في اسرائيل • وقال عن يهوذا اياك يحمد اخوتك • يدك على قذل أعدائك • يسجد لك بنو أبيك • يهوذا شبل أسد من فريسة صعدت یا بنی ، جثم وربض کأسد وکلبؤة فمن ذا یقیمه • لا يزول صولجان من يهوذا ومشترع من صلبه حتى يأتى شــيلو وتطيعه الشعوب • رابط بالجفنة جحشه وبأفضل كرمة ابىن أتانه • غسل بالخمر لباسه وبدم العنب رداءه • عيناه اشد سوادا من الخمر وأسنانه أشد بياضا من اللبن • زبولون في سواحــلَ البحر يسكن وعند مرفأ السفن • وطرف تخمه الى صيدون • يساكر حمار ضخم رابض بين التخسين. وقد رأى الراحة ما أجودها والأرض ما أنزهها فأحنى كنفه للحمل وصار للمهنة عبدا • وأن يحكم لقومه كأحد أسباط اسرائيل • يكون ثعبانا على الطريــق وأفعوانا على السبيل يلسع رسغ الفرس فيسقط الراكب الي الوراء • جار يقحمه الغزاة وهو يقحم ساقتهم • أشير طعامـــه

<sup>(</sup>١) اشارة الى ما ذكرناه نبل من مضاجعته لسرية أبيه بلهة م

دسم وهو يعظى ملذات الملوك و نفتالى أيلة سائمة وعلى حد يردد أقوال الحسنى و يوسف غصن مفرع على عين له فروع قد امتدت على سور و فأمرته أصحاب السهام ورمته واضطهدت ولكن ثبتت قوسه بمتانة وتشددت سواعد يديه من يدى عزيز يعقوب و من هناك الراعى صخر اسرائيل و من اله أبيك الذى يعينك ومن القدير الذى يباركك و تأتى بركة السماء من العلو وبركات الغمر الراكد بركات النديين والرحم و بركات أبيك على تضاف الى بركات آبائى الى منية الآكام الدهرية و لتكن على وأس يوسف وعلى قمة نذير اخوته و بنيامين ذئب يفتسرس والغداة يأكل غنيمة وبالعشى يقسم السلب »

ولا شك فى أن هذا السياق الطويل الذى استغرق اتسى عشر اصحاحا قد اختلط بكثير من الخيال وتأثر فى الوقت نفسه بواقع ما كان من سيرة بنى اسرائيل بعد خروجهم من مصر ووصف يهوذا خاصة الذى كان له الملك والسملطان فى غرب الأردن واستمر سلطانه الى أوائل القرن السادس قبل الميلاد مما يقوم قرينة على ذلك ، غير أن هذا لا يمنع أن يكون فى بمض ما احتواه شىء من الحقيقة وخاصة فى أمر نزوح يعقوب وأولاده الى مصر ونموهم وتكاثرهم فيها ، وفى أوراق البردى المصرية المحفوظة فى متحف لايد والتى ذكر فيها اسم عبريو موقسد أوردنا ترجمتها قبل مدليل على ذلك ،

ويخمن تاريخ نزوح يعقوب وأولاده الى مصر بحوالى القرن التاسع عشر قبل الميلاد ويظن أنه كان عهد حكم الهكسوس (١) المذين هم من الأرومات العربية الجنس والذين يحتمل أن يكونوا كنعانيين أو آراميسين أو أموريين وبالتالى ممن يسست اليهم العبرانيون جنسيا ولغويا •

<sup>(1)</sup> المقد الثمين ص ١٥٠ رالكاني ج ١ ص ١١ هـ

# خروج بني اسرائيل من مصر

## الى حلولهم في شرق الأردن

#### - 1 -

ان سيرة بنى اسرائيل بعد يوسف فى مصر وخروجهم منها الى حلولهم فى شرق الاردن مذكورة بأساليب متنوعة فى أسفار الخروج والعدد وتثنية الاشتراع من الأسفار الخمسة الاولى والسفر الرابع وهو سفر الأحبار الذى هو تشريعى فى الدرجة الأولى متصل كذلك بهذه الحقبة و

ولقد ذكر الاصحاح الاول من سفر الخروج ما كان من نمو بنى اسرائيل وتكاثرهم وامتلاء الأرض منهم وخشية ملك مصر من عواقب ذلك واضطهاده لهم وتسخيره اياهم فى بنساء مدن فيتوم ورعمسيس وتشغيلهم بالطين واللبن والأعمال الشاقسة الأخرى ، وأمره لقابلتى العبرانيات بقتل كل ذكر يولد لهم مسا يتطابق بعضه مع ما قرىء على أوراق البردى التى أشرنا اليها قبل قليل .

والراجح أن حالة بنى اسرائيل تبدلت بعد تقويض حكمهم الهكسوس فى القرن السادس عشر وقيام الامبراطورية المصرية .

ويستدل من أوراق البردى المذكورة أن تسخيرهم واضطهادهم قد بلغ الذروة فى عهد رمسيس الثانى أعظم ملوك الأسرةالتاسعة عشرة التى حكمت حسب تقدير بريستيد (١) من سنة ١٤٦٢ الى منة ١٢٨٨ ق٠م وحسب تقدير شاروبيم (٢) من سنة ١٤٦٢ الى سنة ١٢٨٨ ق٠م ٠

وهناك قرائن قد تدل على أنه كان لبنى اسرائيل اثر ما فى الانقلاب الدينى الذى قام به أمونحتب الرابع او أخناتون أحد ملوك الامبراطورية أو الأسرة الثامنة عشرة (١٥٨٠ – ١٣٥٠ ق٠٥ م (٣)) او (١٧٠٣–١٤٦٢ ق٠٥) (٤) فقد هدف أخناتون فى انقلابه الى عبادة ما وراء الشمس وتقرير الوحدة الالهيسة فاوسمى معبوده أتون الذى يظن أنه مقتبس من اسما أدون او أدوناى العبرانى الذى كان العبرانيون يسمون به الرب ويقول أحمد كمال (٥) الذى ذكر هذا: ان من المحتمل أن يكون انقلاب أخناتون متأثرا بأمه تايى التى هى من أهل الشمال مما يحتمل أن تكون عرانة ،

وفى الاصحاحات الثاني الى الثاني عشر من السفر نفسه

<sup>(</sup>١) تاريخ مصر من أقدم المصور ص ٢٠٦ ه

<sup>(</sup>۲) الكانى ج ١ .

<sup>(</sup>٣) تاريخ مصر من أقدم العصور بريستيد ص ٥٦ ١ ١

<sup>())</sup> الكانى لشاروبيم ج 1 .

<sup>(</sup>٥) المقد النبين لأحمد كمال ص ١١\_١٢ م

قصة موسى منذ ولادته الى خروج بنى اسرائيل من مصر بقيادته، والسياق طويل لا ضرورة لسرده نصا .

وقد احتوى خبر ولادة موسى والقائه باليم خوفا من قتلسه والتقاطه من قبل بنت فرعون وتربيته في بيت الملك وقتله مصريا اعتدى على عبراني وفراره الى مدين واسقائه غنم بنات كاهنها وزواجه من صفورة احدى البنات واقامته فى مدين الى أن هلك الملك الذي وقع حادث قتل المصرى في عهده ، وتجلى الله له في اللك جبل حوريب وقوله له: انه نظر الى مذلة شعبه ونزل الى انقاذهم واخراجهم الى الأرض الطيبة التي تدر لبنا وعسلا ، وهي أرض الكنعانيين والحيثيين والأموريين والفرزيين والحويين واليبوسيين، وأمره بالذهاب الى مصر وطلب اطلاق الشعب من فرعــون وانقلابِ العصافي يده الى حية وابيضاض يده كمعجزة ربانية لتأييد رسالته ، وتعزيزه بهارون لفصاحة لسانه بسبب ما أبداه من تخوف ، وعودته الى مصر ولقائه بهارون وشــــيوخ بنى اسرائيل واخبارهم بما رآه وسمعه وانتشار ذلك وتأثيره على عمال بني اسرائيل الذين كانوا مسخرين في أعمال الطين والبناء ومقابلة هارون وموسى لفرعون وما كان من أخذ ورد معه وما أظهره الله من معجزات العصا ومزعجات الدم والضفادع والبعوض والذباب والوباء والظلام • وكان فرعون كلما ظهرت معجـزة او مزعجة وأخفق السحرة في التغلب عليها طلب الشفاعة من

موسى وبذل الوعد بالاطلاق فاذا ما انكفت عاد وقسا قلبه الى أن كملت اثنتى عشرة معجزة واضطر فرعون الى البر بوعده فى النهاية ، وحينئذ أمر الرب الشعب باستعارة أمتعسة وفضة وذهب من جيرانهم لينصرفوا بها وتكون لهم غنيمة وسلبا ،

وفى الاصحاحين الثالث عشر والرابع عشر تكملة للسياق جاء فيها أن الرب تحسب من ندم الشعب من الخروج ومن ندم فرعون من الاطلاق فأمر موسى بتغيير خطة السير بعد أن حلوا في مدينة رعمسيس ليثيروا ملك مصر وأهلها فيلحقوا بهسم فيغرقوا وقد تم ذلك وشق الرب البحر فعبره بنو اسرائبسل وتبعهم فرعون وجنوده فارتد عليهم وابتلعهم و

ولا شك فى أن السياق الطويل قد اختلط بكثير من الخيال والغلو وتأثر بسيرة بنى اسرائيل بعد خروجهم وطروئهم على أرض كنعان ، ولكن هذا لا يمنع من أن يكون فيه حقائت تاريخية مما كان بين فرعون وموسى وبنى اسرائيل ومن خروج بنى اسرائيل فى النهاية من مصر بقيادة موسى •

ويلفت النظر خاصة الى خبر سلب رجال ونساء بنى اسرائيل أمتعة جيرانهم الذهبية والفضية بحالة الاستعارة ونسبة ذلك الى الله تعالى وتنزه ومهما كان من أمسر فائا مسجيل هذا الخبر بهذا الأسلوب بدل على ما كان وظل بتحكم في تقوس بنى امرائيل من فكرة استحلال أموال الغير وسلبها

بأية وسيلة ولو لم تكن حالة حرب ودفاع عن النفس كما أن كان ذا أثر شديد بدون ريب فى رسوخ هذا الخلق العجيب فى فى دراريهم ثم من دخل فى دينهم من غير جنسهم •

ويخمن الباحثون ان بني اسرائيل خرجـــوا من مصر في القرن الثالث • وهذا التخمين ينسق مع سير أحداثهم وأحداث مصر ايضا ولا سيما اذا حدد بأواخر هذا القرن • فالمستفاد من تاريخ مصر أن حالة الدولة بعد رمسيس الثاني ـ الذي سجلت فى عهده أوراق البردى التي تشير الى تسخير العبرانيين في أعمال بناء مشاريعه والذي كان نفوذ مصر في عهده شـــاملا الأنحاء الجنوبية من بلاد الشام ومن جملتها شرق الأردن وغربه تنيجة لما كان بينه وبين الحيثيين من اتفاقية ـ قد ارتكبـت بسبب ما كان من تنافس بين خلفائه على العرش وأن هــــــذا الارتباك اوهن قواها ومنح الفرصة للوبيبن وسكان الأرخبيل اليوناني لازعاج مصر بغاراتهم ولبلاد أثيوبيا والشام التيكانت تحت نفوذهم وسيادتهم للتمرد ثم أودى بالأسرة المالكة نفسها فى أول القرن الثاني عشر حيث انتزعت الحكم منها أسرة جديدة هي الأسرة العشرون التي حكمت من سنة ١٢٠٠ الى ســـنة ۱۰۹۰ ق٠م (۱) ٠

<sup>(</sup>۱) انظر تاريخ مصر من أقدم العصور بريستيد ص ۲۹۷ وما بعدها والعقب الثمين ص ۱۲۷-۱۲۷ هـ

فالمتبادر أن هذا الارتباك الذي ألم بمصر قد يسر لبني اسرائيل الخروج من مصر أولا والحركة بشيء من الحرية في شرق الأردن وغربه ثانيا • ولا سيما أن الارتباك لم يلبث أن ألم بالدولة في عهد الأسرة العشرين أيضا حيث تعاظم سلطان الكهان وأخذوا يتدخلون في شهد عون الدولة • وحيث قامت الثورات في أنحاء عديدة من الامبراطورية • وحيث أخها اللوبيون وغيرهم يجددون غاراتهم على مصر (١) •

ويتراوح التخمين بين أن يكون خروجهم فى عهد منفتاح الأول أو الثانى من ملوك الأسرة التاسعة عشرة • ولقد كان الارتباك والضعف أشد فى عهد الثانى حيث يسوغ ترجيح الخروج فى عهده وهو ما ذكره بعض المؤرخين (٢) •

ولقد جاء فى الجزء الأول من الكافى لشاروبيم (٣) أن بنى اسرائيل قد خرجوا من مصر فى عهد منه تاح انثانى فى ظروف ارتباك الدولة المصرية وأن يوسيفوس اليهودى نقل ذلك عن مانيثون ، وأن منفتاح الثانى سأل أحد المكاشسفين أن تتجلى له المعبودات فقال له: لن يكون له ذلك حتى يطهر بلاده مسن

<sup>(</sup>آ) العقد الثمين ص ١٢٥-١٤٩ وكتاب بريستيد الملكور آنفا ص ٣٢١ وماً بعدها »

<sup>(</sup>۲) العقد الثمين ص ١١٧هـ١١٧ وبريستيد ص ٢٦٧ وما بعدهـا والكانى الشاروبيم ج ١ ص ٨١ وما بعدها ه الشاروبيم ج ١ ص ٨١ وما بعدها ه (۲) ص ١٠هـ٨٠ ه

أصحاب الدناسة وكان يعنى الاسرائيليين ، فجمعهم فى مدينة وشدد عليهم الخناق والعذاب وفى هذه الاثناء ظهمر موسى وانتهى الأمر بخروجهم تحت قيادته ، ومما جاء فيه كذلك أن الاسرائيليين ثاروا ثورة عاتية فزحف عليهم منفتاح وقتل منهم مقتلة كبرى ففروا فطاردهم الى أن خرجوا من مصر ، والمؤلف يعتمد فيما يورده على المدونات اليونانية القديمة التى تعتمد بدورهما على مانيثون المؤرخ المصرى الذى عاش فى المقرن بدورهما الميلاد وكتب تاريخا شاملا لملوك مصر وسيرتهم ،

ولقد قرئت على عمارة فى طيبة أنشأها منفتاح الأول أنشودة ذكر فيها تنكيله ببنى اسرائيل فى جملة ما نكل بهم من سكان فلسطين بسبب ثورة ثاروها ضد السلطان المصرى ولقد قال بريستيد (١) انه لما زاد الضغط على بنى اسرائيل فى الاعمال البنائية التى كانوا مسخرين لها فى عهد رمسيس الثانى هربت احدى قبائلهم تخلصا من العذاب، وهذا ما قد يسوغ القول ان بنى اسرائيل خرجوا من مصر على دفعتين ، دفعة صغرى فى عهد رمسيس الثانى أو ابنه ودفعة كبرى فى عهد منفتاح الاول عهد رمسيس الثانى هو المرجح كما ذكرنا قبل ـ وهـى التى

<sup>(</sup>۱) تاریخ مصر من اقدم العصور ص ۲۰۰-۱۱ یه

خرجت بقيادة موسى والمتبادر أن الدفعة الأولى دخلست الى فلسطين وعاشت مع سكانها الأولسين مسلميا كما فعلت أسرة ابراهيم .

والأنشودة المار ذكرها دليل أثرى وقطعى على تسمية بنى اسرائيل باسمهم ، هذا قبل تدوين سفر التكويس الذى يذكر، أن يعقوب سمى باسرائيل فكان ذلك أصل تسمية ذريته ببنى اسرائيل •

هذا ، وهناك من ينكر خبر نروح يعقوب وأبنائه الى مصر وبالتبعية خبر خروج بنى اسرائيل منها ، غير أن أوراق البردى المحفوظة فى متحف لايد والتى يتطابق فحواها مع ما جاء فى الاصحاح الأول من سفر الخروج حيث ذكر هذا وتلك: تسخين بنى اسرائيل فى أعمال البناء والطين ، وتؤيد بالتالى وجود بنى اسرائيل ـ العبريو ـ فى مصر فى عهد رمسيس الثانى كمسا يؤيده ويؤيد خروجهم من مصر واقع طروئهم على شرق الأردن وغربه من ناحية حدود مصر واقعا متسلسل الأحداث والذكر مما لا سبيل الى المراء فيه فيما نرى ،

ولقد ذكر الاصحاح الأول من سفر العدد أن موسى أحصى بنى اسرائيل عند خروجهم من مصر فبلغ عدد الذكور الذين هم في من العشرين فما فوق (٦٠٣٥٠٠) عدا اللاويين الذين بلغ عدد ذكورهم (٢٢٠٠٠) وهذا يعنى أن عدد بنى اسرائيسسل حين

خروجهم بقیادة موسی کان نحو ملیون ونصف . وهذا کما هو المتبادر من المبالغات التي اختلط فيها الخيال مسم الروايات والذكريات • ويلحظ أن اللاويين ذكروا لحدتهم • وفي الاصحاح نفسه تفسير لذلك حيث ذكر أن الرب أمر موسى بعدم عدهم في جملة بني اسرائيل ، وبجعلهم موكلين بمسكن الشهادة ـ خيمة المعبد ــ وأمتعته وكل متعلقاته فيحملونه فى الترحال وينصبونه فى الحل ويخدمونه وينزلون حوله ويحرسونه وكل أجنبي تقلم یقتل . وموسی وهارون من بنی لاوی . وهکذا تکون مهمـــة الكهنوت والخدمة الدينية قد حصرت في سبطهما • ولم يجعل للاويين نصيب في توزيع الأرض المفتوحة لانشغالهم بالخدمــة الدينية ولكن جعل لهم موارد دينية متنوعة على ما تفيده نبــــــد عديدة في أسفار العدد وتثنية الاشتراع •

#### - 7 -

ونعود الى السياق فنقول ان الاصحاحات الخامس عشر الى الحادى والثلاثين من سفر الخروج سجلت مراحل بنى اسرائيل الى برية سيناء وما جرى لهم فيها • وقد ارتحلوا من بحسن القلزم الى برية شور ثم الى ايليم التى كان فيها اثنتا عشرة عين

ماء ثم الى برية سين ثم الى رفيديم ثم الى برية سيناء حيث أقاموا ردحا من الزمن •

وقد حكى الاصحاح السادس عشر تذمر بني اسرائيل على موسى وهارون وقولهم لهما: ليتنا متنا في مصر حيث كنا نشبع من الطعام وسؤالهم لهما عما اذا كانا قد أتوا بهم الى هذه البرية ليقتلوهم من الجوع \_ وأمثال هذا الموقف التذمري كثيرة في آبان رحلتهم من مصر الى شرق الاردن حيث يدل ذلك على ضعف مقاومتهم وروحهم التعجيزية وانزال المن والسلوى طعاما لهم ، وقد وصف الأول بانه ندى سماوى أبيض بتجمد وبغدو مثل بذر الكزبرة وطعمه كقطائف بعسل والثاني بانه طبر فكان هذا طعامهم اربعين سنة الى أن وافوا حــدود أرض كنعان م وحكى الاصحاح السابع عشر خبر مجىء العمالقة لمحاربتهم فئ رفيديم وهزيمة هؤلاء بمعجزة ربانية ، وكأن هــذا أول بادرة عدائية واجهها بنو اسرائيل من سكان البلاد ثم تكررت من مختلف الأرومات في مختلف الظروف وبدون أي شهدذ حيث يدل ذلك على أن أهل البلاد جميعا توجسوا الشر والخطر من قدوم بنى اسرائيل ، مما له مغزى بعيد عجيب • وقد أثبتت الوقائع صدق حدسهم لأن سيرتهم مع أهل البلاد كانت أسوأ سيرة غدرا وعدوانا وشرها وقسوة وأنانية حتى الذين سالموهم لم يسلموا من شرهم ٥٠ وحكى الاصحاح الثامن عشر قدوم

يثرو كاهن مدين وحمى موسى وتهنئة موسى بما صنع الله لسه وتمجيده حيث يدل هذا على أن الكاهن من الموحدين وهو في تقاليد المسلمين نبى الله شعيب ، وقد أسدى الى موسى النصح باختياره رؤساء للشعب لينظروا فى القضايا الثانوية ويبقى هـو المرجع الأعلى فاتبع موسى نصيحته ،

وذكرت الاصحاحات التاسع عشر الى الحادى والثلاثين وتشريعات دينية وتعبدية وخلقية ومدنية • من جملتها التوحيد المطلق وعبادة الله وحده والحظر البات لعبادة أي شيء غيره بأي شكل وعدم السجود لأى صورة مصورة أو منحوتة ، وعدم الحلف بالله باطلا وتحريم العمل في السبب على الاسرائيلي وعبده وأمته وبهيمته ونزيله ، وتكريم الوالدين ، والنهى عسن القتل والسرقة والزنا وشهادة الزور على القريب واشتهاء ببت القريب وامرأته وعبده وأمته وثوره وحماره وعدم صنع أصنام أو مذابح من فضة وذهب والاكتفاء بمذابح ترابية وحجرية ، وابجاب عتق أي عبد عبراني بعد ست سنين من خدمته معزوجته وأولاده ان كان له زوجة أو أولاد الا اذا فضل البقاء عبدا ، والرفق بالنساء والعدل بين الزوجات وعدم ظلم الغرباء والأرامل والايتام ، وعدم أخذ الربا من العبراني ورد الرهون لأصحابها وعدم تحريف الشهادة وكتمها وعدم التآمر مع المنافقين وعدم

الاجحاف في القضاء ضد المساكين ورد كل ضال من البهائــم لصاحبه ولوكان عدوا وعدم أخذ الرشوة ومضايقة الغرباء وقتل القاتل وقتل ضارب والديه ولاعنهما وقتل من يخطف أحــــدا أو يبيعه وقصاص العين بالعين والسن بالسن واليد باليد والرجل بالرجل والكي بالكي والجرح بالجرح والرض بالرض وقتل من يذبح لآلهة أخرى أو يأتي بهيمة واسترداد المسروق مـــن السارق بزيادة وهدر دم السارق اذا قتله صاحب المال الخ مما فيه كثير من مكارم الاخلاق الرفيعة والأنظمة التي تحمى المجتمع وتحفظ أمنه وتوطد النضامن والبر والاحسان فيه والتي ناقضتها معظم بنى اسرائيل وظلوا يناقضونها فى معظم حقب تاريخهم ، وتأثر بسيرتهم في ذلك من اعتنق ديانتهم من غــــير جنسهم • ويتبادر لنا أن قيد القريب في بعض المنهيات متأثر بما كان من مواقفهم وأعمالهم مع غيرهم فيما بعد .

ولقد استغرق تعريف الطقوس والثياب الطقسية الكهنوتية والذبائح الطقسية وخيمة العبادة ورسومها وترتيبها سسبعة اصحاحات طويلة من الخامس والعشرين الى الحادى والثلاثين وجاءت مسهبة اسهابا عجيبا فيه كثير من الجزئيات مما نرجح انه متأثر بما كانت عليه طقوس ومعابد ورسوم مصر الدينية أو بما تطورت اليه الطقوس فى بنى اسرائيل فيما بعد ه

وحكى الاصحاح الثاني والثلاثون تذمر بني اسرائيل من

ابطاء موسى في النزول من الجبل مرة من المرات وطلبهم من هارون صنع آلهة لهم تسير أمامهم ، وتنفيذ هارون للطلبب وصنعه من شنوف الذهب التي في آذان النساء والاولاد عجلا وبنائه أمامه مذبحا وتقريبه القرابين له ٥٠ وهكذا لم يكد يجف حبر وصایا الرب حتی بادر بنو اسرائیل الی نقضها مسا کان ديدنا لهم في جميع تاريخهم • و خبر الرب موسى بحيدان قومه عن الطريق التي أمرهم بسلوكها وسجودهم للعجل المسبوك، وقال له انهم شعب قساة الرقاب فدعنى أغضب عليهم وأفنيهم. فتضرع موسى وطلب العفو فاستجاب الرب لضراعته ـ وهذا مما يمت الى فكرة الاختصاص الرباني لبني اسرائيل التي نبهنا عليها قبل والتي كانت تدفعهم الى الانحرافات المرة بعد المرة ب ورجع موسى ومعه لوحان منقوشان بمعجزة ربانية فيهمسا الوصايا . ولما وصل ورأى العجل والناس يغنون ويرقصون حوله اتقد غضبه وألقى اللوحين فانكسرا ثم أحرق العجـــل وذراه وهتف من كان للرب فليقبل الى فاجتمع اليه جميع بنى لاوى فأمرهم بلسان الرب أن يتقلد كل واحد سيفه وأن يقتل أخاه فنفذوا أمره وسقط من الشعب ثلاثة آلاف قتيل، ثم صعد الى الجبل فناجى ربه معتذرا مستغفرا •

وحكى الاصحاح الرابع والثلاثـون ان الرب قال لموسى الحت لوحى حجرين كالاولين فاكتب عليهما الكلام الذي كانعلى

اللوحين اللذين كسرتهما واصعد الي جبل سيناء ففعل وهناك ناجى ربه الذى هبط فى الغمام واستغفره واستعطفه على الشعب فقبل الرب منه وقال له : انه بات معه عهمدا ومؤيده بمعجزات عظيمة ، وانه طارد من ببن يديه الأموريين والكنعانيين والحيثيين والفرزيين والحويين واليبوسيين ، وحذره من ضرب بين بني اسرائيلَ ، ولئلا يفجروا في اتباع آلهتهم ويذبحوا لها ويأكلوا من ذبائحهم ويأخذوا بناتهم لبنيهم فتفجر بناتهم في اتباع آلهتهم ويجعلن ابناءهم يفجروا كذلك ، مما هو مشوب بالخيال ومتأثر بروح الاختصاص وعقدته من جهة وبالوقائع التي وقعت مؤخرا في أرض كنعان بعد موسى من جهة أخرى على مــــا هو المتبادر • وقد احتوى هذا الاصحاح والاصحاحات التالية له الى آخر الاصحاح الأربعين الذى هو آخــر اصحاحات السفر وصايا وتعليمات متنوعة بحفظ أيام الفطير وتخصيص كل بكر ذكر من المواشى للرب وباحترام السبت وبشمئون طقسية أخرى وهذه استغرقت الاصحاحات الستة التاليـــة واحتوت تفصيلات جزئية كثيرة وعجيبة فى صنع تابوت العهد ـ الصندوق الذي كانت تحفظ فيه الألواح والذخائر الدينية ، وخيمة العبادة التي تسميها الأسفار أحيانا بخباء المحضرورسومها وأوانيها وأدواتها وتزييناتها وستاراتها وأعمدتها والثياب الكهنوتية لهارون وبنيه ورسومهم وحدودهم مما هو متأثر لل فيما يتبادر لل بما كانت عليه الطقوس فى مصر أو بما تطورت اليه الطقوس فى بنى اسرائيل ، واحتوت كذلك تفصيلا للجهد والمال والذهب والحرير المبذول فى صنع ذلك واتمامه على النحسو المأمور به ٠٠٠

#### -4-

ويأتى بعد سفر الخروج سفر اللاويين أو الأحبار والاسم الأول للنسخة البروتستانية وهو سبعة وعشرون اصحاحا في تسع وأربعين صفحة وهو سفر وصايا وتشريعات طقسية ومدنية واجتماعية وخلقية وفى أول كل اصحاح تقريبا ذكرت عبارة تفيد أن الرب كلم موسى وأمره بابلاغ ما فى الاصحاح لبنى اسرائيل و

ولقد احتوى السفر تشريعات ووصايا وتفصيلات كثيرة عن كفارات الذنوب والأخطاء والطقوس والثياب والأطعمة المحرمة والأنكحة المحرمة والاعياد والنذور والطهارة والنجاسة والبرص والسيلان حتى لكأن السفر مخصص لهذه الشئون لانهسا استغرقت معظم اصحاحاته .

وقد أوجب على من يخطى، سهوا فى حق الله ووصاياه أن يأنى الى الكاهن معترفا ومقدما ذبيحة كفارة عن خطئه، وأوجب مثل ذلك على كل من حلف كاذبا أو مس نجاسة او جحد وديعة أو غصب شيئا أو وجد ضالة وجحدها مع رد ما أخذه ،

وقد حرم أكل شحم البقر والضأن والمعز والميسة والدم وذوات الاظفار غير المشقوقة من المجترات كالجمل والارنب والخنزير وما ليس له زعانف وفلوس مسن حيوانات الانهار والبحار والطيور الجارحة والحشرات والجراد والفار والضب

وقد قضى بنجاسة كل من مس ميتة أو كل من به سيلان أو برص أو مسهما أو جلس مجلسهما أو مس امتعتهمــــا وأوجب عليه الاغتسال كما أوجب ذلك من الجماع فى نفس اليوم ه

وحرم نكاح الأم والأخت والبنت وبنت الابن وبنت البنت وبنت الزوجة وبنت زوجة الأب والخالة والكنة وزوجة الأخ واخت الزوجة ووطء الذكر والبهيمة ومضاجعة الطامث

وفيه نهى متكرر عن عبادة الاصنام وصنعها والشرك بالله والتجديف عليه والقتل والسرقة والزنا وشهادة الزور والرشوة والاجحاف والظلم والغصب وأخذ الربا من الاسرائيلي والبغاء والتحايل والجور بالفقراء والضعفاء والغرباء وظلمهم ومحاباة الأقوياء والعظماء والنميمة والبغض والحقد والتطيير والتفاؤل

وحلق الرأس دائريا واحفاء العارض واتباع العرافين وأصحاب التوابع ـ الذين يزعمون أن لهم تابعين من الجن على ما هــو المنبادر ـ والحلف الكاذب وشتم الأصم ووضع العثرات في طريق الأعمى وهضم أجرة الأجير وتأخيرها عليه والوفاء بالوزن والكيل والمقياس .

وأوجب قتل من يذبح للاصنام أو يقدم ابنه قربانا لمولك(١) ومن يميل الى أصحاب التوابع والعرافين ليفجر بذلك ومن يلعن أباه وأمه والزانى والزانية وواطىء البهيسة والمرأة التى تجعلل البهيمة تنزو عليها وناكح المحرمات •

وأجاز السفر استرقاق الاسرائيلي لأخيه اذا رقت حاله وأراد أن يبيع نفسه على أن يعامله سيده برفق كاجير وعلى أن يكون له أو لقريبه حق فك رقبته وفي هذه الحالة تحسب أجرة السنين التي قضاها من الثمن و أجاز كذلك استرقاق الدخيل والغريب مع حقه أو حق قريبه في فكاكه كذلك و

وفى السفر تشريع سبت دورى كل سبع سنين وآخر كسل خمسين سنة وهذا الأخير سمى يوبيلا ، ففى كل سبع سنين تراح الأرض فلا تزرع ، وفى كل خمسين سنة ينادى بعتق كل رقبة ، ورد كل ملك لمالكه ، وكل أرض لصاحبها وكل رقيق الى عشيرته

<sup>(</sup>۱) مولك اله كنماني كان يقرب له الابناء حرقا ه

وفى الاصحاح التاسع عشر هذه العبارة « اذا نزل بكم غريب في أرضكم فلا تهضموه • وليكن عندكم الغريب الدخيل فيما بينكم كالصريح منكم وكنفسك تحبه لأنكم كنتم غرباء فى أرض مصر » •

وفى الاصحاح العشرين ايجاب بقتل أى كان من بنى اسرائيل أو الغرباء الدخلاء فيهم يعطى من نسله «لمولك» ثم يستمر الاصحاح فى الأوامر والنواهي والعقوبات بصيغة مطلقة بحيث تبدو أنها شاملة للاسرائيليين والغرباء والدخلاء فيما بينهم ، هذا فى حين أنه ليس فى الأسفار شىء يسمدل على أن موسى أو بنى اسرائیل مأمورون بدعوة غیرهم الی دیانتهم ، وان کل ما فیهـــا منصب على كون الديانة اليهودية ديانتهم الخاصة وكون الرب ربهم الخاص تنزه وتعالى • فالظاهر انهم كانوا يتساهلون فيقبلون انتساب الغرباء والدخلاء الذين يعيشكون بينهم الى ديانتهم ويشملونهم بأحكامها ورسومها ، وليس ذلك دعوة ولا تبشيرا ، بحيث يقال أن الديانة اليهودية ليست تبشمسيرية ولا أنسانيــة الله وعبادته وحده بأسلوب صارم يجعلها جديرة بأن تكون ديانة ورسالة انسانية عامة وخالدة •

والمتبادر أن هذا قد أتى من عقدتهم النفسية التى نبهنا عليها حيث جعلتهم شديدى الأنانية والعزلة والكراهية بالنسبة للامم

الأخرى وجعلتهم يعتبرون أنفسهم شعب الله المقدس ويعتبسرون جميع الشعوب دونهم وعبيدا لهم ويسجلون ذلك فى أسفارهم ، مما أثار ضدهم جميع الشعوب قديما وحديثا .

واذا كانت طوائف من أمم أخرى اعتنقت الديانة اليهودية مما هو ثابت يقينا فى ظروف سبيهم الى بابل وبعد عودتهم مسن السبى ثم بعد جلائهم عن فلسطين بعد الميلاد فالمتبادر أن ذلك كان بسبب ما صاروا اليه من حالة وهن وتشتت ولعله كان من قبيل التساهل بقبول من أراد اعتناقها ممن كان مندمجا فيهم كدخلاء أو غرباء أو لأجل تقوية أنفسهم بهم •

ولقد احتوى الاصحاح السادس والعشرون من السفر ترغيبا وترهيبا شديدين لبنى اسرائيل فى حالة اتباعهم هسده الوصايا ومخالفتهم لها فقال لهم بلسان الرب: « ان جريتم على رسومى وحفظتم وصاياى وعملتم بها أتت غيوثكم فى أوانها وأخرجت الأرض غلالها وتأكلون طعامكم شبعا وتقيمون فى أرضكم آمنين وألقى السلام فى الأرض وأزيل الوحوش الضارية منها فلا يكون عليكم مزعج ولا يمر فى أرضكم سسيف وتطلبون أعداءكم فيسقطون أمامكم بالسيف ويطردالخسة منكم المائة والمائة الربوة وأنسيكم وأكثركم وأثبت عهدى لكم وأجعل مسكنى فيما بينكم ولا أخذلكم وأكون لكم الها وتكونون لى شسعبا وان لم وسمعوا لى وتعملوا بجميع هذه الوصايا ونبذتم رسومى ونقضتم تسمعوا لى وتعملوا بجميع هذه الوصايا ونبذتم رسومى ونقضتم

عهدى فانى أسلط عليكم رعبا وسلا وحمى تفنى العينين وتتلف النفس وتزرعون باطلا فيأكله أعداؤكم وأجعل وجهى ضلحكم فتنهزمون من وجود أعدائكم ويتسلط عليكم مبغضوكم • ثم ان لم تطیعونی بعد هذا زدتکم تأدیبا علی خطایاکم سبعة أضعاف فأحطم شامخ عزكم وأجعل سساءكم كالحديد وأرضكم كالنحاس وتفرغ قواكم عبثا ولا تخرج أرضكم اتاءها ولا تثمسر شجركم وان جريتم معى بالخلاف ولم تشاءوا أن تسمعوا لى زدتكم سبعة أضعاف من الضربات على خطاياكم • وأطلقت عليكم وحش الصحراء فتتكلكم وتهلك بهائمكم وتوحش طرقكم • وان لم تنادبوا بهذه وجريتم معى بالخلاف جريت أنا أيضــــا معــكم بالخلاف وضربتكم سبعة أضعاف خطاياكم فأجلب عليكم سيفا منتقما نقمة العهد فتتجمعون الى مدنكم وأبعث الوباء فيما بينكم وتسلمون الى أيدى العدو واذا قطعت عنكم قوام الخبز تختبز عشر نساء الخبز فى تنور واحد ويرددن خبزكم بالميزان وتأكلون ولا تشبعون • وان لم تخضعوا لى بذلك وجريتم معى بالخلاف جريت انا ايضا معكم بالخلاف ساخطا وادبتكم سبعة اضعاف على خطاياكم فتأكلون لحوم بنيكم وتقتاتون بلحم بناتمكم وأدك مشارفكم وأحطم تماثيل شموسكم والقي جثنكم على جثبث أوثانكم وتكرهكم نفسى • وأجعل مدنكم قفرا ومقادسكم موحشة وأترك الأرض بلقعا فينذهللها أعداؤكم الذين يسكنونها

وأبددكم فيما بين الأمم وأجرد وراءكم سيفا فتصير أرضسكم خرابا ومدنكم قفرا • حينئذ تستوفى الارض سبوتها طول أيام وحشتها وأنتم فى أرض أعدائكم • والباقون منكم ألقى الجبن فى قلوبهم فى أراضى أعدائهم حتى يهزمهم صوت ورقة متحركـــة فيهربون هربهم من السيف ويسقطون ولا طالب • ويعثر الواحد بأخيه كمن يهرب من أمام السيف ولا طالب • وتبادون بين الأمم وتأكلكم أرض أعدائكم • والباقون منكم ينقرضون بذنوبهم فى أراضى أعدائهم وبذنوب آبائهم ايضـــا يضمحلون • حتى يعترفوا باثمهم وباثم آبائهم فى خياتتهم التى خانــــوا لى ، وفى سلوكهم معى بالخلاف فأسلك معهم أفا بالخلاف وأدخلهم أرض أعدائهم حتى تتذلل قلوبهم الغلف وحينئذ يكفونعن اثمهم فأذكره عهدى مع يعقوب واسحق وابراهيم وأذكر الأرض وقد أخليت منهم واستوفت سبوتها في وحشتها وكفوا هم عن اثمهم • واذا كانوا حينئذ في أرض أعدائهم لا أخذلهم ولا أكرههم بحيث أفنيهم وأفسيخ عهدى معهم لاني أنا الرب الههم بل أذكر لهم عهد الأولين الذين أخرجتهم من أرض مصر على عيــوذ الأمم لأكون لهم الها أنا الرب ، •

و يلمح فى العبارات الأخيرة أثر ما نبهنا عليه من مزاعم الاختصاص التى أوجدت عقدة فى بنى اسرائيل من حيث كون الاختصاص الهم وكونهم هم شعبه وأنه يشفق عليهم وينقذهم مهما

أنموا وانحرفوا وطغوا وبغوا • كما يلسح فيها • وفى الاصحاحات الأخرى أثر ما كان من سيرة بنى اسرائيل وأحداثهم فى أرض كنعان وما كان من انحرافاتهم وما أصابهم من نسكال وتشريد بسببها •

### - 2 -

يأتي بعد سفر الاحبار سفر العدد وهو سيستة وثلاثون اصحاحا في سبعين صفحة حسب الطبعة الكاثوليكية • وقسد اجتوى سيرة بني اسرائيل في برية سيناء وما بعدها استمرارا لسيرتهم التي قصتها اصحاحات سفر الخروج • وفيه كثير من التنظيمات والتشريعات الطقسية والكهنوتية والاجتماعية والمدنية. وفيه كثير من الغلو والخيال والمفارقات العجيبة التي امتزج فيها الخيال بالذكريات كما يلمح في كثير مما احتواه أثر الوقائع التي تمت لبنى اسرائيل بعد طروئهم على شرق الاردن وغربه ، على أن الذي نرجحه ان محتوياته لا تخلو من حقيقة تاريخية أيضا • وفى اصحاحه الاول احصاء لذكور بني اسرائيل البالغين عشرين فما فوق وأسماء رؤساء أسباطهم • وقد بليغ عددهم ، ۲۰۳۵۰۰ عدا اللاويين ، وفي اصحاحه الثاني ترتيب لمنازلهم حسب

أسباطهم في الحل والترحال وقد اعتبر جميع العـــد المذكور محاربین وسمی رجال کل سبط بالجیش ، وفی اصحاحه الثالث والرابع احصاء الذكور اللاويين من ابن شهر فصاعدا واسماء رؤساء عشائرهم وترتيب خدماتهم الدينية ومنازلهم حول الخباء وتخصيص الكهانة والتقديسات بهارون وبنيه • وقد بلغ عدد الذكور من ابن شهر فصاعدا ٢٢٠٠٠ وعدد أبناء الثلاثين فمــــا فوق ١٧١٨٥ ، وفي اصحاحه الخامس أمر بنفي كل أبرص وكل من به سیلان و کل متنجس بمس میت الی خارج المحلة حتی لا یتنجس به بقية من في المحلة ، وايجاب على أي مذنب رجلا كان أو امرأة أن يعترف بذنبه ويكفر عنه ويرد ما دخل في يده من مال الآخرين بزيادة ، وفيه تشريع لخيانة الزوجة التي لا شهود عليها حيث يأخذها زوجها الى الكاهن فيجرى بعض الطقوس ثم يحلفها يمين اللعنة فيقول لها ان لم يضاجعك رجل ولم تنحازى الى نجاســـة رجل غير بعلك فأنت بريئة من الماء المر الجالب للعنة والا فالرب يجعلك لعنة ويجعل وركك ساقطة وبطنك وارما ويكتب هملذا اليمين ويمحى الكتابة بماء مر ويسقيه لها ويقول الاصحاح اذا كانت الزوجة آثمة فان الماء المريدخل للمرارة فيرم بطنها وتسقط وركها وتكون لعنة بين شعبها والا فانها تبرآ منه وتحمل بنين ا وفي الاصحاحات من السادس الى العاشر تفصيل للاحتفالًا الذي أقامه موسى وبنو اسرائيل لنصب الخباء والذبائح والتقدمات

والبخور والعطور التي قدمت وأحرقت فيه والخدمات التي قام بها هارون واللاويون ، وبيان في عيد الفصح ووقته وطقوســـه ٠ ويقول الاصحاح السابع ان موسى كان اذا دخل الخباء ليسكلم الرب يسمع صوتا يخاطبه من فوق الغشاء الذي على تابــوت الشهادة من بين الكروبيين ـ تماثيل الملائكة المجنحة ـ ويقول الاصحاح التاسم أن الغمام كان يغطى الخباء في النهـــار وكان منظره في الليل كمنظر نار ، وان بني اسرائيل كانوا يرتحلون اذا ارتفع الغمام عن الخباء وينزلون اذا حل عليه فيقيمون في منزلهم الى أن يرتفع مهما طال حلوله • ويقول الاصحاح العاشر ان الرب أمر بصنع بوقين من الفضة ليجتمع بنو اسرائيل ويرحلوا ويقيموا بالنفخ عليهما من قبل الكهاذ بني هارون ، وان الرب جعل النفخ بالأبواق رسما ابديا لبنى اسرائيل فاذا خرجوا الى عدو وضايقهم هتفوا فسارع الرب الى انقاذهم! وهذا الاصحاح ذكر أن بني اسرائيل أخذوا يرتحلون من برية سيناء في الشهر الثاني من السنة الثانية وكان سيرهم حسب ترتيبهم الذي رتبهم عليه موسى .

ويحكى الاصحاح الحادى عشر مسارعة بنى اسرائيل الى التذمر من مشقة الرحلة مما كان وظل يتكرر منهم ازاء كل مشقة ومما يدل على انعدام قوة المقاومة والصبر فيهم ، وسماع الرب تذمرهم واشتداد غضبه عليهم واشتعال نار الرب واحراقها بعض المراف المحلة عقوبة لهم ، وصراخ الشعب الى موسى ودعاء هذا

للرب حتى خمدت النار • ولم يلبثوا أن عادوا الى التمر لحرمانهم من القثاء والبطيخ والكراث والبصل والثوم واللحم والسمك واقتصار غذائهم على المن ، وجلسوا على أبواب أخبيتهم يبكون ويندبون حظهم مما جعل غضب الرب يشتد من جديد بقوة وجعل موسى يستاء ثم يخاطب ربه قائلا : لم ابتليت عبدك ووضعت أثقال هذا الشعب على ؟ وهل أنا الذي ولدتهم حتى تقول لي : احملهم في حجرك كما تحمل الحاضن الرضيع ، واني لست طائقا حمله وحدى لأنه ثقيل على والا فاقتلني ولا أرى بليتي • فأرسل الرب عليهم زحفا من طبر السلوى ذراعين على وجه الأرض ومل، مسيرة يوم وبينما اللحم بين أسنانهم لم يبدأوا بمضغبة ضرب الرب الشعب من غضبه عليهم ضربة شديدة فسمى الموقع قبور الشهوة لأنهم دفنوا فيه القوم المشتهين للاطعمة الاخرى وتذمروا من أجلها •

وحكى الاصحاح الثانى عشر ثورة نفسية طريفة لمسارون ومريم اخوى موسى على أخيهما بسبب زوجته الحبشية وقالا ؛ ترى هل الرب كلم موسى وحده ؟ وألم يكلمنا نحن أيضا ؟ حيث تفيد العبارة أنه كان بينهما وبين الزوجة تشاد وتنافر ، وهكذا لم ينج أخو موسى وشريكه مع أخته من خلق التذمر والحسد والانانية على رأى الاصحاح ، ويقول الاصحاح ان الرب نزل في عمود غمام ووقف على باب الخباء ونادى هارون ومريم فقال

لهما اذا كان فيكم نبى فلا أخاطبه الا فى رؤيا وحلم أما موسى فانى أخاطبه عيانا فما بالكما لم تهابا من التكلم فى حقه ثم اشتد غضب الرب عليهما ومضى ، فما لبثت أن صارت مريم برصاء كالثلب فأخذ هارون يستعطف موسى فصرخ هذا داعيا بشفائها فقال الرب له لو أن اباها بصق فى وجهها أما كان يجب أن تستحى سبعة أيام وأمر بحجزها خارج المحلة سبعة أيام ثم برئت فرجعت الى المحلة ،

وحكى الاصحاح الثالث عشر ان الشعب ارتحل بعد ذلك من حبرون ونزل فى برية فاران فأمر الرب موسى بارسسال رجال يتجسسون على أرض كنعان فاختار رجلا من كل سبط وأرسلهم لمعرفة الأرض وسكانها وحالتهم فصعدوا واجتسوا الأرض من برية صين الى رحوب (١) عند مدخل حماه ـ ثم صعدوا مسن الجنوب ووافوا حبرون وكان هناك أحيماى وشيشاى وتلماى من بنى عناق (٢) وقطفوا زرجونة ـ غصنا ـ بعنقود واحد من العنب احتاج الى اثنين لحمله بعتلة مع شىء من التين والرمان ثم عادوا الى جماعتهم فىقادش فى برية فاران وقالوا ان الأرض بالحقيقة الى جماعتهم فىقادش فى برية فاران وقالوا ان الأرض بالحقيقة

<sup>(</sup>۱) قال مفسرو الاسفار أن رحوب كانت في أنحاء دان قريبة من منابع الاردن وأن تعبير مدخل حماه يقصد منه امتداد حدود مملكة حماه اليها ، أنظر مقال لا في العبرانيين للدبس ٤ ص ١٦٠ وفي الاصحاح الثالث من سفر التثنية مسميت مملكة عوج ملك باشان التي يقوم منها اليوم مدينة بيسان باسم كورة ارحوب ولعلها هي فتكون مملكة حماه ممتدة الى حوران وتخوم مملكة بيسان والحالة هذه على (٢) قد تفيد العبارة أن الاسماء هي أسماء عشائر من بني عناق م

تدر لبنا وعسلا وهذا ثمرها ولكن الشعب فيها قسوى والمدن حصينة عظيمة جدا ورأينا بني عناق العمالقة وهم مقيمون بأرض الجنوب والحيثيين واليبوسيين والكنعانيين وهم مقيمون فىالجبل والكنعانيين وهم مقيمون عند البحر وعلى عـــدوة الأردن ــ والعبارة تفيد كما يبدو كثافة السكان وقوتهم وضخامة عمرانهم غرب الأردن ـ وقالوا لا نقدر على الصعود اليهم لأنهم أشد منا وهم أناس طوال القامة وقد صرنا فى عيوننا كالجراد وكذلك كنا في عيونهم • وأخذوا يشنعون على الأرض بين بني اسرائيل فرفع الجماعة أصواتهم وصرخوا وبكوا وتذمروا على موسى وهارون وقالوا لهما ياليتنا متنا فى أرض مصر أو فى البرية ولماذا أتى الرب بنا الى هذه الأرض حتى نسقط تحت السيف وتصين نساؤنا وأطفالنا غنيمة ، وأليس خيرا لنا ان نرجع الى مصر ؟ ثم قال بعضهم لبعض تعالوا نقم لنا رئيسا ونرجع الى مصر • فتأثر موسى وهارون ووقعا على وجهيهما أمام الجمهور وحاول كالب ويشوع وهما من الجواسيس الاثني عشر أن يبثا الثـــجاعة في قلوب الناس فاتقد غضب الجمهور عليهما حتى حاولوا رجمهما بالحجارة • ويقول الاصحاح وحينئذ ظهر مجد الرب في الخباء وخاطب موسى قائلا: الى متى يستخف بى هؤلاء ولا يؤمنون بي مع جميع ما صــنعته لهم من آيات ؟ وهأنـــذا سأضربهم بالوباء وأقرضهم ، الى كم أحتمل هذه الجماعة الشريرة المتذمرة

على ؟ فأخذ موسى يستعطف الرب ويصفه بطول الاناة والرأفة ويطلب الصفح عن الشعب حتى قال له قد صفحت كما طلبت ، ولكن جميع الرجال الذين رأوا مجدى وجربوني عشر مرات ولم يسمعوا لقولى لن يروا الأرض ثم أمرهم بالرحيل الى البريـــة قائلا: في هذا البر تسقط جثث كل المعدودين منهم عدا كالب ويشوع أما الأطفال فهم الذين يرون الأرض ، وسيكونون رعاة فى البرية أربعين سنة ويحملون فجورهم الى أن تفنى أجسادهم فيها • ولأوقعن بجميع هذه الجماعة الشريرة المتجمعة على • وفي البرية يموتون وينقرضون • ثم ضرب الرب الجواسيس العشرة الذين أثاروا ذعر الشعب فماتوا • ولما سمع الشعب كلام الرب بكوا وناحوا واعترفوا بخطئهم وأرادوا أن يتقدموا فى السير نحو أرض كنعان فنهاهم موسى وقال لهم لن يكون الرب معكم فلم ينتهوا وأخذوا يصعدون الى الجبل فنزل العمالقة والكنعانيون اليهم فضربوهم وحطموهم وشردوهم الى حرمة ٠

واحتوی الاصحاح الخامس عشر تفصیلات فی صدد المذبح والذبائح وایجابا علی الذین ینزلون بین بنی اسرائیل من الغرباء أن یفعلوا مثلهم فیها ، حیث یدل هذا علی ایجاب تدین الغریب الذی یکون عندهم بدینهم الزاما .

ومن الجدير بالذكر في هذه المناسبة أنه ليس في الأسفار ما يوجب على بنى اسرائيل النبشير بدينهم ودعوة غيرهم اليه

الا مثل هذا النص ومثل نص ورد في الاصحاح الثالث والعشرين من سفر تثنية الاشتراع بهذه العبارة التي وردت بعد حظر دخول مرضوض الخصيتين والمجبوب ــ وهذا من الطرائف العجيبــة التي لا يفهم لها حكمة \_ والعموني والمؤابي في جماعة الرب الى الأبد لأن العمونيين والمؤابيين لم يتلقوا بني اسرائيل بالخبز والماء فى الطريق عند خروجهم من مصر ﴿ لا تكره الآدومي لأنه أخوك ولا تكره المصرى لانك كنت نزيلا فى أرضه والجيل الثالث الذين يرلدون لهم يدخلون في جماعة الرب وهذا وذاك لا يوجبان على بنى اسرائيل مع ذلك دعوة كما هو واضح وكل ما فيهما السماح بالدخول في جماعة الرب مع التحفظ ، والراجح أن الذين اعتنقوا اليهودية من غيرهم اعتنقوها من طريق هذه النصوص مع مايلمح فيها من أثر واقع بني اسرائيل وصلاتهم مع الآدوميين والمصريين في ظرف من الظروف •

وقد أوجب الاصحاح قطع \_ قتل \_ أى اسرائيلى أو دخيل بزدرى بالرب ويستهين بكلامه وينقض وصاياه • وحكى أن اسرائيليا احتطب فى هذه الاثناء فى يوم السبت فأمر الرب موسى بقتله رجما فرجم حتى مات •

وحكى الاصحاح السادس عشر خبر حركة ثورية أو تذمرية ضد موسى وهارون قادها شخص من اللاويين اسمه قورح واثنان من بنى راؤبين وانضم اليهم ٢٥٠ من رؤساء بنى اسرائيل ، حيث

ذهبوا الى موسى وهارون وقالوا لهما ما بالكما تترفعان على جماعة الرب ــ اللاويين ــ مع أنهم مقدسون والرب بينهم ؟ فلما مسمع موسى ذلك سقط على وجهه ثم قال لهم غدا يعلن الرب من هو المقدس فيقربه اليه وطلب احضار مجامر وبخور لحرقه أمام الرب في الغد ، ثم قال لقورح أقليل عندكم يا بني لاوي أن الرب قربكم اليه دون بني اسرائيل وخصصكم لخدمة سيكنه حتى تطلبوا الكهانة ايضا ؟ واستدعى الزعيمــــين الآخرين فلم يلبوا دعوته وقالوا لرسله يقولون له أقليل انك أخرجتنا من أرض تدر، لبنا وعسلا لتقتلنا في البرية حتى تريد أن تترأس علينا أيضا ؟ ولم تدخلنا أرضا تدر لبنا وعسلا ولا أعطيتنا ميراث كرم وحقل • وفي ا الغد اجتمع الجماعة وحرقوا البخور فتجلى السرب وقال لموسى وقالا: اللهم واحد يخطى، وتسخط على الجماعة كلها ، فأمر الرب أن تتباعد الجماعة عن مساكن الزعماء الثلاثة فتباعدت فلم تلبث الأرض ان انشقت وابتلعتهم بجميع مالهم وبيوتهم وأهلهم ثم خرجت نار من عند الرب فأكلت المائتين والخمسين الذين تضامنوا معهم • ثم وطد الاصحاح الكهانة وايقاد البخور أمام الرب لنسلًا هارون فقط • وعاد بنو اسرائيل في الغد فشــــغبوا على موسى وهارون وقالوا لهما انكما قتلتما شعب الرب وهمسوا بالهجوم فالتجآ الى الخياء فاذا الغمام يغطيه والرب يتجلى فيسه ويقول

لموسى وهارون انفرزا من الجماعة لأفنيهم فى لحظة فامر موسى هارون بالاسراع فى ايقاد البخور للتكفير عن الجماعة ولكن لم يكد يفعل حتى بدأت ضربة الرب فى الشعب فمات منهم ١٤٧٠٠ وتقدم هارون بالبخور وكفر عن الشعب ووقف بين الأحياء والموتى فانكفت الضربة ٠

وفى الاصحاحين السابع عشر والثامن عشر توطيد متنصوع الأسلوب لمهمة الكهانة لهارون وبنيه مع توطيد خدمات المخب الأخرى للاويين ، واعلان لحرمان هارون وبنيه واللاويين مسسن ارث الأرض وتخصيص العشر من كل شيء لهم مقابل خدماتهم الدنية ،

وفى الاصحاح التاسع عشر تشريع بحفظ رماد بقرة بعسة حرقها وخلطه بماء ينضح به كل متنجس حتى يطهر و وتشريع بنجاسة كل من لمس ميتا أو قتيلا أو قبرا أو عظم انسان سبعسة أيام ونضحه بماء رماد البقرة حتى يطهر وايجاب قتل من لم يفعل ذلك اسرائيليا كان أم دخيلا و وهو غريب وطريف و ويحتمل أن يكون هذا متأثرا بطقوس المصريين ومتصلا بقدسية العجل أييس عنده.

واحتوى الاصحاح العشرون خبر حلول بنى اسرائيل فى برية صين أثناء تيههم وتذمرهم وشغبهم على موسى وهارون قائلين لهما متناعند اخوتنا ولماذا أصعدتمانا من مصر وجثتما بنا الى هذه

الأرض الخبيثة ألتى لا زرع فيها ولا شجر ولا ماء ؟ فقال لهم موسى: أتريدون أن أضرب الصحرة لأخرج لكم منها ماء فتجلى الرب وأمره بضربها بالعصا فتفجر منها الماء فعل ثم قال لموسى وهارون بما أنكما لم تؤمنا بى ولم تقدسانى على عيمون بنى اسرائيل فأنتما أيضا لا تدخلان الأرض التى أعطيتها للجماعة!

ثم حكى الاصحاح نفسه خبر ارسال موسى رسلا من قادش والاضطهاد ويطلبون منه اذنا بالمرور من أرضه ويتعهدون لـــه بالسير في الطريق السلطاني دون الحيدان يمنة اويسرة أو الاضرار بحقل أو كرم الى أن يجوزوا تحمه ، فأبى وأنذرهم بالحرب ، ثم خرج عليهم بشعب عظيم ويد شديدة فتحولوا عن تخمه وداروا حوله بطریق جبل اسمه هور حیث مات هارون ودفن فیه • وقد ذكر الاصحاح الثاني من سفر التثنية الذي يأتي بعد سفر العدد هذا أن الرب أمر بنى اسرائيل بعدم مناصبة بنى عيسو المقيمين فى جبل سعير العداء فانه غير معطيهم من أرضهم شيئا ولو موطىء قدم لأنه وهبها لعيسو ميراثا ، وأنه أمرهم أن يدوروا حول تخمه اذا لم يؤذن لهم بالمرور من الأرض حيث يراد بذلك تعليل عــدم الدخول في أرض أدوم عنوة كما هو المتبادر • فقد جاء وقت غزا بنو اسرائيل بلاد أدوم فى عهد داود وسليمان وكانــوا يفرضون

سلطانهم عليها فترة بعد فترة كما حاولوا ذلك بعدهما ناقضين وصية ربهم المزعومة •

ويستفاد من الاصحاح الثانى من سفر التثنية ايضا أن تحرك بنى اسرائيل نحو أدوم وشرق الاردن انما كان بعد أن فنى الرجال المعدودون الذين جبنوا عن التقدم وقضى عليهم بعسدم دخول أرض كنعان وبالفناء بالبرية •

وحكى الاصحاح الحادى والعشرون من سفر العدد أن ملك عراد (١) الكنعاني سمع خبر مجيء بني اسرائيل عن طريق أتاريم فخرج اليهم وقاتلهم وسبى منهم فدعا بنو اسرائيل لربهم فدفع اليهم الكنعانيين فأسلبوهم هم ومدنهم حسب عبارة الاصحاح ا ثم رحلوا من طريق بحر القلزم على ما حكاه الاصحاح نفسه ليدوروا حول أرض أدوم ولم يلبثوا أن عادوا الى تذمرهم على موسى قائلين له: لماذا أصعدتنا من مصر لنسموت في البرية ؟ فسلط الله عليهم الحيات فلدغت وأماتت منهم كثيرين فتضرع موسى للرب فكف عنهم الحيات وأمره بصنع حية نحاسية ورفعها على سارية فيبرأ كل لدينم نظر اليها • وهذا أثر من آثار الطقوس المصرية وتعاويذهم على ما هو معلوم • ثم ارتحلوا بضع مراحل حتى نزلوا فى منزل يدعى باموت . ومن هنا أرسل موسى رسلا

<sup>(</sup>۱) يقول مفسرو الاسفار أن مراد في منطقة الحجر المربية أي وادى موسى س انظر مقال في العبرانيين للديس ص ١٦٤، عد

الى سيحون الأموري ملك حشبون التي يقوم مكانها اليوم قرية حسبان في البلقاء في شرق الأردن يطلب منه الاذن بالمرور من أرضه فأبى وخرج مع جميع قومه للقاء بنى اسرائيل ومنعمهم واشتبك معهم في حرب في ياهص دارت فيها الدائرة عليه فاستولوا على أرضه ومدنه من أرنون الى يبوق الى تخم بنئ عمون الذي كان منيعا على ما ذكره الاصحاح نفسه • وقد ذكر، الاصحاح الثاني من سفر التثنية أنهم قتلوا كل الرجال والنساء والأطفال ولم يبقوا باقيا وأخذوا كل ما وجدوه من بهائم وأموال. وبعد أن اقاموا ردحا فى المدن والأرض المفتوحة صعدوا فى طريق باشان التي يقوم مقامها اليوم مدينة بيسان فخرج عليهم ملكها عوج مع جميع قومه واشتبك معهم في الحرب في مكان اسمه أذرعى \_ لعله مكان قرية اسمها زرعين اليوم بين بيسان ومرج بنى عامر \_ وشجعهم الرب وقال لهم تصنعون به م\_ا صنعتم بسيحون فكتبت لهم الغلبة عليه فضربوه وقومه حتى لم يبسق له شرید وورثوا أرضه ٠

وننبه على أن هذه العبارة تكررت بعد هذا كثيرا ولكس النصوص تفيد أنها لم تكن صادقة وأنه كان فى هذه المنطقسة وغيرها مما ذكرت الأسفار نفس العبارة عن سكان لم يقو بنو اسرائيل على طردهم فبقوا حيث هم ، مما هو من مبالغات الأسفار كما هو المتبادر •

ونقول استطرادا ان الاصحاح الثالث من سفر التثنية ذكر آذ عوج من الرفائيين وبالتالى من الأرومات العربية الأصل على ما رجحناه قبل ، وأن منطقة كانت تسمى كورة أرحوب وأن عدد مدنها التى استولى عليها بنو اسرائيل ستون وأنها كانت محصنة بأسوار شامخة وأبواب ومزاليج وكان يتبعها قرى كثيرة جدا حيث يدل هذا على ما كانت عليه هذه المنطقة من عمسران وكثافة سكان ،

ويحكى الاصحاح الثانى والعشرون خبر ارتحال بنى اسرائيل بعد ذلك ونزولهم فى صحراء مؤاب التى عبر أردن أريحا ورأى بالاق بن صفور ملك مؤاب ما صنعه بنو اسرائيل فى الأموريين فارسل وفدا الى بلعام بن يعور الذى كان يسكن مدينة اسمها فاتور على النهر لاستدعائه اليه لأجل لعن بنى اسرائيل الذيب غطوا وجه الأرض وطردهم من حدود مملكته و ثم يحكى الاصحاح والاصحاحان التاليان له ما كان بين بالاق وبلسمام ومباركة بلعام لبنى اسرائيل بدلا من لعنتهم بأمر الرب فى سياق طويل لا يخلو من خيال ومبالغة وان كان لا يخلو من حقيقة أيضا على ما نرجح و

ولم يقع بين بنى اسرائيل وبين المؤابيين والعمونيين صدام فى هذه المرحلة وتعزو الاسفار ذلك أيضا الى وصية الرب حيث ورد الاصحاح الثانى من سفر التثنية أن الربأمرهم بعدم مناصبتهم

العداء لأنه غير معطيهم شيئا من أرضهم ولا موطى، قدم لأن وهبها ميراثا لبني لوط .

ولقد جاء وقت غزا فيه بنو اسرائيل هذه البلاد أيضا وحاولوا فرض سلطانهم عليها فترة بعد فترة ناقضين وصية ربهم المزعومة، والظاهر أن هذه البلاد وأهلها كانوا من القوة بحيث لم ير بنبو اسرائيل لهم طاقة بهم في هذه المرحلة فتحرزوا من الاشتباك معهم، والوصية لم تشمل مملكة سيحون الأمورى ، ومسع ذلك لم يحاولوا دخولها عنوة وطلبوا الاذن بسرورهم منها مرورا ، مما قد يؤيد ما قلناه ،

وقد ينطوى فى هذا دليل على مبالغة الأسفار فى عدد المحاربين من بنى اسرائيل الذى قال الاصحاح الثانى من مفر العدد انه ستمائة ألف ونيف ا

ويبدو من الحركات التي قام بها بنو اسرائيل بقيادة موسى في شرق الأردن أن الأرض التي منعوا منها أربعين سنة هي غرب الأردن وبالتالي فان غرب الأردن فقط هي أرض كنعان التي كانوا وظلوا يزعمون أن الههم اعطاها لهم • •

ونعود الى السياق فنقول ان الاصحاح الخامس والعشرين من سفر العدد ذكر ان بنى اسرائيل أقاموا فى شطيم التى يرجـح أنها شطه اليوم فى منطقة بيسان ، وأنهم أخذوا يفجرون مع بنات مؤاب وأن البنات دعونهم الى ذبائح آلهتهم فأكلوا منها وسجدوا

للآلهة وتعلقوا ببعل فاغور (١) ، وأن غضب الرب اشتد عليهم فأمر موسى القضاة للقصود النقباء ليقتل كل واحد تعلق بالبعل ، وفي هذه الأثناء جاء اسرائيل ومعه بغى مدينية فقدمها لاخوته بينسا كان بنو اسرائيل يبكون من غضب الرب فسارع فنحاس الكاهن وطعن الرجل والمرأة بالرمح فقتلهما ومات بضربة ربانية من الشعب أربعة وعشرون الفا كما يذكر الاصحاح، وفي الاصحاح السادس والعشرين أمر رباني باحصاء بني اسرائيل من ابن العشرين فما فوق من الذكور فبلغوا كما يقول الاصحاح ولينهم ممن أحصوا في برية سيناء الاصحاح ويوشع حيث ماتوا في البرية حسب وعيسد الرب والمبالغة في الرقم ظاهرة شأن رقم الاحصاء الأول ،

وفى الاصحاح السابع والعشرين تشريع بانتقال ارث الآباء النبات ان لم يكن لهم بنين ، بناء على شكاية ثلاث بنات فى ذلك ثم تشريع بأن يكون ميراث الرجل الذى لم يخلف أولادا لاخوته فان لم يكن له أعمام فلأدنى قرابته من عشيرته ، وقد حكى الاصحاح السادس والثلاثون مراجعة أهل البنات الثلاث لموسى وقولهم له : ان البنات قد يتزوجن من رجال من غير سبطهم فيذهب ارثهم لهم فأوجب موسى بأمر الرب أن يتزوج البنات وأمثالهن في سبطهن حتى لا يختل ميراث السبط

<sup>(</sup>١) الغالب انه اسم المدينة لأن العادة ان بنسب البعل الى المن م

وفى الاصحاح السابع والعشرين اخطار ربانى لموسى بقسرب أجله وطلب موسى من الرب تعيين وكيل لبنى اسرائيا محله فيهم وتعيين يشوع بن نون ومباركة الكاهن له كتدشين لرئاسته .

وفى الاصحاحات الثامن والعشرون والتاسم والعشرون والثلاثوز تشريعات طقسية متنوعة فى الذبائح والنذور لا طائل من سردها ونرجح أنها متأثرة بما كان فى مصر من طقوس مماثلة وحكى الاصحاح الثانى والثلاثون أمر الرب لموسى بالانتقام من المدينيين قبل أن يموت تنفيذا لوصية جاءت فى آخر الاصحاح الخامس والعشرون بمضايقة المدينيين وضربهم لأنهم ضايقوا بنى اسرائيل باحتيالاتهم التى احتالوا بها عليهم فى أمر بعل فغور والمرأة البغى التى قتلها الكاهن والمرأة البغى التى والمرأة البغى التى والمرأة المرائة البغان والمرائة البغى التى والمرائة البغى التى والمرائة المرائة المرائة

وقال الاصحاح ان موسى انتدب من كل سبط ألف محارب وسيرهم الى مدين ومعهم فنحاس الكاهن فى يده أمتعة القدس وأبواق الهتاف للبركة والاستنصار ، فذهبوا وقاتلوا المدينيين وقتلوا كل ذكر مع خمسة ملوك لهم وهم أوى وراقم وصحور وحور ورابع كما قتلوا بلعام بن باعور وهو العراف الذى باركهم ولم يلعنهم خلافا لأمر بالاق ملك مؤاب وسبوا النساء والأطفال وغنموا جميع البهائم والمواشى والأناث ، وأحرقوا جميع المدن والسبى ، وقد حكى المدن والسبى ، وقد حكى

الاصحاح أن موسى سخط على رؤساء الجيش لأنهم استبقوا الاناث كلهن وهن سبب الشر ثم أمر بقتل كل طفل ذكر وكل أتشى ثيب من السبى واستبقاء الاناث الابكار الصغار والكبار ففعلوا! وكانت الغنائم ١٧٥٠٠٠ من الغنم و١٢٠٠٠ من البقس ففعلوا! وكانت الغنائم ٢٢٠٠٠ من الأبكار ووزع النصف على المحاربين واثنين من الأئة على حراس الخباء من اللاويين ومساحكاه الاصحاح أن رؤساء الجيش تقدموا الى موسى وقالوا انه لم يفقد من رجال الحرب أحد وأنهم قرروا لذلك أن يقدموا ما دخل ليد كل منهم من أدوات ذهبية تقدمة وكفارة للرب فبلغ وزن ذلك ١٦٧٥٠ مثقالا ذهبا فأخذه موسى وأدخله فى خزائس الرب وأما ما دخل ليد المحاربين من ذهب فأبقاء لهم و

والعملية الانتقامية عجيبة ظالمة شديدة القسوة فى أسبابها وكيفيتها وهذا النوع من العمليات قد تكرر فى رأض كنعان فى عهد يشوع وما بعده على ما سوف نذكره بعد ومن الجديس بالذكر فى هذا المقام أن مدين كانت الملجأ الذى لجأ اليه موسى وكانت زوجته الأولى بنت كاهنها على ما ذكرناه قبل وقد حكت بعض اصحاحات منفر الخروج والعدد قدوم الكاهن على موسى وترحيبه به وببنى اسرائيل وسروره وشسسكره للرب بنجاتهم وخلاصهم ولم تحك الأسفار تبدل حالة الصداقة أو السلم الى على عداه: والذريعة التى تذرع بها الى غزو المدينيين والقتبك

بهم وسلبهم وسبيهم وتدمير مدنهم بهذه القسوة العجيبة تافهة جِدا وفردية • ونحن ننزه الله عن الأمر بها ونعتبر نسبتها اليــه من المآخذ التي تؤخذ على الأسفار ، وتدل على ما كان ينطوى في تفوس بنى اسرائيل من غل وحقد وشره ضد غيرهم ولو لم يكن بينهم حالة عداء بل ولو كانوا مسالمين لهم أو لهم يد سابقة عليهم والعدوان عليهم بكل قسوة في أي ظرف يتهيأ لهم فيه الامسكان والمجال والقدرة • والتوسل الى ذلك بأتفه الوسائل • ولا شك أذ نسبتها الى الله وتسجيلها كذلك ثم تسجيل سخط موسى على الرؤساء لاستبقائهم الأطفال والنساء \_ وهذا مما يزيد العملية قسوة وبشاعة ـ كان وما يزال شديد التأثير في تأصيل فكرة القسوة فى بنى اسرائيل ضد الشعوب الأخرى ـ وفى قتلهم بلعام ابن يعورا مظهر آخر من مظاهر روحهم الجاحدة النادرة حيث أنستهم ما كان من مخالفته لأمر ملكه ومباركته لهم بدلا مسن لعنتهم • وفى تسجيل قتله تأصيل كذلك لروح الجحود والغدر فيهم ضد من يحسن اليهم ٠٠

ومهما يكن من أمر فأن سياق القصة قد يدل على أن منطقة مدين كانت عامرة غنية وكان فيها مدن عديدة منها خمس كانت كراسي ملوك في هذا الظرف وأسماؤهم تحمل اللمحة العربية القديمة وبالتالى تدل على أرومتهم العربية الأصل و

ولقد ذكرت أسفار أخرى أن مدين انتعشت وقويت وكان

سكانها يزعجون بنى اسرائيل فى عهد القضاة وبعده مع من كان يزعجهم من أهل الأرض حيث يدل هذا على المبالغة فى تسجيل الإبادة وعلى تأصل العداء بينهم وبين بنى اسرائيل تتيجة لهذا العدوان العجيب الذى لا مبرر له .

وفى الاصحاح الثانى والثلاثين قصة تخصيص مملكتى حشبون وباشان التى فتحها بنو اسرائيل عنوة لسبطى راؤويين وجاد ونصف سبط منسى حيث جاءوا الى موسى وطلبوا منسد ذلك لأنهم كانوا أصحاب ماشية والأرض صالحة للماشية و وقبل منهم موسى وأوصى يوشع والكاهن بتحقيق طلبهم بعد أن تعهدوا بأن يساعدوا الأسباط الاخرى فى زحفها على غرب الأردن وفتحها البلاد ،

واحتوى الاصحاح الثالث والثلاثون أسماء مراحسل بنى اسرائيل منذ خروجهم من مصر الى أن نزلوا صحراء مؤاب مما لا ضرورة الى سرده ثم انتهى الاصحاح بأمسر الرب لموسى بأن يقول لبنى اسرائيل انكم جائزون اردن الى أرض كنعان فتطردون جميع أهلها من وجهكم وتبيدون جميع منقوشاتها وأصنامها وتدكون مشارفها وتسلكونها وتقيمون فيها وتوزعونها بالقرعة على الأسباط التسعة والنصف حسب أعدادهم قلة وكثرة، وأنكم اذا لم تطردوا أهلها كان من تبقونه منهم كابرة فى عيونكم وكحربة فى جنوبكم يضايقونكم فى الأرض التى تقيمون بهسا

فأصنع بكم ما نويت أن أصنع فيهم مما يلمح فيه أثر الوقائع التي جرت فعلا عند زحف بنى اسرائيل وروح القسوة المسيطرة عليهم ضد الشعوب الاخرى ٠٠٠

وفى الاصحاح الرابع والثلاثين تحديد لتخوم أرض كنعان وأسماء عشرة رؤساء عينهم موسى باسم الرب لقسمتها وتوزيعها على الأسباط التسعة والنصف مما هو متأثر كذلك بالوقائع التي جرت معهم بعد زحفهم على غرب الأردن و وتغلبهم على مساحة كبيرة منها وعلى سكانها و

وفى الاصحاح الخامس والثلاثين تشريع لعقوبة القتل ومدن الملاجيء • وفيها أمر من الرب بتعيين ست مدن ، ثلاث في شرق الأردن وثلاث في غربه لتكون مارجيء ليهرب اليها القاتل من وجه ولى القتيل حتى يحاكم ويكون من حق الغريب والدخيل الالتجاء اليها كالاسرائيلي • أما العقوبة التي يحكم بها القضـــاة فهي الاعدام للقاتل اذا ضرب القتيل بآلة حديدية أو حجر يد أو آلة خشبية مما يقتل به أو دفعه أو القي عليه شيئا متعمدا ، أو ضربه بيده عن عداوة • وللولى قتل القاتل ان صادفه واذا تبين أن القتل وقع بغير عمد ولا عداوة فللجماعة ان تساعد القاتل على الهروب الى مدينة ملجأ ليقيم فيها حتى يموت الكاهين الأعظم الذي وقع الجرم في زمنه وحينئذ يرجع الى أرضه • واذا خرج هذا القاتل من مدنة الملحأ قبل موت الكاهن وصادفه ول. القتبار

قله أن يقتله ولا دم عليه • والقاتل يقتل بشهادة الشمسهود ، وشهادة الواحد لا تكفى لقتل المتهم • ولا تؤخذ دية عمن نفس قاتل وجب عليه القتل ، ولا تؤخذ دية من قاتل ليهرب الى مدينة ملجاً ولا ليعود الى أرضه قبل موت الكاهن •

## - 2 -

ويأتى بعد سفر العدد سفر التثنية أو تثنية الاشتراع كما تسميه النسخة الكاثوليكية وهو أربعة وثلاثون اصحاحا في ستين صفحة ومعظمه حكاية لكلام موسى لبنى اسرائيل وعظا وتذكيرا أو ترغيبا وترهيبا وفيه تكرار فى سياق ذلك لكثير مما ورد فى سفرى الخروج والعدد من وقائع بنى اسرائيل كما فيه كثير من التشريعات والوصايا الخلقية والمدنية والاجتماعية والطقسية والترغيبات والترهيبات والتنبؤات والتقريرات التى ذكرت فى أسفار الخروج والعدد والاحبار كذلك ، وان كان ما جاء فيه من ذلك قد جاء مختلفا بعض الاختلاف وبزيادة وتقص وتقديم وتأخير ولعل تسمية السفر باسم التثنية هو بسبب

ما احتواه من هذه الشئون التى ذكرت فى الأسفار الثلاثة السابقة وجاءت فيه مكررة للمرة الثانية • وفيه هو الآخر كثير من الخيال والغلو والمفارقات •

وطابعه البارز ما هو منبث فى كل اصحاحاته تقريبا من تشديد بالتزام وصايا الرب وعبادته وحظر الشرك به وصنع الأصلام والسجود لها وتنويه بما سوف يناله بنو اسرائيل من حظوة ونصر وهناء اذا التزموها وانذار شديد بما سلوف يصيبهم من شروهلاك اذا انحرفوا عنها •

والمرجح ان لم نقل من المحقق أن كاتبه غير كاتب الأسمار، السابقة له • ويلمح فيه أثر حالة وسيرة بنى اسرائيل بعد طروئهم على غرب الأردن أيضًا وما ارتكسوا فيه من انحرافات وأصابهم من محن وشتات بحيث يمكن أن يقال انه دون أو أعيد تدوينه بعد السبى •

وسنكتفى باقتباس ما فيه من جديد او ما يجدر لفت النظر. اليه منه •

ولقد احتوت الاصحاحات الثلاثة الأولى خلاصة لما كان من سيرة بنى اسرائيل فى البرية وما جرى لهم منذ اتجاههم نحو شرق الأردن الى أن استولوا على مملكتى حشبون وباشسان مساؤود ناه قبل اقتباسا من سفر العدد • وأسلوب الاصحاحات الثلاثة أسلوب تذكيرى ووعظى وتنديدى معا • وعبارتها تفيد

أن حركة موسى نبى اسرائيل واتجاهه نحو شرق الاردن قد كان بعد انقضاء مدة الاربعين سنة التى قضى عليهم بان يعيشوها في البرية حتى يفنى رجالهم المعدودون الذين جبنوا وذعروا مسن وصف سكان أرض كنعان وقوتهم •

وفى الاصحاح الرابع بعض الأوامر المكررة بوجـوب حفظ وصايا الرب وأحكامه وخاصة عدم الاشراك به وصنع التماثيل لأى شيء والسجود لها وهذه الوصية هي الوصية الجوهريــة التي تتركز وصابا وتشديدات السفر فيها بل وفي كل سفر هذه العبارة « فاحذروا أنفسكم من أن تنسوا عهد الرب فتصنعوا لكم تمثالًا منحوتا لأنه اله غيور • واذا ولدتم بنين وبني بنسين وتعتقتم فى الأرض ففسدتم وفعلتم الشر وحملتم تمثالا منحوتها بشيء ما وفعلتم الشر في عين الرب وأسخطتموه فاني منذ اليوم أشهد عليكم السماء والأرض بأنكم تبيدون سريعا من على الأرض التي أنتم عابرون اليها ويشتنكم الرب فيما بين الشعوب حتى تبقوا جماعة معدودة بين الأمم وتعبدون هناك آلهة صنعة أيدى بشر من خشب وحجر، • حيث يلمح في العبارة أثر واقع بنى اسرائيل وسيرتهم بعد دخولهم أرض كنعان وما كان من اجلائهم عنها . ولقد ورد بعد هذا ، هذه العبارة ﴿ وتطلب من ثم الرب الهك فتجده اذا التمسته بكل قلبك وكل نفسك • واذا ضيق عليك وأصابتك هذه الأمور كلها فى آخر الابام ترجــــــم

وازدهار قبل طروء بنى اسرائيل وهما اللذان عاشــوا عليهمــا دون جهد وتعب .

وفى الاصحاح السابع فى سياق تشجيع بنى اسرائيل وتأميلهم بنصر الله اذا هم حفظوا وصاياه بيان للخطة التي يجب أن يسلكها اذا أدخلك الرب الهك الأرض التي أنت صائر اليها لترثها واستأصل امما كثيرة من أمام وجهك الحيثيبين والجرجاشيين والأموريين والكنعانيين والفرزيين والحويين واليبوسيين سبم أمم أعظم وأكثر منك وأسلمهم الرب الهك وضربهم فأبسسلهم ابسالا ــ بمعنى الابادة والافناء ـ لا تقطع معهم عهدا ولا تأخذك بهم رأفة ولا تصاهرهم • ابنتك لا تعطيها لابنه ، وابنته لا تأخذها لابنك • لأنه يغوى ابنك عن اتباعى فيعبد آلهة أخرى فيشستد غضب الرب عليكم ويبيدكم سريعا بل تنقضــون مذابحــهم وتكسرون أصنامهم وتقطعون غاباتهم وتحرقون تماثيلهم بالناره لأنك شعب مقدس للرب الهك • واياك اصطفى أن تكون له أمة خاصة من جميع الأمم التي على وجه الأرض ، •

والخطة توجيه نحو العدوان المباشر الهادف الى ابادة السكانا فى غرب الأردن والحلول محلهم بذريعة أنهم مشركون دون سا اعذار ولا انذار ولا دعوة الى سلم وتوحيد مما لم يكد التاريخ يسجل مثيلها فى الوحشية والقسوة والشمول تعالى الله وتنزه

الى الرب الهك وتسمع لصوته لأن الرب الهك رحوم لا يخذلك ولا يبيدك حيث يبدو فيها ذلك الاثر أيضا مع مافيها من اثر الفكرة الاختصاصية التى تأصلت فى بنى اسرائيل من كون الههم يسرع الى تأييدهم ولا يقسو عليهم كل القسوة والتى كانت من اسباب ومظاهر عقدهم النفسية •

وفى الاصحاحين الخامس والسادس بالاضافة الى الانفار والتذكير تكرار الوصايا التى ذكرت فى سسفر الخروج والتى تعرف بالوصايا العشر او الكلمات العشر ، وهى النهى عن الشرك بالله وعبادة غيره وصنع الأصنام والسجود لها ، وعن القتل والزنا والسرقة وشهادة الزور واشتهاء زوجة القريب وجمع ماله والأمن بحفظ السبت وتكريم الوالدين ، وأمر بكتابتها على عقائسة الابواب وجعلها عصائب بين العينين وعقدها علامة على الأيدى وذكرها دائما وتحفيظها للابناء ،

وفى الاصحاح السادس وصف لأرض كنعان فى مسياق التشديد بالتزام الوصايا والتذكير بعناية الله وتأييده بنى اسرائيل بجاء فيه: « مدن عظيمة حسنة لم تبنها وبيوت مملوءة كل خير لم تملأها وصهاريج محفورة لم تحفرها وكروما وزيتونا لم تغرسها حيث ينطوى فى الوصف تنويه بما كانت عليه أرض كنعان \_ أى غرب الأردن الذى كان المقصود الرئيسى بها \_ من عسران

عنها و والراجح أن تسجيلها متأثر بواقع العدوان الأسرائيلي على أرض كنعان وتنفيذه الفعلى لها على ما سوف نشرحه بعد كما أن فكرة الاختصاص التي كانت أقوى مظاهر ما انبشق في نفوس اسرائيل من عقد بارزة في هذا التسجيل وخاصة في الجملة الأخيرة التي سجلها كاتب السفر كمبرر كاف لهذا العدوان و

واذا كان الاصحاح العشرون من السفر نفسه احتوى أمرا لبنى اسرائيل بدعوة المدينة التي يتقدمون الى قتالها الى السلم أولا فان هذا محصور بالمدن البعيدة جدا دون مدن أرض كنعان أولاً ، وليست دعوة الى سلم وسلام وتوحيد لأنها تأمر باستعباد جميع شعب المدينة التي توافق على الاستسلام ، كما ترى في هذا النص الرهيب الذى يجعل الخطة أتم صورة وأوسع شمسمولا « واذا تقدمت الى مدينة لتقاتلها فادعها أولا الى الســـلم فاذا أجابتك وفتحت لك فجميع الشعب فيها يكونون لك تحت الجزية الرب الى يدك فاضرب كل ذكر بحد السيف • وأما النساء والأطفال وذوات الأربع وجميع ما فى المدينة ، فتكون غنيمة لك أعطاكها الرب و هكذا تصنع بجميع المدن البعيدة منك جدا التي ليست من مدن أولئك الامم هنا ، وأما مدن أولئك الأمم التي يعطيها لك الرب ميراثا فلا تستبق منها نسمة • بل أبسلهم ابسالاً، الحيثيين والأموريين والكنعانيين والفرزيين والحويين واليبوسيين

كما أمرك الرب الهك ـ تعالى الله عن ذلك ـ كيلا يعلموكم أن تصنعوا مثل رجاساتهم فتخطئوا الى الرب الهكم،

ولقد سمى الاصحاح الخامس والعشرون من هذا السفر. أهل أرض كنعان بالاعداء ، والمفروض ان التسمية كانت قبل طروء بنى اسرائيل على هذه الأرض مع أنه لم يكن بينهم وبين سكانها أى عداء سابق ولم يكن من هؤلاء أى موقف عدواني أو مناوىء سابق ، بل وكان بين الأجداد السابقين لـــكل منهم صلات ودية وحلفية على ما ذكره سفر التكوين مما يقوى صورة انعدوان القاسى المتمثلة في هذه الخطة الرهيبة التي كان كل هدفها افتلاع أهل هذه الأرض من جذورهم وابادتهم والحلول محلهم دون ما شفقة ولا رحمة بصغير وشيخ وامرأة بغيا وافتئاتا ، تعالى الله وتنزه عنها. وقد تكون الخطة أو تسجيلها متأثرًا بما كان من واقع سيرة بني اسرائيل بعد طروئهم على غرب الأردن ولكنها على كل حال مظهر لما كان يعتمل فى نفوسهم من غل وحقد تنيجة لحياة الاضطهاد التي عاشوها في مصر ثم لأنانيتهم وعقب هم النفسية التي جعلتهم يعتبرون هذه البلاد لهم وحدهم ويبررون لأنفسهم ابادة أهلها بدون رأفة ولا رحمة •

وفى الاصحاح الثامن وصف آخر لأرض كنعان فى سياق تكرار الأوامر بحفظ وصايا الرب بهذه العبارة القوية: « إن الرب الهك يدخلك أرضا صالحة ذات أنهار وعيون تتفجر فى

غورها ونجدها ، أرض حنطة وشعير وكرم وتين ورمان ، أرض زيت وعسل ، أرضا لا تأكل خبزك فيها بتقتير ولا يعوزك فيها شيء ، أرضا حجارتها الحديد ومن جبالها تقطع النحاس » .

وفي الاصحاح التاسع تنويه آخر بمدن أرض كنعان وأممها فى سياق ذكر تهيؤ بنى اسرائيل للعبور اليها وتشجيعهم ووعدهم بالنصر ونهيهم عن الخوف والجبن بهذه العبارة « انك جائـــز الأردن لتدخل وتملك أمما أكثر وأعظم منك ، ومدنا عظيمة ومحصنة للسماء ، وشعبا عظاما طوالا بني عناق الذين عرفتهم» وفى الاصحاح تنبيه لبنى اسرائيل أن الرب انما يعطيهم الأرض وفاء بقوله وقسمه لآبائهم وليس لبرهم واستقامتهم وتذكير بمآ كان من انحرافاتهم وتذكير بساكان من انحرافاتهم ومواقفهم التمردية فى البرية ، مما ينطوى فيه أو فى تسميله الذى كان متأخرا فكرة الاختصاص الرباني لبني اسرائيل بقطع النظر عن استقامتهم وانحرافهم وكون ذلك أساسا من أسس حياتهم •

وفى الاصحاح الثالث عشر تحذير من الأنبياء والرائين اذا دعوا الى آلهة غريبة وايجاب قتلهم ولو ظهر على أيديهم معجزات مما هو الآخر متأثر بواقع بنى اسرائيل بعد طروئهم على أرض كنعان.

وفى الاصحاح الخامس عشر تشريع بدورة ابراء سباعية حيث

توجب على بنى اسرائيل فى كل دورة سبع سنين ، ابراء كل مدين عبرانى ، وعتق كل عبد عبرانى دون الغريب (١) •

وفى الاصحاحات الثانى عشر والرابع عشر والسادس عشر، والسابع عشر تشريعات متنوعة فى النذور والذبائـــ والتقدمات والأطعمة واللحوم وأسبوع الفطير وعيد الفصح مما يماثل قليلا أو كثيرا ما احتواه سفر الخروج والاحبار •

وفى الاصحاح السابع عشر أمر باقامة ملك كسسائر الأمم حينما يملكون الأرض واشترط أن يكون الملك اسرائيليا وليس أجنبيا وأن لا يستكثر من الخيل حتى لا يرد الشعب الى مصم بسبب كثرة الخيل ، ومن النساء لئلا يزيغ قلبه .

وقد يبدو فى عبارة الخيل أن من تقاليسد أو ذكريات بنى اسرائيل أن كثرة الخيل كانت السبب فى نزوح آبائهم الى مصر اما التحذير من استكثار النساء فالمتبادر انه متأثر بواقع ملوك بنى اسرائيل بعد طروئهم على أرض كنعان على ما سوف نذكره بعد ه

وفى الاصحاح الثالث والعشرين نهى عن دخول أى عمونى أو مؤابى فى جماعة الرب الى الأبد لأنهم لم يتلقوا بنى اسرائيل

<sup>(</sup>۱) في سفر الاحبار اقتصرت الدورة السباعية على اراحة الارض وجمل العنق في الدورة الخمسينية على ما أوردناه قيل م

بالخبز والماء حينما جاءوا من مصر ونهى عن ابتغاء سلمهم وخيرهم الى الأبد • وقد نهى الاصحاح فى الوقت نفسه عن كره الأدومى لأنه أخو الاسرائيلى وعن كره المصرى لأنه كان نزيله والسماح للجيل الثالث من أبنائهم بالدخول فى جماعة الرب •

والمتبادر أن المقصود من العبارة هو عدم قبول العمونيين والمؤابي دون والمؤابين في الديانة اليهودية ومنسع العموني والمؤابي دون المصرى والأدومي متناقض لأن الأسفار لم تذكر عداء ولا حربا بين العمونيين والمؤابيين من ناحية والاسرائيليين من ناحية أخرى في حين ذكرت خروج الأدوميين لحربهم واصرارهم على عسدم السماح لهم بالمرور من أرضهم ، وفي حين ذكرت مرارا ما كان من اضطهاد المصريين لهم حتى جعلوهم يفرون و ومن المحتمل أن يكون هذا متأثرا بواقع ما في فترة من التاريخ بعد دخول بني اسرائيل أرض كنعان حيث كان عداء وصيال بينهما و

ومهما يكن من أمر فالعبارة بالنسبة للأدوميين والمصريبن لا تفيد دعوة وتبشيرا باليهودية وكل ما فى الأمر السماح لمن يريد هو بنفسه الدخول فى جماعة الرب منهم بعد أن يكون مر عليم بينهم ثلاثة أجيال على الأقسل والعبارة بالنسبة للمؤابيسين والعمونيين سد لباب الله ودينه ب تنزه الله وتعالى عن ذلك مع أن الأسفار تذكر أنهم أبنساء لوط ابن أخى أبيهم الأكبسر ابراهيم ، والكلام فى جملته يؤيد ما قلناه قبل من كون اليهودية

لبست دینا تبشیریا وانسانیا عاما ومن کون بنی اسرائیسل کانوا يعتبرونها دينهم الخاص ويعتبرون الله الههم الخاص ـ جل وعلا \_ مع شيء من التساهل بالنسبة لمن يرون من الأمم وبعد أنا يكون قد مر عليه بينهم ثلاثة أجيال مما لا يكاد يكون له مثيل ، ومما أوجد فيهم عقدهم النفسية تجاه الأمم الأخرى وجعلهم في عزلة تامة عنها • وقد وطدوا هذا كله بما زعموه الأنفسهم من تقديس وتمييز على جميع الشعوب مما أوردنا نصوصا فيه قبل ومؤيداته أن جميع ما احتوته الأسفار من تشريعـــات ووصايا وانذارات وترغيبات قد وجهت حصرا الى بنى اسرائيل • وهكذا يسكن أن يقال انه ليس لبني اسرائيل رسالة انسانية ما • وكل أمرهم أنانية شديدة وجافة وقاسية الى أبعد حدود السلمة والجفاف والقسوة على ما تثبته عليهم نصوص أسفارهم الصريحة. فى حين أن فيما أوحى الله بـــه الى موسى من عقائد ووصايــا ومبادى، وتشريعات ما هو جدير بان يكون رسالة انسانية سامية وخالدة كما قلنا ذلك في مناسبة سابقة •

وفى الاصحاحين الثامن والعشرين والتاسع والعشرين ترغيب وترهيب شديدان مماثلان فى مداهما لما جاء فى الاصحاح السادس والعشرين من سفر اللاويين أو الأحبار وأوردناه قبل فى حالة حفظ وصايا الرب ومخالفتها مع بعض اختلاف فى الصيغة واسهاب فى

الاصحاح الثامن والعشرين واقتضاب في الاصحاح التاسع والعشرين مما يلمح فيه فيما نرى صورة أو أثر لحالة بني اسرائيل وواقعهم بعد طروئهم على شرق الأردن وغربه بل وربما يلمح في بعض العبارات أثر لما تعرضوا له من سبى وتشريد كما ترى فيما يلى اقتباسا من الاصحاح الثامن والعشرين: « اذا أطعت أمس الرب الهك حافظا جميع وصاياه يجعلك الرب فوق جميع أمم الأرض وتحل عليك البركات • فتبارك في المدينة وفي الصحراء ويبارك ثمر بطنك وثمر أرضك وثمر بهائمك. وتبارك في دخولك وخروجك • ويجعل الرب أعداءك ساقطين أمامك يخرجون عليك من طريق واحدة ، ويهربون من وجهك من سبع طرق • ويقيمك الرب شعبا مقدسا كما أقسم لك • وان لم تطع كلام الرب ولم تحفظ وصاياه ورسومه تأتى عليك اللعنات وتدركك فتكون ملعونا في المدينة والصحراء • يكون ملعونا سلك ومعجنك وثمر بطنك وأرضك وبقرك وغنمك • يبعث عليك الرب اللعنـــة والدهش والوبال في جميع ما تمتد اليه يدك ويبيدك سريعـــا • يلزمك الوباء الى أن يستأصلك بضربك بالسل والحمى والجرداء والذبول حتى يفنيك • تكون سماؤك نحاسا وأرضك حديدا \_ كناية عن انقطاع المطر والجدب ـ يجعلك الرب ساقطا أمـــام أعدائك • يضربك بقروع مصر والبواسير والجرب والحكـــة والجنون والعمى ، تكون مظلوما مغصوبا طول أيامك وليس لك منقذ • تتزوج امرأة فيطؤها آخر وتبنى بيتا فلا تسكنه وتغرس كرما فلا تستغله • وبنوك وبناتك يسلمون الى قوم آخريسن وعيناك تنظر اليهم • يجلبك الرب أنت وملكك الذى تقيمه الى قوم لم تعرفهم وتعبد هناك آلهة غريبة من خشب وحجارة وتصين خرابا وأحدوثة فى جميع الأمم • يستعلى عليك الغريب الذى فيما بينكم • تستعبد لأعدائك الذين يرسلهم الرب عليك ويضعون نيرا من حديد على عنقك • يسوق الرب عليك أمة من أقاصى الأرض كالنسر الخافق صلبة الوجوه لا تهاب وجه شيخ ولا تشفق على طفل • تحاصرك فى جميع مدنك حتى تسقط أسوارك الشامخة الحصينة » •

وفى الاصحاح الثلاثين تأميل عجيب فى حالة عسودة بنى اسرائيل الى ربهم حيث يعدهم الرب باعادتهم من جلائهم وجمع شملهم من بين جميع الأمم الى الأرض التى امتلسكها آباؤهم ويحسن اليهم ويمنيهم أكثر من آبائهم ويصرف عنهم اللعنات الى أعدائهم ومبغضيهم ومضطهديهم ويزيدهم خيرا فى جميع أعمالهم وفى ثمر بطونهم وبهائمهم وأرضهم •

كما فيهما وخاصة فيما احتواه الاصحاح الثلاثون من تأميل

أثر لفكرة الاختصاص والتأييد الرباني لبني اسرائيل على كـل حال مما هو من أسباب ومظاهر عقدتهم النفسية .

وفى الاصحاح الحادى والثلاثين وصية موسى ليوشع الذى صار بأمر الرب وكيلا على بني اسرائيل بعده يذكر فيها أنسه قد شاخ وبلغ عمره مائة وعشرين عاما ولم يعد يستطيع خروجا ودخولا كما أن الرب منعه من عبور الأردن ويؤمل فيها بنأييد الرب وعدم تركه اياه حينما يتقدم لدخول أرض كنعان ويحذره من الذعر والخوف • وفيه كذلك خبر كتابة موسى التـــوراة وتسليمها الى الكهنة بني لاوى حاملي التابوت وسائر شهيوخ اسرائيل وأمره لهم بجمع الشعب رجالا ونساء وأطفالا وغرباء لتتلى عليهم ليتقوا الرب ويعملوا بسوجبها ثم خبر أمر الرب لموسى باحضار يوشع الى الخباء يسمع وصية الرَب لأنه قد دنا أجله ، وقول الرب لموسى انك مضطجع مع آبائك وان هــذا الشعب سيفجرون باتباع آلهة الأجانب في الأرض التي هم داخلوهـــا وسيتركونني وينقضون عهدى فيشتد غضبي عليهم وأتركهم وأحجب وجهى عنهم فيصيرون مأكلا وتصيبهم الشرور والشدائد ثم املائه على موسى ويوشع نشيدا حينما يدخلون الأرض التي تدر لبنا وعسلا فيأكلون ويشبعون ويسمنون ثم يميلسون الى آلهة أخرى ويعبدونها ويصيبهم ما أوعدهم به الرب من الشرور والشدائد ، وكتابة موسى النشيد في سفر التوراة الذي كتب وتلقينه لبنى اسرائيل وتسليمه السفر الى اللاويين ، وأمرهم بجمع شيوخ الأسباط والعرفاء حتى يتلى عليهم ويشمه عليهم السماء والأرض لأنه يعلم أنهم بعد موته سيفسدون ويعدلون عن الطريق التى سنها لهم فيسخطون الرب ويصيبهم الشر .

وفى الاصحاح الثانى والثلاثين دعوة الى تعظيم الاله وكلمته وعدله وتنديد بالفساد وبالشعب الذى يسكافى الرب بالفساد وتذكير بما كان من عناية الرب باسرائيل : يعقوب وبنيه وجعله الأرض ميراثا لهم ، واسخاط بنى اسرائيل لربهم بعد سسمن واكتساء شحم وميلهم الى آلهة الأجانب وذبحهم للشياطين ولآلهة لم يعرفها آباؤهم وتوقد غضب الرب عليهم ٥٠ وصيغة الاصحاح قد تدل على أنه النشيد الذى ذكر فى الاصحاح السابق ولو لم يرد فيه ذلك صراحة ٥

ويبدأ الاصحاح الثالث والثلاثون بهذه العبارة « وهذه هى البركة التى بارك بها موسى بنى اسرائيل قبل موته » ثم يأخذ يذكر دعاء موسى لكل سبط باسم أبيه الأول بدعاء متنوع ، وتمنيه لهم بالأمانى وذكر مزاياهم ، ثم ينتهى بهسنده العبارة « طوبى لك يا اسرائيل ، من مثلك شعب منصور بالرب ، هو ترس عونك وسيف عظمتك لك تخضع أعداؤك وأنت تطارفهم » مما يمت الى فكرة الاختصاص والتميز التى ظلبت تسيطر على بنى اسرائيل وتنظم سيرتهم ،

وفى الاصحاح الرابع والثلاثين وهو الأخير خبسر صعود موسى من صحراء مؤاب الى جبل نبو واراءة الرب له جميسع الأرض من جلعاد الى دان وجميع نفتالى وأرض افراثيم ومنسى وجميع أراضى يهوذا الى البحر الغربى والجنوب والمرج وبقعة أريحا مدينة النخل الى مدينة صوعر قائلا له: هذه هى الأرض التى أقسمت لابراهيم واسحق ويعقوب بأن أعطيها لنسلهم تراها ولا تعبر اليها ، ثم خبر موت موسى هناك ودفنه فى السوادى فى أرض مؤاب تجاه بيت فغور ، ثم قال الاصحاح « ولم يعرف أحد قبره الى يومنا هذا » ،

والعبارة الأخيرة خاصة تدل بالاضافة الى قرائن كشيرة فى عهد ثنايا الاصحاحات على أن السفر قد دون أو أعيد تدوينه فى عهد متأخر جدا بعد موسى وبعد دخول بنى اسرائيل لأرض كنعان بأمد طويل بل وربما بعد جلائهم عنها وعودتهم اليها ، وفى هذا تأييد لما قلناه غير مرة ان كثيرا مما احتواه السفر ، وغيره من الأسفار \_ لأنها دونت متأخرة هى الأخرى \_ قد تأثر بما جرى لهنى اسرائيل من أحداث ووقائع بعد طروئهم على أرض كنعان ،

# زحف بنى اسرائيل على غرب الاردن

وسيرتهم فيه بقيادة يشوع

#### - \ -

ان قصة زحف بنى اسرائيل على غرب الأردن الذى هـــو أرض كنعان على ما تفيده عبارة الأسفار وسيرتهم فيه بقيادة يشوع وفى ظل وتوجيه الخطة الرهيبة العدوانية التى ذكرناها قبل قليل مذكورتان فى سفر يشوع الذى يأتى فى الترتيب بعد سفى التثنية .

وهو أربعة وعشرون اصحاحا فى ثلاث واربعين صفحة وفيه هو الآخر كثير من المبالغة والخيال بل والتناقض ولكن فيه شيئا كثيرا من الحقيقة فيما نرجح وعبارته تدل على أنه كتب بعد يوشع بمدة ما قد تكون طويلة ، فشيبت الروايات المتداولة بالخيال والمبالغة والتناقض تتيجة لذلك .

ويحكى اصحاحه الأول خطاب الرب ليشوع وأمره بعبور الأرض التى أعطاها لبنى اسرائيل ووعده له بالتأييد وحثه اياه على الشجاعة والتمسك بالشريعة ، ومما قاله له الرب كما جاء

فيه « كل مكان تطؤه أخامص أرجلكم أعطيته لكم كما قلت لموسى من البرية ولبنان ، هذا الى النهر الكبير نهر الفرأت والى البحر الكبير الذى فى جهة مغارب الشمس تكون تخومكم فى حين أن الموقف كان عبور الأردن الى ضفته الغربية بحيث يمكن أن يقال ان هذا التوسع فى التحديد متأثر بما كان من وقائع متأخرة •

وقد حكى الاصحاح أن يوشع طلب من أسباط جاد وراؤبين ومنسى الذين ورثوا الأراضى المفتوحة فى شرق الاردن الاستعداد لمساعدة اخوانهم فى العبور الى غرب الاردن واحتلاله حسب الاتفاق بينهم وبين موسى فلبوا الطلب •

وكانت أولى حركات يوشع نحو مدينة أريحا التى هى أولى مدن الضفة الغربية و قد حكت الاصحاحات من الثانى السى السادس من السفر تفصيل هذه الحركات الذى شابه كثير مسن الخيال ، وخلاصته أن يوشع أرسل جاسوسين الى المدينة فنزلا في بيت بغى اسمها راحاب وبيتها ملاصق للسور فعلما منها أن الذعر استولى على الناس من أخبار بنى اسرائيل ثم سهلت لهما الفرار فعادا وأعلما يوشع بما علما فتشجع وأمر بعبور النهر فى الفرار فعادا وأعلما يوشع بما علما فتشجع وأمر بعبور النهر فى موكب دينى خاشع فجمد الماء تحت اقدامهم ثم وقف الموكب أمام الأسوار المقفلة ، وطاف حولها بأمر الرب سبعة أيام وفى كل يوم سبعة أطواف وهو يهتف بالرب وينفخ بالأبواق وفى اليوم السابع سقطت الأسوار بمعجزة ربانية فدخل بنو اسرائيل المدينة

واستولوا عليها وقد نذر يشوع أن تكون المدينة وما فيها مبسلة للرب أى مبادة مدمرة لوجه الله سبحانه وتعالى باستثناء الذهب والفضة والنحاس والحديد لخزانة الرب ، والبغى وأهلها ومالها لأن الجاسوسين وعداها بالنجاة وحلفا لها وحظر أخذ شيء منها غنيمة وفلما دخلوها قتلوا جميع من فيها من رجال ونساء وأطفال وشيوخ حتى البقر والغنم والحمير وأحرقوها كما أمر يشوع باستثناء المعادن والبغى وأهلها وثم دعا يشوع بعد ذلك قائلا ملعون لدى الرب الرجل الذي ينهض ويبنى هدذ المدينة!

وكانت حركة يوشع الثانية نحو مدينة العى التى كانت من منازل ابراهيم على ما ذكره الاصحاح الثانى عشر من سفر التكوين والتى هى فى طريق نابلس للقدس من ناحية الشرق الموالية لغور أريحا •

وقد قص الاصحاحان السابع والثامن قصة اسستيلاء بنى اسرائيل على هذه المدينة بما خلاصته ان يوشع أرسسل مسن تجسسوا عليها فرجعوا وهونوا من شأنها وارتأوا أن يصعد اليها عدد قليل فصعد ثلاثة آلاف فخرج عليهم أهل المدينة وهزموهم وقتلوا منهم فذاب قلب الشعب بنو اسرائيل بوصار كالماه وحثا شيوخهم التراب على رءوسهم ومزق يوشع ثيابه وسقط على وجهه وخاطب الرب قائلا: « لماذا أجزت هذا لشسعب الاردن

لتسلمنا الى أيدى الأموريين حتى يبيدونا • يا ليتنا ارتضينــــــا وأقمنا بعبر الأردن • واذا سمع الكنعانيون وسكان الأرض بما صار أحاطوا بنا ومحوا اسمنا من الأرض »! وهذا موقف تكرر كثيرا من بنى اسرائيل ازاء ما كان يقف أمامهم من عقبات أو يلقونه من عنت ومقاومة كما كان شأنهم فى حياة موسى • وقد ذكر الاصحاح السابع أن الرب أخبر يشوع بانه انما خذلهم لأن أحدهم سرق من غنائم أريحا بعض سبائك من الذهب والفضــة فأمر برجمه • وحينئذ وعده بالنصر فأرسل جيشا عظيما مع ذلك من ثلاثين ألف محارب • وخرج ملك العي بجيشه لصدهم فوقع فى كمين ودارت عليه الدائرة بمعجزة ربانية فانهزم فطارده بنو اسرائيل وقتلوا جميع رجاله وأسروه وصلبوه على باب المدينة ثم دخلوها وضربوها بحد السيف ، وكان عدد القتلسي من رجال ونساء (١٢٠٠٠) ثم أمر يشوع باحراق المدينة بعد أن استولى على جميع ما فيها من أموال ومواش حسب أمر الرب كذلك .

وقد ذكر الاصحاح التاسع بعد ذلك حادثا عجيبا خلاصته أن اهل مدن جبعون وكفره وبئروت وقرية يعاريم \_ وهذه فى منطقة نابلس على ما تدل عليه أسماء القرى التي تقوم مكانها اليوم \_ لما سمعوا بما حل باريحا والعي أرسلوا وفدا الى يوشع يعرضون والاءهم ويطلبون عهد أمان ، وادعى الوفد أنه يتكلم باسم مدن يعيدة جدا ولبس ثيابا بالية ونعالا مرقعة وحمل زادا يابسا

للتدليل على ذلك فأجابهم يوشع الى ما طلبوا لأن من مقتضى الخطة أن يقبلوا مسالمة المدن البعيدة جدا وحلف لهم رؤساء الجماعة ، غير أنهم لم يلبثوا أن عرفوا أن هذه المدن قريبة جدا منهم وأن الوفد خدعهم ولما كانوا قد حلفوا لهم فاكتفوا بأن قرروا أن يكون أهلها محتطبى حطب ومستقى ماء للجماعة ولمذبح الرب فى الموضع الذى يختارونه!

# - 7 -

وحكى الاصحاح العاشر أن ملك أورشليم أدونى صادق لما رأى ما فعل بنو اسرائيل فى أريحا والعى ورأى ما كان من خوف أهل جبعون ورفاقهم مع أن مدينتهم كانت عظيمة ورجالهم جبابرة خشى من عاقبة روح الهزيمة فاستدعى هوهام ملك حبرون وفرام ملك يرموث ويافيع ملك لاكيش ودبير ملك عجلون والملوك الخمسة ، أموريون كما وصفهم الاصحاح وعرض عليهم التحالف ضد جبعون فوافقوا وزحفوا عليها فأرسل أهلها يستنجدون ببنى اسرائيل فزحف يشوع على رأس المحاربين واشتبك مع الملوك وهزم قواتهم بعد أن قتل منها عددا كبيرا وأسر الملوك الخمسة وشنقهم ، وهذه الواقعة هى التى زعم وأسر الملوك الخمسة وشنقهم ، وهذه الواقعة هى التى زعم الاصحاح المذكور أن الشمس وقفت بدعوة يشوع حتى تم له

النصر • ثم ذكر الاصحاح أن يشوع فتح مدينة مقيدة في هـ ذه الرحلة وقتل ملكها وجبيع سكانها حتى لم يبق منهم باقية ، وفعل مثل ذلك بلبنة ثم بلاكيش • وصعد هورام ملك جازر لنصرتها فضربه يشوع هو وقومه حتى لم يبق منهم باقية ثم فعل مثل ذلك بعجلون وحبرون ودبير واستولى على مدنهم وقراهم • وقد قال الاصحاح بعد ذلك وفي نهايته : ان يشوع ضرب جميسع أرض الجبل والجنوب والسهل والسفوح وجميع ملوكها وأبسل ساهلك ـ كل نسمة كما أمر الرب ولم يبق باقية منهم فضربهم من قادش برنيع الى غزة وانتصر عليهم لأن الرب كان يحارب مع اسرائيل •

وذكر الاصحاح الحادى عشر « ان يابين ملك حاصور لما سمع بما وقع أرسل الى يوباب ملك مادون والى ملك شمرون وملك أكشاف والملوك الذين الى الشمال فى الجبل وفى الغور وفى السهل وفى بقاع دور غربا والى الكنعانيين شرقا وغربا والى الأموريين والجبليين والفررزيين واليبوسيين فى الجبل والحويين تحت حرمون فى أرض المصفاة ، فخرجوا بكل جيوشهم فى خلق كثير مثل الرمل الذى على البحر كثرة وخيل ومراكب كثيرة جدا ونزلوا على مياه ميروم لمحاربة اسرائيل ، وشجع الرب يشوع وقال له غدا أجعلهم صرعى أمام اسرائيل ، فخرج يشوع بناء على ذلك فأسلمهم الرب الى أيديهم فضربوهم وتعقبوهم حتى لم

يبق منهم باق وقد عرقب يشوع خيلهم وأحرق مراكبهم بالنار بناء على أمر الرب وثم عاد وافتتح حاصور وقتل ملكها وكانت قديما رأس جميع تلك الممالك وقتل كل نفس فيها وأحرقها بالنار وأخذ كل مدائن أولئك الملوك مع ملوكها وضربهم وأبادهم كما أمر موسى وقد أخذ بنو اسرائيل جميع غنائسم هذه المدن وبهائمها و

وهكذا ملك يشوع تلك الأراضى كلها ، الجبل وكل الجنوب وجميع أرض جوشن وانسهل والغور وجبل اسرائيل وسهلهم من الجبل الأملس الممتد جهة سعير الى بعل جاد فى بقعة لبنان تحت جبل حرمون ولم ترمالم اسرائيل الا جبعون وقد قسى الرب قلوب الباقين حتى يبسلهم بنو اسرائيل ويستأصلوهم وجاء يشوع فى ذلك الوقت وقرض العناقيين من الجبل مسن حبرون وديير وعناب ومن ساتر جبل يهوذا وجميع جبل اسرائيل ولم يبق عناقى الافى غزة وجت وأشدود و

والمبالغة بادية فيما ذكرت الاصحاحات وفى سفر القضاة فصوص تنقض كثيرا من ذلك حيث ذكرت حوادث حرب ونضال وقعت بعد يشوع بين بنى اسرائيل وغير واحد من الملوك والمدن والشعوب التى قالت الاصحاحات السوع أبادها وأحرقها ولم يبق منها بقية و

والمتبادر أن السفر قد دون بعد يشوع بمدة غير قصيرة خلط

كاتبه الحقائق بالخيال والمبالغة ويلحظ أن الاصحاحات سمت بعض المواقع باسم جبل اسرائيل وسهلهم وباسم جبل يهوذا مع أن هذه المواقع لم تكن تسمى بهذه الأسماء حتما حين الاستيلاء عليها حيث يؤيد هذا أن السفر قد دون كما قلنا بعد يشوع بمدة غير قصيرة وحينما صارت هذه المواقع بهذه الأسماء ٥٠

# -4-

وقد ذكر الاصحاح الثالث عشر أن يوشع هنف لربه قائلا ؛ انه شاخ وانه بقى أرض كثيرة جدا للامتلاك وهى كل بقساع الفلسطينيين وكل أرض الجشوريين من الشيجور الجارى فى مصر الى تخم عقرون شمالا وهى للكنعانيين وأرض أقطاب الفلسطينيين الخمسة الغزى والأشدودى \_ أسدود اليوم \_ ولاشقلونى \_ عسقلان اليوم \_ والحبتى والعقرونى وأرض العويين من الجنوب كل أرض الكنعانيين ومعاره التى للعيدونيين الى أفيق تخسم الأموريين وأرض الجبليين وجميع لبنان جهة مشرق الشمس من بعل جاد تحت حرمون الى مدخل حماة وأن الرب وعده بأنه سيطردهم من وجه بنى اسرائيل ثم أمره بقسسمة الأرض على الأسباط التسعة والنصف ،

والعبارة تفيد أن في ذلك الاجمال الذي ورد في الاصحاح

الحادي عشر شيئا من المبالغة والتزيد لأن مواقع عديدة من التي ذكر الاجمال انها دخلت في حياز اسرائيل بقيادة يشموع قد بالاضافة الى ما كان من واقع بقاء كثير من الأقــوام والممالك والمدن التي ظلت ممتنعة عليهم، في غربي فلسطين وشمالها وجنوبها وما كان من واقع التصاول بينهم وبين بني اسرائيل في عهمه القضاة ومن جملة ذلك ممالك وملوك ودول ذكر سفر يشموع أنها مما استولى عليه بنو اسرائيل وأبادوه ، وما كان من تقريرات منفر القضاة كذلك ببقاء كثير من الأمم بين ظهراني بني اسرائيل في المناطق والمدن التي استولوا عليها على ما سوف نذكره بعد • وقد قسم يشوع المدن والقرى على الأسباط التسعة والنصف بالقرعة • واحتوت الاصحاحات من الثالث عشر الى التاسع عشر أسماء المدن والحدود التي كانت من نصيب كل سبط •

والمدن كثيرة جدا وقد ذكر أنه كان لكل مدينة قرى كثيرة تابعة لها حيث يدل هذا على ما كان من ضخامة العمران فى غرب الأردن وازدهاره وعلى أن بنى اسرائيل انما عاشوا عليه واليك ثبتا بأسماء المدن مصداقا لذلك: قبصئيل عبدر عبدر ياجور فينه ديمونه عدعده عادش حاصور تينان ريف فينه ديمونه عدعده عادش حاصور حريوت حصرون مالم مالم مولاده حصر بجده حصمون ميت فالطام مامام مولاده حصر بجده حصمون ميت فالطام

\_ حصر شوعال \_ بئر سبع \_ بزبوتيه \_ لباؤوت \_ شلحيم \_ \_ عین \_ رمون \_ اشتاؤل \_ صرعه \_ أشنه \_ زانوح \_ عین جنیم ۔ تفوح ۔ عینام ۔ یرموث ۔ عدلاء ۔ سوکو ۔ عزیقه \_ شعرائیم \_ عدتیائیم \_ جدیرة \_ جدیر \_ تائیم \_ صنان \_ حداشه \_ مجدل جاد \_ دلعان \_ المصفاة \_ يقتبيل \_ لاكيش \_ بصقة \_ عجلون \_ كبون \_ لحمام \_ كتليش \_ جديروت \_ بیت داجون \_ نعمه \_ مقیده \_ لبنه \_ عاتر \_ عاشان \_ یفتاح - اشنه - نصيب - قعيلة - اكزيب - مريشه - عقرون -أشدود ـ غزة ـ شامير ـ بتير ـ سوكو ـ دنه ـ سـنه ـ عناب ــ اشتمو ـ عانيم ـ جوشن ـ حولون ـ جيلو ـ أراب ۔ دوته ۔ اشعان ۔ ينوم ۔ بيت تفوح ۔ افيته ۔ حمطه ۔ أربع ــ سيعور ــ معون ــ كرمل ــ زيف ــ يوطه ــ يزرعيل \_ يقدعام \_ زانوح \_ القاين \_ جبعه \_ تمنه \_ حلحـول \_ بیت صور ۔ جدور ۔ معرات ۔ بیت عنوت ۔ تقون ۔ بعــل ادیعاریم - الربه - بیت العربة - مدین - سکاکه - نبشاه \_ مدينة الملح \_ عين جدى \_ اربحا \_ لــوز \_ عطاروت \_ بیت حورون ـ وجملتها نیف ومائة وعشرون مدینة وربما کان عدد القرى التابعة لها ألفا أو نحو ذلك • وكثير من أسماء المدن باق اليوم بشيء من التعديل ومطلق على قرى وخرائب في مختلف أنحاء فلسطين • واللمحة العربية القديمة بادية على الأسماء ، مما

يؤكد أن منشئيها الأولين هم من الأرومات العربية على اختلاف أسمائها .

على أن عبارة الاصحاحات تفيد أن مناطق ومدنا كثيرة مما وقع فى أنصبة الأسباط التسعة والنصف لم تكن كلها مما استولى عليه بنو اسرائيل بقيادة يشوع حيث كان منها ما استولوا عليه وكان منها ما ظل فى حوزة أهله فى حياة يشوع ولم يستول عليه بنو اسرائيل الا بعده ، بل ومنها ما لم يستول عليه بنو اسرائيل ويصبح لهم موطنا مستقرا قط كبلاد الفلسطينيين فى الجنوب ،

## - 2 -

ومما ذكره الاصحاح الثامن عشر أن جماعة اسرائيل التأمت في شيلو التي يخمن مفسرو الأسفار أنها مكان الخربة المسماة اليوم باسم سيلون أو سلوان الواقعة على اثني عشرميلا من جنوب فابلس ونصبوا خباء المحضر فيها حيث أصبح هذا الموقع كما يبدو من العبارة عاصمتهم الدينية والمدنية في حقبتهم الأولى •

ثم ذكر الاصحاح العشرون أن بنى اسرائيل قدسوا ست مدن لتكون مدن ملجاً حسب الشريعة ، يهرب اليها القاتل الى أن يحاكم أو الى أن يموت الكاهن الأعظم الذى وقع القتل فى حياته اذا كان القتل خطا ، بامر يشوع استنادا الى أمر الرب ، وهى

قادش فى الجليل فى جبل نفتالى وشكيم فى جبل افرائيم وقريسة أربع وهى حبرون فى جبل يهوذا فى غرب الأردن وباصر فى البرية وراموت فى حليعات وباشان فى شرق الأردن وعبارة الأسماء تدل على أن السفر كتب بعد يوشع بمدة ما لأن بعضها سسمى بأسماء اسرائيلية تتيجة للقسمة و

ثم ذكر الاصحاح الحادى والعشرون خبر طلب اللاويين تخصيص مدن لهم يسكنونها مع محاجرها لبهائمهم حسب أمر ورد فى الاصحاح الخامس والثلاثين من سفر العدد فتخلى كل سبط من الأسباط عن بعض المدن التي كانت من نصيبه فوزعها يوشع بالقرعة على عشائر اللاويين وكانت ثمانى وأربعين مدينة موزعة فى مختلف أنحاء الأرض •

ثم صرف يوشع أسباط راؤبين وجاد ونصصف منسى الى أماركهم فى شرق الأردن بعد أن تمت الحركات التى أمكن القيام بها فى أرض كنعان وتمكن الأسباط من امتلاك ما امتلكوه منها بعد ما باركهم ووصاهم وتمنى لهم النمو والكثرة على ما ذكره الاصحاح الثانى والعشرون وقد أخذوا معهم نصيبهم مسن غنائم أرض كنعان وكان مقادير كبيرة من الذهبوالفضة والنحاس والحديد والنبات و

ومما ذكره هذا الاصحاح أن الأسباط الثلاثــة المذكورة انشأت بعد عودتها مذبحا عظيم المنظر على الأردن قبالـة أرض

كنعان فاستاء بقية الأسباط فى هذه الأرض من ذلك واجتمعوا فى شيلو ليصعدوا ويقاتلوهم لأنهم اعتبروا عملهم زيغا وتمردا على ذلك وانقساما دينيا • ثم أرسلوا اليهم وفدا ينذهم ويحذرهم وقد أكد الأسباط الثلاثة للوفد حسن نيتهم وتنصلوا من الزيغ والتمرد وقالوا انهم انما أقاموا المذبح ليكون شهاهدا بين الفريقين على وحدة التقاليد والعقائد لئلا ينهم من الرب ويقولوا اسرائيل فى أرض كنعان على أحفادهم نصيبهم من الرب ويقولوا مالكم وللرب وهو اله اسرائيل وقد جعل الرب فاصلا الأردن بينا مالكم فاقتنع الوفد بحسن نيتهم ، ويدل هذا الحادث على أن فكرة الاختصاص قد خوفت بدورها أقلية بنى اسرائيل أنفسهم من أكثريتهم!

وفى الاصحاحين الثالث والعشرين والرابع والعشرين أن يوشع جمع شيوخ بنى اسرائيل ورؤساءهم وقضاتهم وعرفاءهم وذكرهم بما كان من عناية الرب بهم وقرضه لأعدائهم واسكانهم فى أرضهم مع ما هم عليه من قوة وكثرة لأن الرب هو الذى كان يحاسب عنهم ، ووصاهم بالتمسك الشديد بكل ما فى توراة موسى ومن ذلك عدم الاختلاط بالأمم الباقية معهم وذكر آلهتها والسجود لها، وأنذرهم بوخيم العواقب ونكال الرب اذا هم فعلسوا ، وأن الشعب وعده بذلك فأشهدهم على أنفسهم وسجل عهدهم فى سفى التوراة وأخذ حجرا كبيرا فأقامه تحت البلوطة التى عند

مقدس الرب ليكون شاهدا عليهم • ثم ذكر الاصحاح الرابع والعشرون بعد ذلك خبر موت يوشع بعد أن بلغ مائة وعشر منين ودفنه فى أرض ميراثه فى تمنة سارع التى فى جبل افرائيم - قرب نابلس اليوم - ثم خبر دفن عظام يوسف فى شكيم - نابلس أيضا •

#### عهد القضاة

#### - 1 -

اعقب موت یشوع عهد عرف بعهد القضاة لأن الزعماه و القواد الذین تزعموا أو قادوا بنی اسرائیل بعد یشوع سموا فضاة » •

ويحكى سيرة هذا العهد سفر القضاة وبعض اصحاحات من سفر صموئيل الأول الذى تسميه النسخة الكاثوليكية الملوك الأول .

وسفر القضاة يأتى بعد سفر يشوع مباشرة • وهو واحك وعشرون فصلا فى اثنتين وأربعين صفحة • وفيه هو الآخر كثيم من الخيال والمبالغة والتناقض مع كثير من الحقائق أيضا فيسا فرجح •

ولا يعرف متى كتب • ولكنه كتب على كلّ حال بعد عهد القضاة بأمد ما قد يكون طويلا فكان ذلك سبب اختلاط الحقائق بالخيال والمبالغة والتناقض •

وحساب السفر يجعل حقبة القضاة نحو أربعمائة سنة (١) مع أنها قد لا تزيد على المائة اذا ما لاحظنا أن الملك الرسمى لبنى اسرائيل قام فى أواسط القرن الحادى عشر (حوالى ١٠٣٠) وان بنى اسرائيل خرجوا من مصر فى أواخر القرنالثالث عشر (حوالى ١٢١٠) وأن زعامة موسى ويشوع من بعده استمرت نحسو ثمانين سنة ، وهذا الرقم من مبالغات السفر شأنه شأن الأسفار الأخرى فى الأرقام ،

#### - 7 -

ولقد احتوى السفر تفاصيل كثيرة عن حقبة عهد القضاة يستفاد منها أن بنى اسرائيل حاربوا بعض الذين ظلوا أصحاب اليد فى مدنهم ومناطقهم فى غرب الأردن ونجحوا فى بعض حروبهم وأنهم تعرضوا لغارات وغزوات وازعاجات كثيرة من داخسل

<sup>(</sup>۱) مما ذكره الاصحاح أن ملك أرام غراهم فاستعبدهم نمانى سنين لم خلصوا فاستراحوا اربعين سنة ثم استعبدهم ملك عجلون لمان عشرة سنة ثم خلصوا منه فاستراحوا ثمانين سنة ثم استعبدهم ملك حاسور ثمان عشرة سنة ثم أهل مدين والشرق سبع سنين وحكمهم جدعون الذى خلصهم من المدينيين أربعين سنة وابنه أبيمالك ثلاث سنوات ثم قضى لهم تولع القاضى ثلاثا وعشرين سنة وباثين النتسين وعشرين سنة بعد جدعون وابنه واستعبدهم بعدهما العمونيون ثمان عشرة سنة وقضى لهم ينتاح الذى خلصهم ست سنوات ثم قضى لهم بعده أبصان سبع سنوات وابلون عشر سنوات وجدون ثمان سنوات ثم أستعبدهم الفلسطينيون أربعين سنة وابلون عشر سنوات وجدون ثمان سنوات ثم استعبدهم الفلسطينيون أربعين سنة وابلون عشر سنوات وجدون ثمان سنوات ثم استعبدهم الفلسطينيون أربعين سنة وا

الأرض ومن خارجها وأنهم كانوا ينحرفون انحرافات دينيك وخلقية واجتماعية عزا السفر اليها تسليط الرب عليهم المغيرين والغزاة والمزعجين .

والمستفاد من اصحاحات السفر منذ أوائلها أن انحرافات بنى اسرائيل كانت عقب موت يوشع ودخولهم فى حقبة عهد القضاة دون تلبث قليل ناسين العهد الذى أخذه عليهم يوشع وسجله فى التوراة على ما حكاه آخر اصحاحات سفر يوشع ، مساكان دأبهم منذ خروجهم من مصر ، ومنا يدل على ضعف صلابتهم ومقاومتهم وسرعة تأثرهم بعقائد وتقاليد الوثنيين حولهم ثم على عدم مبالاتهم بزواجر الله ونذره وتقريعات الأنبياء ووصاياهم المشددة المتكررة و

وقد ذكر الاصحاح الأول أن سبط يهوذا بالتضامن مسع سبط شمعون نشط لمحاربة الكنعانيين الذين ظلوا مقيمين أو أصحاب يد فى بعض ألاقسام التى كانت فى قسمهم حسب تقسيم يشوع ، وأنهم ضربوا الكنعانيين والفرزيين فى بازق وقتلوا منهم عشرة آلاف وأسروا ملك بازق وقطعوا أباهم يديه ورجليه وأتوا به الى أورشليم حيث مات فيها ، ثم حاربوا أورشليم وأخذوها وضربوها بحد السيف وأحرقوها بالنار ، ثم حاربوا الكنعانيين فى أربع وضربوا شيشاى واحيمان وتلمان \_ وهذه الطوائف الثلاث من طوائف العناقيين على ما ذكر فى سفر الخروج \_ ثم

زحفوا على ديبر فاستولوا عليها ، ثم انطلقوا فضربوا الكنعانيين في صفات ودمروا المدينة ، ثم زحفوا على غزة وأشقلون وعقرون فاستولوا عليها مع توابعها ، وأن سبط يوسف صعدوا الى بيت ايل التى كانت تسمى لوز واستولوا عليها بحد السيف .

وقد ذكر هذا الاصحاح أن بنيامين لم يطردوا اليبوسيين المقيمين فى أورشليم فعاشوا معهم ، وأن منسى لم يطردوا أهل بيت شان وتوابعها وأهل تعنك وتوابعها وأهل مجدو وتوابعها فعاشوا معهم ، وأن افرائيم لم يطردوا الكنعانيين المقيمين فى جازا فعاشوا معهم ، وأن أشير لم يطردوا الكنعانيين المقيمين فى عكا فعاشوا معهم ، وأن أشير لم يطردوا الكنعانيين المقيمين فى عكا فعاشل وأوكزيب وصلبة ورحوب فعاشلوا معهم ، وأن نفتالى لم يطردوا الكنعانيين فى بيت شمس وبيت عنات فعاشوا معهم ، وكل ما كان من أمر انهم ضربوا عليهم الجزيسة ، وأن الأموريين حصروا بنى دان فى الجبل ولم يفسحوا لهم المجال للنزول الى الوادى •

وهذا وذاك ينقض كثيرا مما جاء فى سفر يشوع على ما نبهنا عليه حيث يفيد أن دبير وأورشليم ولوز وأربع لم تكن فى يهذا اسرائيل فى حياة يشوع ، وأن يشوع لم يقرض طوائف العناقيين شيشاى واحيمان وتلمان ، وأن سكان كثير من البلاد والمهدنا التى استولى عليها لم يبيدوا كما زعم مغر يشوع وأن تقسيم

البلاد الذي جرى في عهد يشوع كان شاملاً لما وقع في أيديهـــم وم' لم يقع .

#### -4-

والاصحاح الثاني عرض اجمالي لسيرة بني اسرائيل في حقبة عهد القضاة • وقد بدأ بحكاية خطاب ملاك الرب الذي قال: انه صعد من الجلجال الى موضع الباكيه لبنى اسرائيل مذكرا اياهم بما كان من تأييد الرب لهم ووصاياه بعدم معاهدة أهل الأرض ثم يأخذ بالتنديد بهم لعدم سماعهم وصاياه وبمعاقبتهم على ذلك بعدم طرد أهل الأرض وابقائهم ليضايقوهم وتكون آلهتهم شركا لهم ، وذكر الاصحاح بعد ذلك بما كان من اخلاص الشعب في أيام يشوع ثم قال ﴿ ونشأ من بعدهم جيل آخر لا يعرف الرب ولا ما صنع لاسرائيل ، ففعل بنو اسرائيل الشر في عين الــرب وعبدوا البعليم • وتركوا الرب اله آبائهم الذي أخرجهم من أرض مصر وتبعوا آلهة أخرى من آلهة الشعوب الذين حولهم وسجدوا لها وأسخطوا الرب، وتركوا الرب وعبدوا البعل والعشتاروت، فغضب الرب على اسرائيل فدفعهم الى أيدى المنتهبين فانتهبوهم وباعهم الى أيدى أعدائهم الذين حولهم ولم يقدروا بعد أن يثبتوا فى وجوه أعدائهم • فكانوا حيثما خرجوا تكون يد الرب

عليهم للشر كما قال الرب وكما أقسم فضاق بهم الأمر جدا ه فأقام الرب عليهم قضاة فخلصوهم من أيدى المنتهبين • ولقضاتهم أيضا لم يسمعوا بل فجروا باقتفائهم آلهة أخر وسجدوا لهـــــا ولم يلبثوا أن حادوا عن الطريق التي سلكها آباؤهم على طاعة وصايا الرب ولم يضعوا مثلهم • فلما أقام عليهم قضاة كان الرب مع القاضى فكان يخلصهم من أيدى أعدائهم كل أيام القاضى لأن الرب رحم أنينهم من ظالميهم ومضايقيهم • واذا مات القاضي كانوا يرجعون الى الفساد أكثر من آبائهم باتباعهم آلهة أخر ليعبدوها ويسجدوا لها ولم يحيدوا عن سوء أعمالهم وطريق قساوتهم • فاشتد غضب الرب على اسرائيل · وقال «بما أن هذه الأمــة قد تعدت عهدى الذي أمرت به آباءهم ولم تسمع لصوتى فسلا يشوع عند وفاته لامتحن بها اسرائيل هل يحفظون طريق الرب ويسلكون فيها كما حفظها آباؤهم أم لا ؟ فترك الرب تلك الأمم ولم يطردها سريعا ولم يسلمها الى يد يشوع (١) ٥٠

ولقد أخذ الاصحاح الثالث وما بعده يذكر ما كان يطرأ على بنى اسرائيل من غارات وغزوات وما كان من تسلط المغيرين والغزاة عليهم واعناتهم لهم ٤ فكأن ما جاء فى الاصحاح الشانى من التنديد والتذكير قد جاء بمثابة تعليل لذلك • وهذا هسو

<sup>(</sup>١) الطبعة الكاثوليكية ١

أسلوب الأسفار حيث تربط بين ما يقع على بنى اسرائيل من بلاء خارجى وداخلى وبين مخالفاتهم لوصايا الرب وشرائعه التى منها ما فيه ظلم وقسوة لغيرهم تعالى الله عنه ، والمتبادر أنه أسلوب متأثر فى الدرجة الأولى بالوقائع ،

وقد بدأ هذا الاصحاح بذكر الأمم الذين تركهـم الرب لامتحان بنى اسرائيل . وهم خسسة أقطاب الفلسطينيين ــ والمقصود على الأرجح الغزى والأشقلوني والحبتي والعقروني والاسدودي لانهم وصفوا بهذا الوصف فى عبارة سابقة أوردناها قبل ـ وجميع الكنعانيين والصيدونيين والحويين المقيمين بجبل لبنان من جبل بعل حرمون الى مدخل حماة ، وذلك بالاضافة الى الكنمانيين والحيثيين والأموريين والفرزيين واليبوسيين الذيسن أقاموا مع بنى اسرائيل والذين تزوج بنو اسرائيل بناتهم وأعطوهم بناتهم وعبدوا آلهتهم ونسوا الرب وعبدوا البعليم وعشستروت كما جاء في عبارة الاصحاح ، حيث يفيد هذا أن سكان أرض كنعان القدماء ظلوا محتفظين بمراكزهم وكيانهم خلافا لما زعسه سفر يشوع ، وأنهم كانوا مع أهل البلاد المجاورة لأرض كُنعانًا - غرب الأردن - يتربصون ببني اسرائيــــل ويجمعون على أصحاب تأثير ديني واجتماعي قوى فيهم •

وكان أول من غزا بني اسرائيل في الحقبة عقابا لهم على ما جاء في هذا الاصحاح شنعائيم ملك آرام النهرين فاستعبدهم ثمانی سنین • وکان خلاصهم منه علی ید عتنئیل ابن قناز آخو كالب الأصفر • وكالب هذا كان أول قضاتهم بعد موت يوشع • وكان ثاني من غزاهم حجلون ملك مؤاب حيث جمع عليهم بنى عمون والعماليق وضربهم واستعبدهم ثمانى عشرة سسسنة على ما ذكره الاصحاح نفسه الذي ذكر أن ذلك كان عقابا لهم لعودتهم الى الشر والفساد بعد موت مخلصهم الأول • وكان خَلاصهم على يد أهود بن جبرا الذي تمكن من اغتيال ملك مؤاب في غرفة نومه وقد قص الاصحاح ذلك في سياق فيه كثير من الخيال وذكر فيه فيما ذكر أن أهودا قاد بعد ذلك بني اسرائيل وحارب المؤابيين وانتصر عليهم وقتل منهم عشرة آلاف محارب شجاع • فذل المؤابيون في ذلك اليوم تحت يد بني اسرائيل •

وبعد هذا قام زعيم اسمه شمجر بن عنات وخلص اسرائيل من أهل فلسطين حيث قتل منهم ستمائة رجل بمنساس البقر اسم المكان على الأرجح حديث يفيد هذا الخبر الذي ورد فى نفس الاصحاح بهذه العبارة المقتضبة ان الغارة الثالثة كانست من ناحية الفلسطينيين الذين كانت منازلهم فى الجنوب •

وفى الاصحاحين الرابع والخامس قصة تسلط يابين ملك حاصور الكنمانى على بنى اسرائيل بعد موت أهود حيث عادوا الى صنع الشر فباعهم له حسب عبارة الاصحاح ، وكان اسم قائده الذى قهرهم سيسرا وكان له تسعمائة مركبة من حديث فخضعوا لهذا الملك عشرين سنة ، وكان خلاصهم على يد باراق ابن أبينوعم بأمر النبية ديورة حيث زحف على رأس قوات بنى اسرائيل على قوات سيسرا وتغلب عليها وأمعن فيها قتلا حتى لم يبق منها باق على زعم الاصحاح ، وفر سيسرا ولكنه ما لبث أن لقى حتفه هو الآخر ، في سياق فيه كثير من الخيال ،

ويلحظ أن سفر يشوع ذكر أن يشوع فتح حاصور وقتل أهلها مع ملكها يابين ولم يبق منهم باق على ما أوردناه قبل وهكذا جاء هذا الخبر لينقض ذلك بالنسبة لمملكة حاصور وقوتها وان كان من المحتمل أن يكون اسم ملكها الذى تسلط على بنى اسرائيل فى هذا العهد غير الملك الأول وان كان على اسمه وقد ذكر الخبر أن القتال كان فى منطقة جبل تابور وهذا فى منطقة الجليل فى شمال فلسطين والخبر يفيد أن مملكة حاصور كانت قوية وأن سلطانها كان شاملا لمنطقة واسعة ، ولا يمكن الجنزم بها اذا كانت سيادة حاصور شملت جميع بنى اسرائيل فى جميع بما اذا كانت سيادة حاصور شملت جميع بنى اسرائيل فى جميع غرب الأردن أو القسم الشمالى منه والا كان الخبر يفيد الشمول

وفى الاصحاح السادس خبر غارات المدينيين والعمالقة وبنى المشرق على سرائيل حيث دفعهم الرب الى أيديهم بسبب عودتهم الى الشر حسب عبارة الاصحاح • وقد قويت أيدى المغيرين عليهم حتى اضطروا الى ترك مدنهم وقراهـــم والالتجاء الى الكهوف والمغاور والحصون • وكانوا اذا زرعوا صعدوا عليهم فأفسدوا غلتهم الى مدخل غزة ولم يبقوا ميرة ولا غنما ولا بقرا ولا حميرا • وكانوا يصعدون بسواشيهم وخيامهم ويأتون كالجراد كثرة • فذلت اسرائيل ذلا عظيما لمدة سبع سنين • وكان خلاصهم على يد جدعون الذي كان أول ما فعله هدم مذبيح انبعل الذي أقامه أبوه ، والذي زحف على رأس الاسرائيليين واشباك مع المدينيين والعمالقة وبني المشرق الذين احتشدوا في وادى بزرعيل وضربهم ضربة شديدة على ما ذكرو الاصحاح السادس والسابع في سياق طويل فيه كثير من الخيال واحتوى فيما احتواه خبر قتل ملكي مدين زاباح وصلمناع وقائديهسا زيب وعوريب بعد كسر قواتهما وقتل عسدد عظيم منهم قال الاصحاح ــ مبالغا على ما نرجح ــ ان عددهم بلغ مائة وعشرين آلف مخترط سیف ،

وفي هذا الخبر نقض او انتقاص لما ذكره الاصحاح الحادل والثلاثون من سفر العدد من زحف بنى اسرائيل بأمر موسى على المدينيين واهلاكهم وتدمير مدنهم على ما أوردناه قبل و فليس

من المعقول أن يكون تم ذلك كما ذكر الاصحاح المذكور من سفر العدد ثم نما المدينيون وقــووا حتى قدروا على غـــزو الاسرائيلين وازعاجهم الشديد بالشكل الذى وصفه الاصحاح السادس من سفر القضاة ، وعرض بنو اسرائيل على جدعون أن يحكمهم هو وأبناؤه من بعده • فحكمهم مدة أربعين سنة كسا يقول الاصحاح • ولما مات عاد بنو اسرائيل الى الشر على مـــــا ذكره الاصحاح الثامن واتبعوا البعليم واتخذوا لأنفسهم بعل بريت الها • وكان جدعون قد ترك سبعين ولدا لأنه تزوج وتسرى بعدد من النساء، وكان من بينهم واحداسمه أبيملك أمة سريةمن شكيم فاستعان بأهلها ليكون الحكم له دون اخوته فلبوا طلبه وأعطوه سبعين من الفضة أخذوها من بيت بعل بريت فاستأجر بها رجالا أشقياء وذهب على رأسهم الى بيت أبيه فى مدينة عفرة فقتل اخوته السبعين على صخرة واحدة • وهذا الحادث أفظـم وأشمل حادث من نوعه فى التاريخ القديم • وقد نجا واحد منهم اسمه يوتام وهو أصغرهم فانطلق واختفى • وملك أبيملك ثلاث منين ثم بعث الله روح الشر بينه وبين أهل شكيم ليرتد عليه ظلم قتل اخوته كما ذكر الاصحاح فغدروا به وأخذ ينشب بينسه وبينهم قتال وأصابه في سياق ذلك ضربة حجر كسرت جمجمته وكان فيها هلاكه معما ذكره الاصحاح التاسع .

وقد ذكر الاصحاح العاشر أنه قام على قضاء بنى اسرائيل

بعده تولع بن فؤاة وبعد هذا يائير الجلعادى • وعاد بنواسرائيل بعد هذا الى فسادهم وانحرافهم فعبدوا البلعيم وعشتاروت وآلهة آرام وحيدون ومؤاب وبنى عمون والفلسطينيين على ما ذكره الاصحاح العاشر حيث يدل هذا الوصف على أن كل جماعات بنى اسرائيل فى شرق الأردن وغربه زاغوا عن طريق الله واندمج كل منهم فى عبادة آلهة الشعوب التى حولهم فكان انهيارهم شاملا عجيبا •

وقد قال الاصحاح بعد هذا ان غضب الرب اشتد عليهم وباعهم لبني عمون فتغلبوا على الذين في أرض الأموريين في شرق الأردن من بني اسرائيل ثم عبروا النهر وحاربوا أسباط يهــوذا وبنيامين وافرائيم وهم الساكنون فى المنطقة الجنوبية والوسطى من غرب الأردن وضيقوا عليهم الخناق • وكان خلاصهم على يد زعيم اسمه يفتاح الجلعادي حيث تمكن من قهر العمونيين وضربهم • وكان هذا الزعيم على ما ذكره الاصحاح الحادى عشر ابن بغى طرده اخوته الشرعيون وكان جبار بأس فذهب اليه شيوخ جلعادي وعاهدوه على الرآسة والسمع والطاعة فقبـــل وتمكن من ضربهم ونذر بأن يقدم أول من يلقاه من بيته ذبيحة شكرا للرب فلقى ابنته وهي وحيدته ولكنه وفى بنذره فأحرقهاه ﴿وَتُضِحِيةُ الْبُشْرِ﴾ ليس من شريعة موسى وانما كان من شريعِــة الكنعانيين حيث يبدو من هذا قوة تأثر بني اسرائيل بهؤلاء • ومما ذكره الاصحاح الثانى عشر ان سبط افرائيم تمسرد على يفتاح بذريعة عدم أخذه اياهم لحرب بنى عمون فأوقع فيهم مذبحة هائلة هلك فيها اثنان وأربعون ألفا !

ولما مات يفتاح تولى القضاء زعيم اسمه ابصان ثم تسولاه ايلون الزبولونى ثم عبدون بن هليل الفرعتونى على ما ذكـره الاصحاح المذكور .

وعاد بنو اسرائيل الى شرهم وفسادهم بعد هذا الزعيم فدفعهم الرب الى الفلسطينيين أربعين سنة على ما جاء فى الاصحاح الثالث عشر وكانوا متسلطين عليهم وكان خلاصهم على يد شمشون فى سياق طويل استغرق هذا الاصحاح والاصحاحين التاليين له وفيه كثير من الخيال والمبالغة وشمشون هذا هو صاحب المثل المشهور « على وعلى أعدائي يا رب » و

وفى الاصحاح الثامن عشر قصة غزو سبط دان لمدينة كنعانية قرب صيدا اسمها لايبش واستيلائهم عليها وتسميتهم اياهسنا باسمهم .

-0-

وفي الاصحاح السابع عشر قصة صغيرة تدل على استشراً الشرك في المراثيل واندماج الجميع فيه ، حيث تحكى صنع

رجل اسمه ميخا ـ من فضة أخذها من أمه ـ صنما منقوشا وآخس مسبوكا وجعلهما في غرفة في بينه سماها بيت الآلهة وزخرفها بزخارف طقسية من نوع زخارف المخبأ • وجاء فتي من اللاويين من عشيرة يهوذا طارقا الى البيت فأضافه ميخا ولما علم أنه لاوى عرض عليه البقاء عنده وغدوه كاهنا لبيت آلهته فقبل •

وفى الاصحاح الثامن عشر قصة غزو سبط دان لمدينة كنعانية قرب صيدا اسمها لايش واستيلائهم عليها وتسميتهم اياها باسمهم و ذكر الاصحاح ذلك فى سياق قوله انهلم يكن لبنى اسرائيل فى تلك الايام ملك وان سبط دان يطلب ميسرا ثا للسكنى لانه الى ذلك اليوم لم يكن قد وقع له نصيب ير ثه بين أسباط اسرائيل(١) .

ومما ذكره الاصحاح فى هذا السياق أن المحاربين الذين صعدوا لاخذ المدينة مروا ببيت ميخا وأخذوا الاصنام والزخارف والكاهسن اللاوى ونصبوها فى المدينة التى استولوا عليها عنوة واتخذوها لهم وظل الكاهن وبنوه من بعده كهانا لها الى يوم جلاء اسرائيسل عن الارض !

وفى الاصحاحات التاسع عشر والعشرين والحادى والعشرين

<sup>(</sup>۱) فى الاصحاح التاسع عشر من سفر يوشع ذكر لنصيب دان واسماء عدد من الملن واتمة فى تخمهم ونصيبهم ، ولكنه قال ان تخمهم كان ضيقا عليهم فصعدوا وحاربوا لاشم واخذوها بحد السيف وورثوها وسكنوا فيها وسموها باسم ابيهم ه

وهي الاخيرة من سفر القضاة قصة حادث عجيب يكاد يكون وحيدا في التاريخ مهما كان من المحتمل امتزاجه بالغلو والخيال •

فقد نزل أحد أبنا و سبط لاوى مع سرية له ضيفا على أحد بني بنيامين في مدينة اسمها جبع فجاء جماعة من أهل المدينة يقال لهـــم بنو بليعال وطرقوا الباب وطلبوا من صاحب البيت اخراج الضيف ليفعلوا به الفاحشة فاستنكر صاحب البيت الطلب وحاول صرفهم فلم يتمكن الا باخراج سرية الضيف لهم فأخذوها وتعاقبوا عليها واحدا بعد آخر حتى زهقت روحها فقطعهازوجها اثنتي عشرة قطعةووزع قطعها على تخوم أسباط بني اسرائيل • وارتاع بنو اسرائيسسل للحادث واجتمع ممثلوهم للتحقيق والمساورة وجاء اللاوى فقص عليهم قصته فأثارتهم أشد اثارة وجعلتهم يقررون الانتقام للرجل وأرسلوا الى عشائر بنيامين يطلبون تسليم بنى بليعال فرفضت واستعدت للقتال فقررت الاسباط الباقية الاحدى عشرة أن يرغموها بالقوة وزحفت على جبع وكانت عدة محاربي الاسباط أربعمائة ألف الاشتباكات نقع بين الطرفين • وكانت في البد • نقع بين بنيامين وأحد الاسباط نوبة بعد نوبة فاستطاع الاولون أن يصمدوا وكانوا يتغلبون على مقاتليهم في الأشواط الاولى حتى قتلوا منهم عددا عظيما

بلغ نيفا وأربعين ألفا • ثم تضامنت الاسباط بامر الرب وتأييدة فتغلبت عليهم وفتكت بهم وحرفت مدنهم ولم يكد ينجو منهم الامتمائة رجل فروا الى البرية واحتموا بصخرة يقال لها صحرة الرمون • وحلف الاسباط الا يزوجوهم حتى يفنى نسل بنيامين ثم ندموا على حلفهم واحتالوا لهم حتى جعلوهم يحصلون على زوجات لهم وسمحوا لهم بالعودة الى بلاد ميراثهم •

هذا ، وقبل أن ننقل الكلام الى سفر صموئيل الاول نقول ان اصحاحات سفر القضاة التي ذكرت خلاص اسرائيل على يد فضاتهم مرة بعد مرة من أيدى الذين تسلطوا عليهم في غرب الاردن وشرقه لم تذكر أن بني اسرائيل أبادوا أعداءهم باستثناء المدينيين ، وكل ما تفيده أنهم كانوا يتفلتون من فبضتهم أو يقهرونهم ، بحيث يصح أن يقال ان الفلسطينين والاموريين والكنعانيين والمؤابيين والعمونيين والادوميين في غرب الاردن وشرقه ظلوا مستقرين في الارض محتفظين بشخصياتهم دينيا واجتماعيا وكان الفلسطينيون في الجنوب بنوع خاص أصحاب قبضة واستعلاء • ويستفاد من الاصحاحات الاخيرة من سفر القضاة انه لم يقم بعد شمعون زعيم قوى في بني اسرائيل وكانت حالتهم فوضى • وفي حالة الفوضي هذه وقعت حادثة ميخا وأصنامه وزحف جماعة بني دان على مدينة لاييش واستبلائهم عليها وأخذهم اياها آلهة وأصناما لهم وكانت هذه الحالة مما جعل الفلسطينيين وغيرهم يقوون ويستعلون وجعل بنى اسرائيل يفكرون في اقامة ملك لهم ينضوون تحت رايته ويناصلون الذبين استعلوا عليهم وأزعجوهم مما تصف الاسفار التالية لسفر القصاة قصته و

### - 7 -

وسفر صموئيل الاول أو الملوك الاول - الذي تحكى اصحاحاته التسعة الاولى بقية سيرة بني اسرائيل قبل قيام ملك لهم - واحسه وثلاثون اصحاحا في تسع وخمسين صفحة • واسمه مقتبس من اسم صبى كاذ, يخدم الكاهن الاكبر عالى ثم تولى بعهده الكهانة ومسح شاوول ملكا ثم داود من بعده •

وهو الآخر ، كتب على ما تدل عباراته بعد أمد ما ، من الحقبة التى يقص سيرتها ، قد يكون طويلا ، وفيه بسبب ذلك على ماهو المتبادر كثير من الخيال والمبالغة والتهويلات مع كثير من الحقسائق أنضا ه

ويستفاد من اصحاحه الأول أن الكهانة الكبرى كانت في عهدة كاهن اسمه عالى ووصف برجل الله وشغل منصبه أربعين سنة •

ومما ذكره الاصحاح النانى أن فتيان بنى اسرائيل كانوا يزدرون الطقوس الدينية وان أبناء عالى كانوا لا يعرفون الرب و ولا يفرقون بين حق الشعب والكهنة كما كانوا لا يتورعون عن مضاجعة النساء المجتمعات فى باب الخباء على علم من الملائحيث يدل هذا على مقدار استشراء الانحراف الدينى والخلقى فى بنى اسرائيسل وقد ذكر الاصحاح أن عالى الكاهن علم بفسق أبنائه وفسادهم فوبخهسم ووعظهم وأنذرهم فلم يؤثر ذلك فيهم مما جعل الرب يغضب ويوحى الى عالى بأنه قرر قطع الكهانة من ذريته وتحويلها الى غيرها وانزال الموت ببنيه الفاسقين و

ويقص الاصحاح الثالث قصة صموئيل الصبى الذي كان يخدم عالى الكاهن واستقامت هواتصال الرب به وجعله نبيا وترشيحه للكهانة الكبرى مكان عالى •

ویذکر الاصحاح الرابع خبر نشوب الحرب بین بنی اسرائیل والفلسطینیین ، وقد دارت المعرکة بین الطرفین فی أفیق فانهسیزم بنو اسرائیل أمامهم وقتل منهم أربعة آلاف ، ورجع المنهزمون الی شیلو فحملوا تابوت الرب معهسسم للاستنصار به وکروا عسلی

الفلسطينيين وكان ابنا الكاهن الفاسقان هما اللذان حميلاه فانهزموا ثانية وقتل منهم ثلاثون ألفا من جملتهم الابنان المذكوران وأخسة الفلسطينيون التابوت ، مما أثار في نفوس بني اسرائيل عظيم التشاؤم والذعر وجعلهم يمزقون ثيابهم وينوحون في كل بيت ولمسا وصل الخبر الى عالى الكاهن وكانت الشيخوخة قد هدته سقط عن كرسيه فاندق عنقه ومات •

وأفيق هذه في أعالى الجليل ـ وهي الآن من أعمال سورية ـ ومعنى العبارة أن الفلسطينيين اقتحموا أرض بني اسرائيل واحترفوها من أقصى الجنوب الى أقصى الشمال • •

ويحكى الاصحاحان الخامس والسادس أن التابوت بقى عند الفلسطينيين تسعة أشهر وأن ضربات من البواسيروالفئران قدنزلت بهم بسبب وجوده بين ظهرانيهم مما جعلهم بتشامون ويقررون اعادته الى بنى اسرائيل مع خسة تماثيل ذهبية للفئران ومثلها للبواسير هدية معه على عدد ممالكهم وهى غزة وأشدود وأشقلون وجت وعقرون بناء على نصيحة كهانهم وعرافيهم ، وقد وضعوه على عجلة مقطورة بقرتين وأطلقوهما فى انجاه أرض بنى اسرائيال فسارنا حتى وصلتا الى بيت شمس احدى مدنهم ومنها الى بعاريس حيث بقى فيها الى أن نقل الى أورشليم فى ذمن داود •

وقد ذكر الاصحاح السابع أن الامر ظل على مسلما الموقفة

عشرين سنة وأقبل كل بيت اسرائيل الى الرب فقال لهم صموئيسل الذى صار كاهمهم الاكبر « ان كنتم تائبين الى الرب من كل فلوبكم فأزيلوا الآلهة الغريبة والعشتاروت من بينكم وأعدوا قلوبكم للرب واعبدوه فينقذكم من أيدى الفلسطييين ، فاستجاب بنو امرائيسل لكلامه وأزالوا عنهم البلعيم والعشتاروت وعبدوا الرب وحسده ، حيث يدل هذا على ما كان من انحراف نحو الوثنية والشرك وتأثر، بعقائد سكان الارض الاقدمين ،

ويقول الاصحاح نفسه: ان بنى اسرائيل احتشدوا فى المصفاة وصاموا واعترفوا بخطئهم وقضى صموئيل لهم ، وان أقطىل الفلسطينين لما سمعوا باحتشادهم صعدوا اليهم فخاف بنو اسرائيل والتجآوا الى صموئيل ليصرخ الى الرب من أجلهم حتى يخلصهم من أيدى الفلسطينين ففعل فاستجاب الرب اليه فارعد بصوت عظيم أزعج الفلسطينين وجعلهم ينهزمون من وجه اسرائيل ، وتبعهم بنو اسرائيل وضربوهم الى ما تحت بيت كار فذل الفلسطينيون ولم يعودوا يدخلون تحوم اسرائيل وعادت الى اسرائيل المدن التى كانت وخلت فى حوزتهم من عقرون الى جت ه

العبارة نفيد كما هو واصح انكفاف يد الفلسطينين ومسطرتهم عن بنى اسرائيل وحسب ، وبالتالى ظل الفلسطينيون مسستقرين فى ارضهم محتفظين بممالكهم وسلطانهم .

ومع ذلك فان الاصحاح العاشر ذكر في سباق ترشيح شاؤول المقادة والملك أن الرب أوحى لصموئيل أنه هو الذي اختاره ليكون قائدا لشعبه ومخلصا لهم من أيدى الفلسطينيين لان صراخ شعبه قد انتهى البه فقرر الالتفات اليهم و وفي هذا نقض لما ذكره الاصحاح السابع من انكفاف بد الفلسطينيين عن بني اسرائيل وارتفاعها عسن مخومهم كل أيام صموئيل ا ويفيد أن الفلسطينيين ظلوا مسبطرين على بني اسرائيل وعلى الاقل أنهم عادوا فسبطروا عليهم وو

ولقد جاء في الاصحاح السابع بعد العبارة التي ذكرت انكفاف الفلسطينيين عن تخوم امرائيل هذه العبارة و كان بين امرائيسلا والاموريين علم ، حيث يفيد هذا أن الاموريين كانوا بدورهم محتفظين بكيانهم وسيادتهم في البلاد التي كانت في حوزتهم من الرض كنعان ه ،

وقد ذكر الاصحاح الثامن أن صموئيل الذي كان يتولى الكهانة والقضاء لبنى اسرائيل شاخ فجعل بنيه قضاة، ولكنهم لم يسلكوا مبيله وآخذوا الرشوة وحابوا في القضاء ، فاجتمع شيوخ اسرائيل وجاءوا الى صموئيل في الرامة التي كانت مركزه وأخبروه بسيرة إبنائه العوجاء وطلبوا منه اقامة ملك عليهم يقضى بينهم كجميع إلامم فساءه الطلب فصلى الى الرب فامره الرب أن يسمع لكلام

الشعب وقال له انهم لم يساموك ند وانما سئموني أنا كديدنهم منذ خروجهم من مصر ، ثم قال له السمع الآن لقولهم ولكن اشهد عليهم وأخبرهم بسنن الملك الذى يملك عليهم فأخبرهم صموئيل بما قاله الرب ثم قال لهم اذ سنة الملك الذي يملك عليكم هي أن يأخذ بنيكم ويجعلهم لنفسه فيركضون أمام عجلته ويتخذ لنفسه رؤساء ألف ورؤساء خمسين وأكره لحرثه وحصاده وصناعا لآلات حربه وأدوات عجلاته، ويتخذ بناتكم عطاراتوطباخاتوخبازات، وحقولكم وكرومكم وأفضل زيتونكم يأخذها ويعطيها لعبيده • ويأخذ عشورا من زروعكم وكرومكم ويعطيها لخصيانه • ويأخذ عبيدكم واماءكم وشبانكم الحسان وحميركم ويستعملهم في شغله • ويعشر ماشيتكم وأنتم تكونون له عبيدا فتصرخون في ذلك اليوم من ملككم الذي اخترتموه لانفسكم فلا يجيبكم الرب • فأبي الشعب أن يسمع لصوت صموئيل وأصر على تمليك ملك عليه وقالوا له نريد أن يكون لنا ملك كسائر الشعوب يقضى ببننا ويخرج أمامنا ويحارب حروبنا فقال الرب لصموئيل اسمع لصوتهم وول عليهم ملكا •

ويحكى الاصححاحان الناسع والعاشر قصة اختيار شاؤول بن قيس من سبط بنيامين ملكا ومسحه من قبل صموئيل ، وقد وصفه الاصحاحان بأنه أطول من كل رجل ولم يكن في بني اسرائيل من هو أحسن منه ، وقد التقى صموئيل وهو غلام بمناسبة ضلال أتسن

لابيه وخروجه للبحث عنها ومجيئه آنيه ليقدم له تقدمة ويطلب منسه الدعاء للرب لارشاده الى الاتن الضـــالة • وكان الرب قد أوحى لصموليل بأنه سيجى اليه الذى اختاره ليكون قائدا لشعبه يخلصهم من أيدى الفلسطينيين • فلما جاء طمأنه على أتن أبيه ووصاء ببعض الوصايا التي يقولها لبعض من يلقاه في طريق عودته ثم صب عــــــلي رأسه الدمن وقبله وقال له: ان الرب قد مسحك قائدا على ميراته . ثم استدعى الشعب في المصفاة وقال لهم ان الله قد اختار لكم فائدا لا نظير له في جميع الشعب ثم استعرض الاسباط فاختار بنيامين واستعرض بنيامين فاختار عشيرة مطرى واستعرض عشيرة مطرى فلم يظهر شاؤول بينهم ثم عرف أنه مختبى، بين الامتعة فقدمه اليأ بنى اسرائيل فكان أطولهم فهتف الشعب كله ليحى الملك .

ثم كلم صموئيل الشعب بسنن الملك وكتبها فى سفر ووضعه المام الرب وصرف جميع الشعب الى منازلهم ، وانصرف شاؤول الى بيته فى جبع وانصرف معه الجيش الذى مس الله قلبه باستثناء بنى بليعال الذين ازدروه وقالوا كيف يخلصنا هذا ولم يهدوا اليه هدايا فتصام عنهم •

وهكذا قام على رأس بنى اسرائيل ملك بعد نحو مائتى سنةمن طروئهم على شرق الاردن وغربه وقضائهم حياة مضطربة ، فانتقلت حالتهم بذلك من دور الى دور •

وسوف نسمى دورهم الجديد بدور الملوك اقتباسا من الامسفار المسماة بأسفار الملوك والتى قصت تاريخ ملوك بنى اسرائيل فبلل السبى ويصح تقسيم هذا الدور الى قسسمين الاول دور المملكة الواحدة والنسانى دور المملكتين اللتين انقسمت البهما المملكة الواحدة و

والاسفار التى تقص تاريخ ملوك بنى اسرائيل سنة وهى مسفر، صموئيل الاول والثانى وسفرا الملوك الاول والثانى وسفرا أخبسان الايام الاول والثانى و وسمى النسخة الكاثوليكية سفرى مسموئيسل مسفرى الملوك الاول والثانى وسفرى الملوك الأخرين بسفرى الثالث والرابسع والرابسع والرابسع

وفى مفرى أخبار الايام الاول والثانى تكرار لكثير مما جاء فئ السفار صموئيل والملوك من وقائع تاريخ الملوك بشىء من الزيادة حينا والنقص حينا والاختلاف حينا والتناقض حينا ه

وفى الاسفار السنة كثير من الخيال والمبالغة والنهويل والتناقض اكسائر الاسفار ولكن فيها كثيرا من الحقائق فيما هو الارجح و وفيها ما يدل على أنها كتبت أو أعيد تدوينها بعد السبى وأنها كتبت بأفلام هديدة كما فيها ما يدل على أنها استقيت من مصادر مختلفة قديمة ضاعت .

وهناك أسفار أخرى ذات صلة بناريخ الملوك وحقبتهم غير أنها متسمة بسمة التنبؤات والرؤى وليست تاريخا بالشكل التي جاءت به الاسفار السنة المذكورة وهي أسفار أشعيا وأرميا وهوشع ودانيال وعاموس وصفنيا و

# هيئة فأوالسوين

#### نبذة عن الجانب الاقتصادي لقناة السويس

ان من ينظر لمرفق قناة السيويس من الناحيسة الاقتصادية سيدرك لاول وهلة بعض السر في ثورة الغرب

علينا عقب التأميم .

فان أغلب السفن المارة في القناة نأتي من الشرق محملة بالمواد الخام اللازمة للصناعة في الفرب ، واهمها البسرول والمطاط ، اما السفن المتجهة من الفرب الى الشرق ، وهي لا تزيد نسبتها عن خمس السفن المارة جميعها ، فتحمل الى الشرق المواد المصنوعة .

ويتضع من هذا أن أضطراب حرية الملاحة في القناة للحق الكثير من الأضرار للدول موردة المواد الخام في الشرق

والتي تستفلها دول الفرب.

ويبلغ المتوسط اليومي للسفن المارة بالقناة في عام ١٩٥٨ منينة وهذا العدد يمثل سدس مجموع السفن التي تمخر عباب البحار ، وقد قدرت حمولتها جميما عام ١٩٥٨ منين طنا ، بينمسا ارتفعت عبل التاميم بحوالي ١٩٥٨ مليون طنا ، بينمسا ارتفعت هذه النسبة عام ١٩٥٨ الي حوالي دره ١٥ مليسون ، ولم تنفير نسبة عدد ناقلات الزيت عبر القناة في عام ١٩٥٨ عنها في عام ١٩٥٥ اذ بلغت حوالي ٨٥٣٥ في المائة من مجمسوع السغن المارة بها ، كما بلغ متوسط شحنة القافلة الواحدة عام ١٩٥٨ حوالي ٢٠٠٠٠ طن ،

ويؤدى طريق القناة الى اختصار المسافة من سنفافورة الى لندن مثلا بمقدار ٨٠٣٠٠ ميل ومن الخليج الفارسي

بحوالی ۱۹۰۰ میل .

والقول بتحول التجارة عن طريق القناة محض خيال يكلف من يفكر فيه أكثر مما تتحمل امكانياته .

# مطابع شركة الإعلانات الشرقية



ا خزناک سے ۸۰

تانى بى السفارهم

بقسلم محمد عزة دروزة

الجزوالثاني

مطابع شركة الاعلانات الشرقية

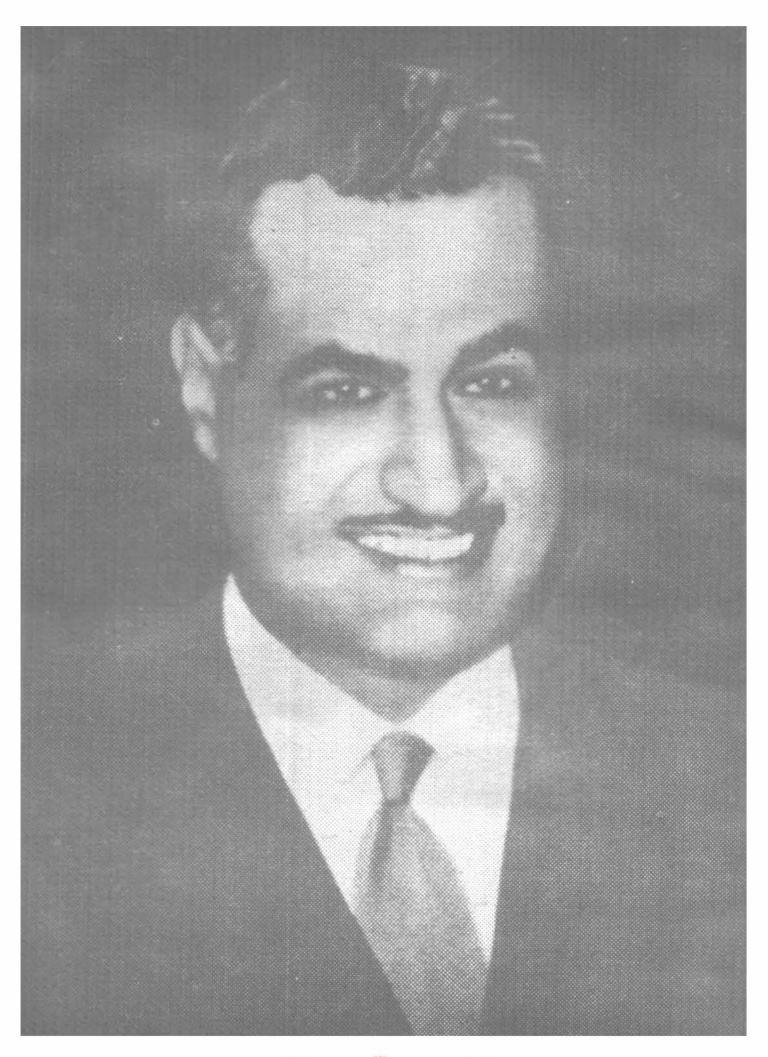

الرئيس جمال عبد الناصر

## الدور الاول من دور ملوك بئى اسرائيل

#### - \ -

ملوك هذا الدور هم شاؤول واشبوشت ابنه وداود وأبشالوم بن داود ثائرا في حياة أبيه وسليمان بن داود بعد أبيه و سيرتهم مذكورة في الاصحاحات الحادي عشر فما بعد من سفر صموئيل الاول وفي سفر صموئيل الثاني ثم في الاصحاحات الاول الى الشائي عشر من سفر أخبار الايام الاول والاصحاحات الاولى الى العاشر من أخبار الثاني ، مع التنبيه على أن سفرى أخبار الايام تكرار بشيء من الزيادة والنقص والاختلاف لما احتوته أسفار صموئيل والملوك بل وفي أولهما خلاصة لما احتوته السفار السابقة لهذه الاسفار أيضا و

#### - Y -

وأول حادث مارس شاؤول قيادته وملكه كان زحفه على ناحاش ملك بنى عمون ، وقد قص ذلك الاصحاح الحادى عشر من سفر صموئيل الاول ، ومما جاء فيه أن ناحاش زحف على ، دينة يابش

جلعاد فی شرق الاردن التی یقیم فیها فریق من بنی اسرائبل فطلبوا منه الامان علی آن بخضعوا له فقبل منهم ذلك بشرط عجیب وهو آن یقلع كل عین یمنی لهم لیكون ذلك عادا علی جمیع اسرائبل ، مسایمكن أن یكون ولید الخیال والذكریات المتداولة أو یدل علی بالسغ الازدرا، والاحتقار والاستهانة ۰۰ وقد طلبوا منه مهلة سسعة أیام وأرسلوا الی اسرائبل بخبرهم مما جعل هؤلا، یرفعون أصواتهسسم بالبكا، ، ولما بلغ الخبر شاؤول حمی غضبه واستنفر بنی اسرائیسل فنفروا وكان عددهم ثلاثمائة وثلاثین ألفا فزحف بهسم علی یابیس وضرب العمونین حتی لم یبق منهم اثنان معا ۰

وقد جاء في آخر الاصحاح أن الشعب أراد أن يقتل الذيب بناوئون ملك شاوول بعد أن كان منه ما كان فلم يسمح بذلك وأن صموئيل جمع الناس في الجلجال وأعلنوا هناك تمليك شهاؤول ثانية وذبحوا ذبائح سلامة أمام الرب وفرح الجميع فرحا عظيما ه

م تحرش شاؤول بالفلسطينين على ما يستفاد من الاصلحاح الثانى عشر حيث ذكر أن يوناتان ابنه وأحد قواده ضرب محرس الفلسطينين في جبع فثاروا وصعدوا الى بنى اسرائيل وكان معهم ثلاثون ألف مركبة وستة آلاف فارس وشعب كالرمل الذي عسلى البحر في الكثرة ونزلوا على مخماس شرقى بيت آون - في منطقة والم الله اليوم - فذعر الاسرائيليون في المنطقة والتجأوا الى المغاور

والكهوف والفيامي والوعر والآبار ومنهم من فر الى شرق الاردن وسرى الذعر الى بقية بني اسرائيل فتفرقوا شذر مذر حتى لم يبق حول شاوول الاستمائة رجل • ومما ذكره هذا الاسماعة أن المخربين من محلة الفلسطينيين أخذوا يتوغلون في أرص اسرائيل على ثلاث فرق ، فرقة سارت فى طريق عفرة وآخرى فى طريق بيت حورون والثالثة في طريق صبوعين ، وأنه لم يكن يوجد في أرض اسرائيل حداد لأن الفلسطينيين منعوا عنهم ذلك لئلا يصنعوا سيفا أو رمحا فكانوا يترلون الى أرض الفلسطينيين ليقضوا فيها حاجبهم الى الحوادة من مثل تحديد السكك والمناجل والفؤوس والمعاول فلمسلأ حان وقت الحرب لم يكن يوجد في أيديهم سيف ولا رمح خــــلا شاوول وابنه يوناتان مما يثير الدهشة والعجب ويتناقض مع خبــــر الزحف الهائل الذي تم بقيادة شاوول على بني عمون وضربهـــــم ضربة شديدة!

نم احتوى الاصحاح الرابع عشر سياقا فيه كثير من الغلسسو وانخيال خلاصته أن يوناتان ابن شاوول وغلاما له اقتربوا من معسكر الفلسطينيين واستطاعوا بضربة واحدة أن يقتلوا عشرين منهم فأثار عملهم الاضطراب والذعر والضجيج في الفلسطينيين وجعله بنهزمون و وشدد هذا من بني اسرائيل فعادوا وتجمعوا تحت راية شاوول وتبعوا الفلسطينيين وضربوهم وغنموا ما معهم وظلوا ينعقبون

فلولهم ويغنمون ما في أيديهم حتى أخرجوهم من حدودهم ٥٠ وقد نسى كاتب السفر ما ذكره الاصحاح السابق من أنه لم يكن في يد بني اسرائيل سيف ولا رمح ولم يقل كيف فعلسوا ما فعلوه بالفلسطينيين ٥٠٠ ثم ينتهى الاصحاح بقوله ان شاوول الملك حارب كل من كان حوله من الاعداء من المؤابيين وبني عمون والادوميين وملوك صوبة والفلسطينيين وكان حيثما اتجه ظافرا وضرب عماليق وانقذ بني اسرائيل من ناهبيهم ، وكانت حربا شيديدة على وأنقذ بني اسرائيل من ناهبيهم ، وكانت حربا شيديدة على الفلسطينيين كل أيام شاؤول ، وكان شاؤول كلما رأى رجيلا جبارا أو ذا مراس ضمه اليه ، وكان رئيس جنده ابنير ابن عمه ٠٠

وفى الاصحاح الحامس عشر قصة عملية انتقامية فظيعة مشابهة لعملية مدين التي جرت في عهد موسى في بواعثها وقسوتها تبرز فيها تلك الروح العدوانية الشديدة الحاقدة في بني اسرائيل ضد غيرهم حينما يمكنهم ذلك حيث ذكر أن صموئيل أوعز لشاؤول بأمر الرب تعالى وتقدس عن ذلك بضرب عماليق وتحريم - ابادة - كل أموالهم وعدم العفو عنهم وقتل كل رجل وامرأة وطفل ورضيع وكل بقرة وجمل وحمار وغنمه لان الرب افتقد - تذكر - ما عمله عماليسق باسرائيل حين وقف له في الطريق عند صعوده من مصر ، فحشد مشاؤول مائتي ألف رجل وعشرة آلاف من يهوذا وزحف على عماليق وضربهم من حويلة الى شور الى تقابل سرمة - وهذه المنطق في

صحرا، سينا، المتصلة بمنطقة العقبة \_ وقبض على أجاج ملك عماليق حبه وحرم جميع الشعب بحد السيف وعفا عن أجاج وعن حيارالغنم والبقر والخراف وعن كل ما هو جيد وحرم الاملاك المحتقوة المهزولة وأثار هذا العفو رب اسرائيل \_ تقدس عن ذلك \_ فكلم صموئيل قائلا: انى ندمت على جعل شاؤول ملكا لانه لم يقم كلامى و وجاء صموئيل الى شاؤول وأنبه فأضهر الندم وطلب المغفرة وأتى بآجاج فقطعه بالسيف ولكن صموئيل أبلغه أن الله رفضه من الملك وذهب غاضبا ولم يعد يراه الى أن مات و

نم ذكر الاصحاح السادس عشر أن الرب أمر صموئيــــل بالذهاب الى بيت لحم ومعه قرن الدهن لانه رأى فى بيت يسى ملكا و ففعل ومسح داود بن يسى من مبط يهوذا وكان أصغر اخوته فحل روح الرب فيه من هذا اليوم و

ولقد تلا سفر القضاة سفر راعون • ويبدو أنه سجل خاص لسب داود الذي صار له شأن عظيم في تاريخ بني اسرائيل • واسم السفر مقبس من اسم امرأة مؤابية • وهو أربعة اصحاحات جا فيها ما خلاصته أن اسرائيليا من أهل بيت لحم ومن سبط يهوذا نزح مع زوجته وولديه الى مؤاب في ظرف جوع حل في الارض أيام حكم القضاة فتزوج الولدين واسمه كليون بامرأة مؤابية اسمها راعوث ثم مات عنها وآزال الجوع عن أرض كنعان فعادت الحماة ومعها

ركنتها الى بيت لحم، وهناك تزوجت راعوث برجل من أقارب الحماة اسمه بوعز فولدت له ولدا سسى عوبيد وكبر هذا وتزوج وواد له ولد سمى يسى ، وهو والد داود ، وهكذا يكون داود الذى لمع نجمه ثم نجم ابنه سليسان أشد لمعان والذى تسلسل ملك يهوذا فى نسله ليس اسرائيليا خالصا ،

ونعود الى السياق فنقول ان الاصحاح السادس عشر من سفر صموئيل الاول الذى ذكر قصة مسح داود ذكر أن الرب أذهب عن شاؤول روحه انتقاما منه لمخالفته لامره فى عماليق وبغته بروح رديئة وعبارة الاصحاح تفييد أنه ابتلى بالصرعة ونصحه عبيده بدعوة داود لانه يجيد الضرب على العود ، وكان ذلك علاجا مجربا للصرعة ، فدعاه وأحبه وجعله حامل سلاحه وكان يضرب له على العود فيذهب عنه الروح الردىء ،

وفی الاصحاح السابع عشر خبر تجمع الفلسطینیین وصعودهم لاخذ ثارهم وحشد شاؤول رجالا وسیره للقائهم ، وبروز جلبات الذی ذکره القرآن باسم جالوت الذی کان طوله سسسته أذرع وشبر وعلی رأسه خوذه من نحاس وعلی جسسه درع خرشسفی وزنه خمسة الاف شاقل وجرموق نحاسی فی رجلیسه ومزراق نحاسی بین کتفیه وسنان رمحه ستمائه شاقل حدید \_ وفی الوصف تنطوی صورة من صور المحارب فی ذلک الزمسن \_ و نادی بنی اسرائیل الی البراز قائلا: ان قدر أحد منکم أن یقتلنی یصسین

الفلسطينيون لكم عبيدا وان قدرت عليه تفدون أتنم عبيدا لنا ه وارتاع شاؤول وبنو اسرائيل من التحدى وانكسسوا عن الفارس الفلسطيني الذي ظل يتحداهم أربعين يوما صباحا ومساءه وسمع داود تحدى الفارس الفلسطيني فعظم الامر عليه فتقدم الى شاؤول وأبدى استعداده لمبارزة الفارس وقال له انه قتل أسدا ودبا هاجما غنمه التي كان يرعاها لابيه فوافق وأراد أن يلبسه درعا فاستعفاه وخرج الى مبارزة الفارس بعصاه ومقلاعه ؛ وقد احتقره الفارس ولكن داود سارع فرماه من مقلاعه بحجر ارتز في جبهته فسقط على وجهه فسارع داود واخذ سيف الفارس وقطع وأسه به • ورأى الفلسطينيون أن جبارهم مات فهربوا ولحقهم بنو اسرائيل حتى أبواب عقرون وفتكوا بهم ونهبوا معسكرهم وحمل داود رأس الجبار وأتى به الى أورشليم • وهذه النبذة خلاصة للقصة التي وردت مسهبة في الاصحاح والتي شـــــيبت بكثير من الخيال ، وان كان هذا لا يمنع صحة خبر تحدى الفارس الفلسطيني وبروز داود له وقتله اياه وهزيمة الفلسطينيين تنيجة

وفى الاصحاح الثامن عشر أن داود لازم شاؤول عندئذ ولم يدعه يرجع الى بيت أبيه ، وعينه قائدا لرجال حربه وكان ينجع حيثما وجهه ، وهذا لا يعقل أن يكون الا من شاب قوى مارمن

القتال • ومما ذكره هذا الاصحاح تعلق يوناتان ابن شـاؤول بداود ومحبته له كنفسه ومعاهدته له على الاخاء الدائم •

ولقد أخذ داود يملأ أعين الناس وأذهانهم وقلوبهم فأثار ذلك حقد شاؤول عليه وجعله يعزم على قتله لئلا يزاحمه على الملك ، ومن ثم أخذ يطارده مطاردة شديدة وينصب له شباك القتل أمدا طويلا .

وقد استغرقت حكاية ذلك ثمانية اصحاحات من سمفر صموئيل الاول من الاصحاح الثامن عشر الى السادس وشيبت بكثير من الخيال والتناقض واحتوت صورا كثيرة لمحــاولات شاؤول قتل داود بنفسه حينا وبواسطة رجاله حينا وبتحريضه عليه أولاده حينا ، وبتعريضه للقتل حينا مما يدل على شدة حقده عليه وخوفه من بروزه ؛ وذلك الى صور كثيرة لما كان من داود نحوه من جنوح للمسالمة واحترام لحياته باعتباره مسيح الرب وتجنب الايقاع به ومقابلة عدو الله بالمثل مع قدرته عليه مرارا ومع التزلف له ومحاولة اقتلاع روح الحقد والانتقام منسه ، وكان شاؤول يعرف ذلك فيشعر بالندم ويثنى على خلق داود ويتعاهد معه ثم لا يلبث حقده أن يقوى عليه فيعود الى مطاردته له • ومن الصور الطريفة أن ميكال بنت شاؤول أحبت داود فاشترط أبوها لزواجها به أن يقتل مائة فلسطني أقلف ، وكان قصده بذلك تعريضه للقتل أكثر من الانتقام من اعدائه على ما تفيده عبارة

الاصحاح الثامن عشر ولكن داود وفى بالشرط مضاعفا فقتل مائتين من الفلسطينيين بدلا من مائة فزوجه اياها ولكن حقده ظل متقدا عليه • وقد ذكر الاصحاح الثاني والعشرون أن شاؤول قتل خمسة وثمانين كاهنا من كهان مدينة نوب ثم قتل أهلها دون تفریق بین رجال و نساء و کبار وصغار بل ودواب لأن کاهنها آوی داود يوما واعطاه سيفا يدافع به عن نفسه ، حيث يدل هذا على ما كان من تأصل روح القسوة في بني اسرائيل حتى كانوا يمارسونها فى بعضهم بالاضافة الى غيرهم. ومن الصور العجيبة لحقد شاؤول وغيظه على داود ما حكاه الاصحاح الثالث والعشرون حيث ذكر أن الفلسطينيين اعتذوا على بني اسرائيل في أثناء هـذه المطاردة فسارع داود مع من معه الى صدهم بامر الرب وتمسكن من هزيمتهم فأهاج ذلك غيظ شاوول وجعله يزحف على المكان الذي كان ينزل فيه داود للقضاء عليه ولم يرد داود أن يشتبك معه فانسحب من وجهه ٠

وقد اضطر داود الى الالتجاء الى أرض الفلسطينيين مرتبين وأرسل اسرته لاجئة الى مؤاب ، وأقام فى المرة الثانية فى كنف أخيش ملك جت الفلسطينى ستة عشر شهرا وكانت اقامت فى مدينة اسمها صقلاع فى الصحراء بأى صحراء بئر السبع أو النقب المتصلة بسيناء بالتى خصصها الملك لداود بناء على طلبه وكان يقوم منها بغزوات على الجشوريين والجزريين والعمالقة

الذين كانوا من القديم سكان الارض من شور الى أرض مصر على ما جاء فى الاصحاح السابع والعشرين ، وكان داود يضرب البلاد فلا يبقى على رجل ولا امرأة ويأخذ الغنم والبقر والجمال والثياب ويرجع الى أخيش ، وكان ذلك دأبه كل أيام اقامته فى أراضى الفلسطينيين ، وقد جاء فى خاتمة الاصحاح المذكور آنفا الذى ذكر ذلك جملة مروية عن أخيش حيست قال ( ان داود قد جعل نفسه مكروها لدى شعبه اسرائيل وسيكون لى عبدا الى الأبد » ،

ولقد اغتنم الفلسطينيون الفرصة فعادوا الى الغارات على اسرائيل وخرج شاوول بجموع اسرائيل لصدهسم ودارت المعارك فى وادى بزرعيل فانكسر الاسرائيليون وقتل منهم مقتلة كبيرة وكان بين القتلى ابنا شاوول وأصيب هو نفسه بسهم فأمن حامل سلاحه أن يجهز عليه لئلا يجهز الفلسطينيون القلف ويتشفوا بتشنيعهم فيه فأبى فأخذ شاوول سيفه واتكأ عليه فكان فى ذلك منيته ، وكان سقوطه في مكان يسسى جبل الجلبوع الذي يحتمل أن يكون مكان قرية تسمى اليوم جلبون في مرج ابن عامر الذي كان وما يزال يسمى ايضا بزرعيل ؛ وقد جاء الفلسطينيون في الغداة فأخذوا سلاح شاؤول وحزوا رأسه ووضعوا مسلاحه فئ بيت عشتروت وعلقوا رأسه على سور بيت شان (بيسان اليوم على الارجح) وجاء أهل يابيش جلعاد من شرق الاردن فأخذوا جثته ودفنوها عندهم على ما ذكرته الاصحاحات الثامن والعشرون والحادى والثلاثون بشيء من الاسهاب •

ومما ورد فى الاصحاح الاخير الذى هو آخر اصحاحات سفر صموئيل الاول أن بنى اسرائيل الذين فى نواحى وادى بزرعيل والاردن لما رزوا ما حل فى جيش اسرائيل وفى شاوول تركوا مدنهم وفروا فأتى الفلسطينيون وأقاموا فيها ، وهذا يعنى أن الفلسطينين سيطروا على ساحة واسعة من أرض كنعان تستد من التخوم الجنوبية الى تخوم الجليل لأن منطقة وادى بزرعيل متاخمة للجليل .

ومما ذكره الاصحاح التاسع والعشرون أن الملك أخيش الذي كان في جملة أقطاب الفلسطينيين الذين أغاروا على اسرائيسل استصحب معه داود وجماعته ليحاربوا قومهم معهم مما فيه تأييد لقوله فيه انه غدا عبدا له الى الابد • ولكن أقطاب الفلسطينيين الآخرين اظهروا عدم الاطمئنان اليهم وطلبوا اعادتهم فأعادهم الى صقلاج •

وقد ذكر الاصحاح الثلاثون أن داود لما عاد الى صقلاج وجد العمالقة قد غزوا فى غيابه الجنوب وصقلاج نفسها واحرقوها بالنار وسبوا من فيها من النساء ولم يقتلوا احدا لا صغيرا ولا كبيرا بل ساقوهم معهم خلافا لما كان يفعله داود معهم ، وكان مع السبى امرأتا داود نفسه فخرج داود على رأس اربعمائة مسسن

رجاله لاحقا بهم فأدركهم وضربهم واستخلص الاسرى والدبى والاموال والمواشى دون ان يفقد منها شىء ، مما يلمح فيه المبالغة ويلحظ تناقض متكرر فى صدد العمالقة و فالاصحاح الخامس عشر من السفر ذكر قصة زحف شاؤول عليهم وتحريمه قتله بحد السيف جميع الشعب و والاصحاح السابع والعشرون يذكر العمالقة فى جملة الشعوب التى كان داود يغزوها ويضربها وبينما يقول هذا الاصحاح وما بعسده ان داود كان يضرب الشعوب التى يغير عليها ويقتلها دون أن يبقى على أحد ، يذكر الاصحاح الثلاثون خبر غزو العمالقة صقلاج واحراقها بالنار وسبى أهلها و

وقبل أن ننتقل الى سفر صموئيل الثانى الذى يذكر احداث ما بعد موت شاوول نرى ان نذكر عسلا عسله شاوول فيه فسسوة بل جريمة فظيعة لم تذكر الاسفار تفصيله وانما أشار اليسسه الاصحاح الحادى والعشرون من سفر صموئيل الثانى اشسارة عابرة حيث ذكر فيما ذكر أنه كان جوع فى آيام داود ثلاث سنين فسأل داود الرب فقال له: ان هذا لاجل شاوول وبيته بيت الدماء لان قتل الجبعونيين \_ وهم الذين حلف لهم بنو اسرائيل ويهوذا، وفتك شاوول بمعظمهم غيرة على بنى اسرائيل ويهوذا كما يقول الاصحاح \_ فاستدعى داود الجبعونيين وقال لهم ماذا أفعل لكم وبماذا أكفر حتى نباركوا ميراث الرب ، فقالوا له اعطنا مسبعة

رجال من بنى الرجل الذى أفنانا وتأمر علينا ليبيدنا لكيلا نقيم فى تخوم اسرائيل فأعطاهم سبعة من أبناء شاوول فصلبوهم وهكذا يكون شاؤول قد نكث عهد بنى اسرائيل مع أهسل جبعون واستضعفهم وأوقع فيهم مذبحة عظيمة بقصد ابادتهسم واندمج بنو اسرائيل فى هذا العار بطبيعة الحال فاستحقوا غضب الله و وتبرز فى هذه العملية روح الغدر والحقد الشديدة فى بنى اسرائيل ضد غيرهم ولو كان بينهم عهد ومواثيق ولسو كانوا ضعفاء مستأمنين وهى الروح التى كانت وظلت تبرز فى مختلف الظروف و

هذا وليس في سفر أخبار الايام الأول من سيرة شاؤولا الاخبر المعركة التي دارت بين بني اسرائيل والفلسطينيين في جبل الجلبوع وقتل فيها ابنا شاوول وجرح هو نفسه فيها الجرح الذي جعله يجهز على نفسه وقد ذكر الخبر في الاصحاح العاشر منه بما يماثل ما جاء عنه في الاصحاح الحادي والثلاثين من سسفر صموئيل الأول و

- 4 -

سيرة داود بعد طالوت ، وهو كسابقه فيه كثير من التهويل والتناقض مما يسوغ القول انه دون بعد داود بمدة طويلة فاختلطت الروايات بالخيال ودخل عليها الزيادة والنقص .

وفى الاصحاح الاول والثاني منه أن شخصا جاء الى داود في منفاه فأخبره بساكان من هزيسة بني اسرائيل وموت شاوول فأمره الرب بالصعود الى حبرون فصعد مع رجاله واتى اليه رجال من يهوذا بيت لحم فمسحوه ملكا على سبطهم بينما مسح ابنير رئيس جيش شاوول ابن شاول أشبوشت ملكا على بقية أسباط اسرائيل وأدى ذلك الى حرب أهلية بين الملكين وأنصارهم ثم سارت الريح مع داود وأخذ يقوى ويكثر المنضمون اليه من الاسباط الاخرى. ثم اتهم اشبوشت رئيس جيشه الذي نادي به ملكا بمضاجعة سرية لابيه مما جعل القائد يغضب ويذهب الى داود ويتعاهد معه، ثم دخل بعض الناس على أشبوشت فاغتالوه فاستنسب السلطان لداود ودخل جبيع الأسباط في بيعته على ما قصته الاصحاحات الثالث والرابع والخامس وحينئذ صعد من حبرون الى أورشليم واستولى على حصن صهيون وأقام فيه وسماه مدينة داود على مأ جاء في الاصحاح الخامس وكانت مدة ملك داود في حبرون سبع سنين وسنة أشهر على ما ذكره الاصحاح الثاني ، ومسا ذكر، الاصحاح الخامس أن حبرام ملك صور أرسل الى داود خشب

ونجارين وبنائين فبنوا له بيتا حيث يدل هذا على أن بنى اسرائيل لم يكونوا قد برعوا الى هذا الوقت فى المهن •

ومما ذكره الاصحاح المذكور أن الفلسطينيين تحسبوا من عاقبة استتباب الملك لداود واجتماع شمل بنى اسرائيل تحت لوائه فزحفوا قبل تفاقم أمره عليهم وانتشروا فى وادى الرفائيين فأمر الرب داود أن يخرج اليهم فخرج بأمر الرب يضا فضربهم من جبع الى مدخل جازر ه

ومما ذكره الاصحاح السادس أن داود أصعد تابوت الرب الى مدينته بعد ذلك باحتفال دينى عظيم وكان كل بيت اسرائيل يضربون امام ربهم على كل الآلات من عيسدان ورباب ودفوف وجنوك وصنوج وكان داود يرقص بكل قوته وحماسته و

ومع أن الاصحاحات السابقة ذكرت أكثر من مرة أن داود كلم الرب فان الاصحاح السابع يذكر أنه كان هناك نبى اسمه ناتان وأن داود جاء اليه ليستشيره فى بناء بيت للرب ، وأن الرب أوحى لناتان بأن يقول لداود: ان نسلك الذى يخرج من أحشائك هو الذى يبنى لى بيتا وانه سيثبت كرسى مسلكته الى الابد ، وبكون له أبا وان تعوج يؤدبه بقضيب الناس وبضربات بنسسى آدم دون أن ينزع منه رحمته كما نزعها من شاوول ، فقابسل داود كلام الرب المبلغ له من ناتان بالشكر والتقديس والخضوع ، ثم ذكر الاصحاح الثامن ان داود ضرب الفلسطينيين وأذلهم ثم ذكر الاصحاح الثامن ان داود ضرب الفلسطينيين وأذلهم

وأخذ زمام العاصمة من أيديهم ، حيث ينطوى في هذا أن داود لم يبال بما كان من استئمانه للفلسطينيين ولجوئه اليهم وقيـــام التواثق بينه وبينهم • وضرب داود كذلك على ما جاء في الاصحاح نفسه المؤابيين وصاروا له عبيدا يؤدون الجزية • وضرب هدد بن عازر بن رجوب ملك صوبه ـ وهي مملكة آرامية في حوران ـ وأخذ منه الفا وسبعمائة فارس وعشرين الف راجل وعرقب خيل جميع المراكب وابقى منها مائة ، وكان ذاهبا ليسترد سلطته فى نهر. الفرات كما جاء في العبارة • وجاء آرام دمشق لنجدة هـــد فقتل داود منهم ۲۲۰۰۰ وأقام محافظين فى آرام دمشق فكانوا له عبيدا يؤدون الجزية وسمع توعى ملك حماة ان داود كسر كــل جيش هدد فأرسل ابنه يورام ومعه أوان من الفضــة والذهــب والنحاس الى داود ليحييه ويباركه لانه كان بينه وبين هـــد حرب وعداء ٠

وعبارة ذهاب داود لاسترداد سلطته على نهر الفرات عجيبة لانه لم يذكر قبل أن داود وطد سلطة ما له على هذا النهر وأين نهر الفرات من فلسطين! ونعتقد أن هذا وليد الخيال وان كان من المحتمل أن يكون قد اشتبك فى حرب مع ملك صوبه المجاور لشرق الاردن لسبب من الاسباب وان يكون آراميو دمشق قدا سارعوا الى نجدة اخوانهم ومع ذلك فالسياق مشوب بالخيال

كما هو المتبادر • وفى الاصحاح العاشر شيء من النقض له على ما سوف يأتى بعد •

ويلحظ أن ذكر اخضاع داود للعسونيين والمؤابيين جاء عرضا ومقتضبا دون أن يذكر في الاصحاح ولا في الذي قبله خبر صدام وقتال بينه وبينهم • ومهما يكن من أمر فالعبارة تفيد أن ممالك الآراميين والعمونيين والمؤابيين والأدوميين والفلسطينيين بقيت قائمة • وكل ما يمكن أن يكون أن داود تغلب عليها وبسلط سيادته وتقاضى منها الجزية • بل ولقد ذكر الاصـــحاح العاشر أحداثا تدل على أن بعضها لم يكن خاضعا لهذه السيادة حيث جاء فيه أن ملك عمون توفى فملك حنون ابنه مكانه فقال داود اصنع رحمة الى حنون بن ناحاش كما صنع أبوه رحمة الى فارسل عبيده يعزيه بأبيه ، حيث تفيد هذه العبارة ان عمون لم تكن خاضعــة لداود بالمعنى الذي تضمنته عبارة الاصحاح الثامن • ومما يذكره هذا الاصحاح وفيه توكيد لهذا المعنى أن رؤساء بني عمون قالوا لحنون ان داود انما أرسل رسله ليفحصوا المدينة ـ أى يتجسسوا عبيها على الاغلب \_ فقبض حنون عليهم وحلق نصف لحاهـــم وقطع نصف ثيابهم الى استاههم وأطلقهم • • وشعر بنو عمــون بالشر الذي وقع بينهم وبين داود فاستأجروا من أراميي بيت رحوب وصوبه عشرين الف رجل ومن ملك معكه ـ وهو آرامي أيضا ــ ألف رجل ومن طوب اثنى عشر ألف رجل على ما ذكرم

الاصحاح نفسه ، وعلم داود باستعداد بني عسون فأرسل جيشه بقيادة يواب واشتبك الفريقان في الحرب فانهـــزم الآراميون وتبعهم بالهزيمة العمونيون أيضا وتحصنوا بالمدينة • وعظم على الآراميين ما حل برجالهم من الهزيمة فاجتمعوا جميعــا وزحفوا القوات والآراميين التابعين لهدد عازار بقيادة قائده شموباك في مكان اسمه حيلام فدارت الدائرة على الآراميين وقتل منهم أربعون الف فارس ـ وهو رقم فيه مبالغة كبيرة ـ ودمر لهـم سبعمائة مركبة وكان بين القتلى شوباك نفسه • ورأى الملسوك الأراميون الآخرون ما حل في جساعة هدد فذعروا وهربوا تسم صالحوا اسرائيل وتعبدوا لهم على ما جاء في خاتمة الاصحاح • وفى السياق نقض لما جاء في الاصحاح الثامن كما هو المتبادر حيث ذكر الاصحاح الثامن أن داود قتل جميع جيش هدد عازر بينما يذكر هنا أن جيش هدد جاء بقيادة قائده كسا يذكر أن العسونيين استأجروا عشرين لف مقاتل من آراميي صوبا ورحوب ويستسر الاصحاح الحادي عشر في الحكاية فيقول: انداود أرسل جيشه بقيادة يؤاب الى بنى عمون فأوغل فيهم تدميرا ثم حاصر الربة \_ ربة عمون وهي عمان اليوم \_ وقد ذكر الاصحاح الثاني عشر أن داود زحف على رأس جيش آخر على عســون ففتحها وأخذ تاج ملكها عن رأسه وكان وزنه قنطارا من الذهب

بالحجارة الكريمة فكان فوق رأس داود الذى أخرج من المدينة غنيمة وافرة جدا ثم أخرج سكانها ووضعهم تحت مناشير ونوارج من حديد وطرح فريقا منهم فى أتون الآجر وصنع مثل ذلك بجميع مدن بنى عمون مما هو فى غاية القسوة •

ويقص الاصحاحان الحادي عشر والثاني عشر في سياق في غاية البشاعة والارتكاس الخلقي قصة داود وزوجة أوريا الحثي حيث رأى داود هذه الزوجة من سطح بيته وهي عارية تستحم وكانت جميلة جدا فسأل عنها فقيل له انها بتشابع امرأة أوريا فأرسل اليها واحضرها وضاجعها! ولم تلبث ان شعرت بالحمل فاخبرت داود بذلك فأرسل الى قائده ليرسل زوجها الذي كان في عداد الجيش الزاحف على بني عمون قاصدا ان يجعله يضاجـع زوجته حتى يستر حملها ؛ ولكن أوريا امتنع عن مضاجعتها وحينئذ أعاده الى الجبهة وكتب للقائد بتقديمه الى جهة قتال شديد حتى يموت ، ففعل فقتل وأرسل يؤاب رسولا ليخبر داود بذلك ، وسمعت امرأة أوريا الخبر فناحت عليه اياما ثم ضمها داود الى ييته زوجة • وهذه الزوجة هي أم سليمان الذي حبلت به بعد أن غدت زوجة داود الشرعية • أما الولد الذي حبلت به سفاحا منه فقد ضربه الله واماته انتقاما من داود لانه استاء من عمله الفاحش .

وفي الاصحاح الثاني عشر قصة ارسال الرب ناثان النبي الي

داود وحكايته له حكاية الغنى ذى الغنم الكثيرة الذى شره الى غنمة واحدة لفقير ، وقول داود له انه يستوجب الموت ، وقول ناثان لداود انك هذا الرجل بما ارتكبت من قبيح ازدريت به الرب وان الرب يؤذنك بان السيف لن يفارق بيتك الى الابسد جزاء فعلتك وانه مثير عليك الشر من بيتك وسيأخذ أزواجك ويدفعهن الى غيرك فيدخل عليهن فى عين الشمس وأمام جميع عيون اسرائيل ا

وفى الاصحاح الثالث عشر فصه بشعة اخرى حيث عشق آحنون آحد آبناء داود أختا له من آم اخرى واحتال عليها وضاجعها قهرا ثم آبغضها وطردها و وسمع داود بذلك فاغتاظ ولكنه لم يفعل شيئا و وحقد شقيقها أبشالوم على أخيه واغتاله فى أثناء وليمة آولمها له ولسائر اخوته ثم فر الى مدينة جشور ولبست فيها ثلاث سنين الى أن عفا عنه أبود ورده!

وفى الاصحاح الرابع عشر قصة تمرد هذا الابن على ابيه ، حيث كان جميلا حكيما فاسترق قلوب اسرائيل وقامت فى رأسه فكرة التمرد على أبيه والمناداة بنفسه ملكا وأخذ يبث الدعوة لنفسه فلما استوثق من النجاح ذهب الى حبرون فأعلن عصيائه ونادى بنفسه ملكا وأخذ بنو اسرائيل ينضوون اليه ، مما أثار الذعر فى داود وجعله يخرج من أورشليم مع عبيده وأخصائه الى شرق الاردن فارا من ابنه وكانت محنة شديدة على بنه

اسرائيل من جراء ذلك ، سردها هذا الاصحاح والاصحاحات التالية له فى سياق طويل ، ومن جملة ما جرى ضد داود فى هده المحنة ان رجلا من عشيرة شاوول اسمه شمعى بن جيرا تطاول على داود وأخذ يلعنه ثم أخذ يرجمه بالحجارة ويقول له : اخرج با رجل الدماء ورجل بليعال فقد رد الرب عليك كل دماء بيت شاوول ، كذلك من جملة ما جاء فى هذا السياق أن ابشالوم استولى على أورشليم بعد فرار أبيه منها ودخل على سرارى أبيه أمام جميع اسرائيل كانما جاءت هذه المحنة بما فيها هذا الحادث الخلقى البشع تحقيقا لنذير الله لداود جزاء فعلته البشعة ،

ولقد أخذ بنو اسرائيل يعودون الى داود تدريجيا فجسم ابشالوم انصاره قبل تفاقم الامر وزحف بهم على أبيه وأنصاره ونشبت المعركة بين الطرفين فى أرض جلسعاد فى شرق الاردن فدارت الدائرة فيها على أبشالوم وانصاره وكان هو من جملة القتلى على ما جاء فى السياق نفسه ه

ولم يكد داود يستريح من هذه المحنة حتى خرج عليه شخص من سبط بنيامين اسمه شبع بن بكرى وتابعه كثير من الاسباط الاخرى على ما جاء فى الاصحاح العشرين فعكرت هذه الحركة عهد داود مرة أخرى ، وكانت محنة جديدة لبنى اسرائيل فترة من الزمن الى أن تمكن داود من التغلب عليها ببث الدسائس بين أنصار المتمرد واغتياله ،

واغتنم الفلسطينيون فرصة المحن الملمة باسرائيل فأخذوا يغيرون عليهم وتجدد العداء بينهم على ما ذكره الاصحاح الحادى والعشرون وقد تكررت الوقائع وتساجل النصر بين الفريقين دون نتيجة حاسمة ، وقد كاد داود يقتل فى احدى هذه الوقائع،

على ان المحن في عهد داود لم تنته بما سلف ، ففي الاصحاح الرابع والعشرين الذي هو اخر اصحاحات سفر صموئيل الثاني أر غضب الرب عاد فحمى على بنى اسرائيل وأغرى داود بتعدادهم فأرسل المحصين الى مختلف انحاء مملكته في شرق الاردن وغربه الى سيدا شمالا وبئر السبع جنوبا ووادى جاد وأرض جلعاد شرقا و قد بلغ عدد مستلى السيف من أسباطهم (٥٠٠٠٠) عدا رجال يهوذا الذين بلغوا وحدهم ( ٥٠٠٠٠٠ ) وأن الرب أرسل جاد النبی الی داود یخیره بین احدی ضربات ثلاث وهی سب سنين جوعا أو هزيمة ثلاثة أشهر امام الاعداء أو وباء يموت فيه سبعون الفا فى ثلاثة أيام فاختار الوباء . ولم يذكر الاصحاج سببا لغضب الرب وعقوبته •

ومما جاء فى الاصحاح المذكور بعد ذلك أن النبى جاد أمر داود بأمر الرب أن يقيم مذبحا له فى بيدر شخص اسمه أرون اليبوسي \_ واليبوسيون هم سكان أورشليم القدماء على ماذكرناه

فى مناسبة سابقة (١) \_ فاشترى البيدر وبنى المذبح وأصعب المحرقات والذبائح فرحم الرب بنى اسرائيل وكف يده عنهم و وفى الاصحاحين الاول والثانى من سسفر صموئيل الثانى الملوك الثالث \_ والسفر فى اثنين وعشرين اصحاحا وينسحب عليه ما قلناه من سابقه \_ تكملة لسيرة داود و

وقد جاء في الاول ان أدوينا بن داود وشقيق أبشالوم لما وأى أباه قد شاخ وطعن تصدى لفرض ملكــه قائلا انا أملــك واتخذ لنفسه مراكب وفرسانا وخمسين رجلا يجرون ببن يديسه وذبح غنما وبقرا ودعا جميع اخوته وجميع رجال يهوذا باستثناء ناثان النبي وصادوق الكاهن وبعض الزعماء الذين لا يطمئن اليهم • وجاء ناثان الى بنشابع ام سليمان ــ وزوجة أوريا الحثى السابقة ـ وأخبرها بما فعل أدوينا وأمرها بالذهباب الى داود ومطالبته بتنفیذ یمین یظهر أنه کان حلف به علی أن یکون خلیفته سليمان دون سائر اخوته ، فدخلت وكلمته ثم دخل ناثان عليــه وأعلمه بما فعل أدوينا وسأله عما اذا كان ذلك بأمره • فكرر داود يمينه بخلافة سليمان وأمر ناثان وصادوق باركاب سليمان على بغلته ومسحه ملكا على اسرائيل • فنفذوا أمره وهتف الشعب بحياة سليمان ملكا فاستنب له الملك واستوى على العرش وسمع

فى الاصحاح الحادى عشر من منفر اخبار الآيام الآول أن أووشليم كانت تسمى يبوس وأن منكاتها هم اليبومنيون ه

ادوینا بما جری فذعر وانطلق الی المذبح حیث آخذ بقرونه ولم ینفصل عنه حتی یحلف له سلیمان بأن لا یقتله فقال سلیمان ان کان ذا صلاح فلا تسقط منه شعرة فجاء الیه وسجد له وانصرف الی بیته • ثم ذکر الاصحاح الثانی وصیة داود لسلیمان حینما حضرته الوفاة حیث وصاه بالسلوك فی طریق الرب وحفظ رسومه ووصایاه وأحکامه علی ما هو مکتوب فی التوراة وحتی یحقیق الرب کلامه له ، ثم اضطجع داود مع آبائه ودفن فی مدینة داود • وکانت مدة ملکه اربعین سنة سبعا فی حبرون وثلاثة وثلاثین فی آورشلیم • وبهذا تنتهی سیرة داود فی سفری صموئیل •

وفى سفر أخبار الايام الاول أشياء كثيرة من هذه السيرة أكثرها متطابق مع ما ذكره السفران المذكوران مع شيء يسير أو كثير من الزيادة والنقص • وسنكتفى باقتباس المهم الجديد من ذلك •

فمن ذلك ما جاء فى الاصحاح الحادى عشر من أن اليبوسيين حاولوا منع داود من دخول المدينة حينما تمت له البيعة فقاتلهم ودخل المدينة عنوة ثم أقام فى حصن فيها وهو الذى سمى بمدينة داود وبنى حوله وجدد قائده يؤاب سائر المدينة •

وتدل العبارة من جهة وما ذكره الاصحاح الرابع والعشرون من سفر صموئيل الثابي من أن داود اشسري من أرونه اليبوسي

بيدره ليقيم عليه المذبح من جهة على أن اليبوسيين ظلوا مقيمين في أورشليم وان كان من المحتمل أن يكونوا خضعوا لداود .

ومن ذلك ما جاء فى الاصحاح الحادى والعشرين مسن أن الشيطان أغرى داود باحصاء بنى اسرائيل ففعل فساء ذلك فى عين الرب فضرب اسرائيل • والفرق بين هذه العبارة وعبارة الاصحاح الثامن عشر من صموئيل الثانى أن العبارة هناك تقول ان الرب أغوى داود وهنا تقول ان الشيطان أغراه • وعبارة أخبار الايام تنطوى على ايضاح لغضب الرب لانه استجاب لاغراء الشيطان • واحصاء بنى اسرائيل فى اصحاح اخبار الايام يختلف عنه فى اصحاح صموئيل الثانى ، فهو فى أخبار الايام ألف ألف ومائة الف مخترطى سيفه من أسباط اسرائيل عدا يهوذا و ١٧٠ الفا من بهوذا و ولاء اللاويون وبنيامين فى الاحصاء •

ومن ذلك ما جاء فى الاصحاح الثانى والعشرين من أن داود أمر يجمع الاجانب الذين فى أرض اسرائيل واقام نحاتين لنحت حجارة مربعة لبناء بيت الله، والعبارة قد تفيد أن النحاتين هم أولئك الاجانب، ثم يستمر الاصحاح فيقول: وجهز داود حديدا كثيرا للمسامير لمصاريع الابواب والوصل ونحاسا كثيرا يفوت الوزن وخشب أرز لا يحصى أحضره له الصيدونيون والصوريون، قائلا: ان ابنى سليمان صبى غض والبيت الذى يبنى للرب عظيم جدا فانا اجهز له ، ثم دعا سليمان وأوصاه ببناء بيت للرب وقال جدا فانا اجهز له ، ثم دعا سليمان وأوصاه ببناء بيت للرب وقال

له انه كان في نفسي أن أبني بيتا للرب الهي غير أن كلام الرب صار الى قائلا انك قد سفكت دما كثيرا على الارض أمامي وانه سيولد لك ابن يكون رجل سلام أربحه من جسيع اعدائه وأمنح السلم والدعة لاسرائيل في أيامه فهو يبني لاسسي ويكون لي ابنا وأكون له أبا وأقر عرش ملكه على اسرائيل الى الابد، منا يلسح فبه أثر الوقائع كما هو المتبادر ، ومما حكى الاصحاح من تقوال داود لسليمان وصيته له بحفظ شريعة الرب والرسوم والاحكام الني أمر بها موسى حتى يفلح ، واخباره اياه بانه جهز لبيت الرب مائة الف قنطار من الذهبوالف الف قنطار من الفضةومن النحاس والحديد ما يفوت الوزن كثرة واخشابا وحجارة ، وصناعـــا و نحاتین و نقاشی حجر وخشب و کل ماهر فی کل عمل ، ووصیته له بالعمل ووصيته لجميع رؤساء اسرائيل بسساعدة سليمان ابنه ، حيث يفيد هذا \_ بقطع النظر عما في أوزان الذهب والفضـــة واقع بناء البيت من قبل سليمان وما بذله فيه من عظيم الجهد وطائل الاموال والنفقات على ما سوف نذكره بعد ــ أن داودكان معتزما بناء الهيكل فحالت مشاغله ومشاكله دون تحقيق ذلك . وهذا لا يمنع أن يكون قد وصى سليمان ببناء الهيكل وزوده بتعليماته في صدده •

ومن العجيب أن الاصحاحات الثالث والعشرين والثامين

والعشرين والتاسع والعشرين من أخبار الايام الاول حكت مرة بعد أخرى وبصيغ متنوعة تعيين داود ابنه سليمان ملكا ووصاياه له وما جهزه للهيكل من ذهب وفضة وحجارة لعب الحيسال فى أوصافها وأوزانها كذلك و ولا يفهم معنى هذا التكرار الا بفرض أر تكون الاصحاحات باقلام عديدة و ولاسسيما ان الاوزان والاوصاف متغايرة

ففى الاصحاح الثالث والعشرين أن داود لم شاخ وشبع أياما أقام سليمان ابنه ملكا على اسرائيل • ولم تذكر حركة أدوينا كأن تعيين سليمان كان أمرا طبيعيا وعاديا •

وفى الاصحاح الثامن والعشرين أن داود قال لبنى اسرائيل الرب اصطفى سليمان ابنى ليجلس على عرشملك الرب ووعده بأن يكون له أبا وان يقر ملكه الى الابد ان ثبت على وصاياه ، وانه وصاه بتقوى الله واتباع وصاياه وبناء بيت له وأعطاه رسم الرواق والبيوت والخزائن والغرف والمخادع وأعطاه بالوزن ذهبا وفضة لكل ما يجب عمله من ذهب أو فضة من أوان وأمتعةومنائر وسرج وموائد ومناشل وجامات وكؤوس واقداح ومذابع البخور والعجلة والكروبيين الباسطين اجنحتهما المظللتين لتابوت عهد الرب قائلا ان جميع ذلك تلقيته مكتوبا بيد الرب لانهسم عميم أعمال الرسم ، وأكد عليه العمل بحكمة وطمأنه بان فرق جميع أعمال الرسم ، وأكد عليه العمل بحكمة وطمأنه بان فرق

الكهنة واللاويين والرَّؤساء وجميع الشعب يكونون تحت أمره فسه ٥٠

وفى الاصحاح التاسم والعشرين أن داود قال: ان ابنى سليمان الذي اختاره الله وجده صغيرا غضا وان عمل الهيكل عظيم لانه للرب وانه جهز بكل وسعه لبيت الاله ، الذهب لما هو ذهب والفضة لما هو فضة والنحاس لما هو نحاس والحديد لما هو حديد والخشب لما هو خشب وحجارة الجزع وحجـــارة النرصيع وحجارة كحلاء ورقما ءوكل نوع من الحجارة الكريمة وحجارة بكثرة من الرخام وانه وهب من ماله الخاص من الذهب والفضة علاوة على ذلك ثلاثة آلاف قنطار من ذهب أوفير وسبعة آلاف قنطار فضة مصفاة لتصفيح جدران البيت ، وانه قال للناس من كان متطوعا فليملأ يده للرب اليوم فأدى الرؤساء والآباء لخدمة بيت الله من الذهب خمسة آلاف قنطار وعشرة آلاف درهم ومن الفضة عشرة آلاف قنطار ومن النحاس ثمانية عشر الفقنطار ومن الحديد مائة الف قنطار ومن وجد عنده حجارة أداها لخزينة الرب ، وان الشعب فرح لهذه التبرعات ، وان داود بارك الرب بصيغة شيقة من التقديس والتمجيد والشكر والدعاء للشعب ولابنه سليمان ، ثم أصعد محرقات للرب الف ثور وألف كبش وألف جمل وذبح ذبائح كثيرة أخرى للشعب فأكلوا وشربوا بفرح عظیم وأقاموا سلیمان بن داود ملکا مرة ثانیة ومسحوه

للرب قائدا وصادوق كاها فجلس على عرش الرب ملكان مكان أبيه فألح وأطاعه جميع اسرائيل وجميع الرؤساء والابطال وكل بنى الملك داود خضعوا له وعظم السرب سليمانجدا في عيسون جميع اسرائيل وجعل عليه من جلال الملك مالم يكن على ملك من قبله في اسرائيل وثم مات داود بشبعة صالحة وقد شسبع من الايام والغنى والمجد وانتهى الاصحاح بقوله: وأخبار داود الملك الاولى والاخيرة مكتوبة في كلام صموئيل الرائي داود المائن النبى وجاد الرائى وهذه العبارة قد تفيسد أنه كان أسفار لناثان وجاد استقى منها الكتاب ما كتبوه عن عهد داود كما هو المتبادر و

هذا ، واذا أردنا أن نقول كلسسة اجمالية عن عهسة داود استنتاجا مما ذكرته الأسفار نقول: ان هذا العهد قد تقلب على حالات فكان مضطربا فى أوله ثم استقام واستطاع داود أن يتغلب على ما حوله من الشعوب والممالسك فى شرق الأردن وغربه (١) ، ثم عاد فاضطرب وظل مضطربا الى آخر أيامه، وقد تمكن الفلسطينيون فى حقبة الوهن والاضطراب من التفلت من سيادة داود واستؤنف القتال بينهم وبين بنى اسرائيسل وان لم يصل الى نتيجة حاسمة ، واذا كان لا يوجد فى الاسفار ما يمكن الاستناد اليه فى معرفة ما كان من أمر البلاد والشعوب الأخرى الاستناد اليه فى معرفة ما كان من أمر البلاد والشعوب الأخرى

<sup>(</sup>١) وبعض البلاد الاردنية في شمال شرق الاردن •

التى خضعت لداود فالارجح أنها تفلت هى الأخرى فى تفك الحقبة • وفى سيرة سليمان التى سوف نوردها بعد ، ما قد يؤيد ذلك •

ومع احتمال أن يكون عهد داود بالاجمال عهد نشساط اقتصادى ورخاء وثروة فان استعانته بأرباب المهن الاجانب تدل على ضعف البراعة الصناعية والعسرانية .

ولم يخل عهده من انحرافات خلقية ودينية ، حتى أنه وأولاده لم ينجوا منها .

ولقد كانت أمور مصر فى حقبة عهد داود التى نخس انها كانت فى أوائل القرن العاشر قبل المسلاد (١٠١٠–٧٠٥ ق٠م) مرتبكة (١) فخفت هيمنتها التى كانت لها على فلسطين وبلاد الشام وكانت أمور الدولة الأشورية كذلك مرتبكة فى هسذه الحقبة فكان ذلك مما هيأ لداود شيئا من حرية الحركة والنشاط والتبسط وممارسة السيادة على ما هو المتبادر ٠

وينسب الى داود سفر المزامير • وفيه مائة وخسسون مزمورا • وهي أناشيد استغاثة واستغفار وتسجيد وتقديس وتسبيح رائعة الاسلوب والمعنى تدل على ما كان يعتمل في نفس

<sup>(</sup>۱) العقد الثمين لاحمد كمال ص ۱۵۲ و تاريخ مصر من اقدم العصور لبريستيد ص ۲۵۳ و تاريخ كلدة و آشور ج ۱ ص ۵۷ وما بعدها ه

داود من اخلاص واتجاه نحو ربه وشعور بعظمته وربوبیت... وسمو صفاته وفضائله .

ومع ذلك فقد سجلت الاسفار ماكان من استجابته لاغراءات الشيطان وما كان من هياج غضب الرب عليه وعلى بنى اسرائيل في أواخر عهده بالاضافة الى ما سجلته من اثمه العظيم في حادثة زوجة أوريا الحثى وزوجها •

## - 2 -

وسيرة سليمان الذي تولى الملك بعسد داود تقصها الاصحاحات من الثانى الى الحادى عشر من سفر الملوك الأول حسب النسخة البروتستانية والثالث حسب الكاثوليكية ثم الاصحاحات من الاول الى التاسع من سفر اخبار الايام الثانى ومع ما فى هذه الاصحاحات من غلو وخيال ففيها على ما نرجح حقائق كثيرة من هذه البيرة و

ولقد ذكرنا قبل قليل كيفية أيلولة العرش الى سسليمان فى حياة أبيه فليس من ضرورة الى اعادتها هنا .

ويستفاد من الاصحاح الثانى من سفر الملوك الأول ـ الثالث أن سليمان دشن حكمه بقتل أخيه أدوينا بحجة طلبه

الزواج من سرية أبية ، ثم قتل يؤاب رئيس جيش أبيه وعزل أبيانار الكاهن الاكبر لتحزبهما لأخيه المذكور ، وعين للقيادة نبايا بن يوياداع وللكهانة صادوقا .

ومما جاء في الاصحاح الثالث أن سليمان صاهب فرعون ملك مصر وأتى بزوجته الى مدينة داود وأقام فيها الى أن تسم بناء بيته وبيت الرب في أورشليم • ويستفاد من كتاب تأريخ مصر من أقدم العصور (١) أن الفرعون الذي صاهره سليمان الفرعون صعد الى جازر وأخذها وأحرقها بالنار وقتل أهلها ووهبها لسليمان مهرا لابنته ومعنى هذا أن مصر عادت فقويت فمارست سِيادتها على فلسطين في زمن حكم سليمان ، وقسد وصف بريستيد (٢) سليمان بأنه كان بمثابة وال تحت السيادة الممارسة خفيفة الظل أولا وانها كانت في أواخر عهد سليمانا ثانیا • فقد کان بدء حکم شیشق حوالی (۹٤٥ ق٠م) بینما یخمن بدُّه عهد سليمان في الثلث الأول من القرن العاشر حوالي (٩٧٠ ق٠م) ؛ ولقد كانت حالة مصر قبل شيشق مرتبكة امتدادا لمــــا 

<sup>(</sup>۱) تالیف بریستید ص ۳۵۷ رما بعد ی

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ه

سليمان يتمتع هو الآخر بحرية النشاط والسيادة في معظم أيام حكمه ••

ومما جاء فى الاصحاح الثالث من سفر الملوك الاول ـ الثالث أن الشعب فى عهد سليمان كان الله برب ذبائحه على المشارف لانه لم يكن قد بلى بيت للرب الوأن سليمان احب الرب وسلك فى سن أبيه ولكنه كان يذبح ويقتر على المشارف أيضا الوأنه انطلق الى جعون ليذبح هناك لانها كانت هى المشرف الاعظم وأصعد ألف محرقة الوأن الرب تجلى له فى الحلم وقال له اطلب فاعطيك فسأله أن يه قلبا فهسا ليتمكن من حكم شعبه والتميير بين الحير والشر و فأجابه الى طلبه وقال له بما انك لم تطلب لنفسك شيئا فأنا اعطيك علاوة على ذلك له بما انك لم تطلب لنفسك شيئا فأنا اعطيك علاوة على ذلك

ومما جاء فى الاصحاح الرابع أن سليسان كان مالكا على جميع اسرائيل وانه كان له اثنا عشر وكيلا يختارون له ولبيته بنوبة شهرية ، وآن يهوذا واسرائيل كانوا كثيرين مثل الرمل الذى عند البحر يأكلون ويشربون ويفرحون ، وأن سليمان كان متسلطا على جميع الممالك من النهر الى أرص فلسطين والى تخم مصر يحملون اليه الهدايا وخاضعين له كل أيام حيانه ، وكان طعامه فى كل يوم ثلاثين كرا من السميذ وستين كرا من الدقيق وعشرة ثيران مسمنة وعشرين ثررا من المرعى ومائة من الشاة

غير الأيائل والظباء واليحامير وسمان الطير ، لانه كان متسلطا على جميع عبر النهر من تفساح الى غزة وكان بينه وبين جميع من يليه سلم وأقام يهوذا واسرائيل مطمئنين كل واحد تحت كرمته وتينه ، من دان الى بئر سبع • وكان لسليمان أربعـون الف مذود لخيل مراكبه واثنا عشر الف فارس • وآتى الله ســـليمان حكمة وفهما ذكيا جدا وسعة صدر ففاقت حكمته جميع أهل المشرق وحكمة مصر • وكان أحكم من جميع الناس من أيتان الأزراحي وهيمان وكلكول ودردع بني ما حول • وشاع اسمه بين جميع الامم فى كل وجه ، وقال ثلاثة آلاف مثل وكانـــت أناشيده الفا وخمسة اناشيد ، وتكلم في الشجر من الأرز الذي على لبنان الى الزوف التي تحرج في الحائط وتكلم في البهائيم والطير والزحافات والسبك وكان يرحل اليه من جميع الشعوب السماع حكمته ومن جسيع ملوك الارض .

وعبارة «كان سليمان متسلطا على جميع الممالك من النهر الى أرض فلسطين ٠٠ » ثم عبارة «كان متسلطا على جميع عبر النهر من تفساح الى غزة وكان بينه وبين جميع من يليمه سلم » تفيد أن سلطان سليمان كان مقصورا على غرب الأردن بل وتفيد أن الفلسطينيين فى غزة وما بعدها كانوا فى نجوة من هذا السلطان ، وأنه كان فى غرب الاردن ـ عبر النهر ـ ممالك وملوك لشعوب أخرى كانوا يمارسون سلطانهم المحلى معم

هدایا أو جزیة یقدمونها لسلیمان وحسب و هذا یؤید ما قلناه قبل من أن الممالك والشعوب التی كان داود اخضعها فی شرق الاردن وسوریة الآرامیة تفلتت من سیادته كما تفلت منها الفلسطینیون وكل هؤلاء وأولئك یسارسون سسیادتهم ولم یتحرش بهم سلیمان وكان معهم علی ونام وسسلام و وفی الاصحاح جملة قد تدل علی أن بلاد مسلكتی حشبون وبیت شان الی سكنها سبطان ونصف من بنی اسرائیل فی شرق الاردن كان له كانت داخلة فی سلطان سلیمان وحكمه حیث ذكر آنه كان له وكلاء للمیرة فیها أسوة بسائر أنحاء غرب الاردن الخاضعیة له والمسكونة من أسباط بنی اسرائیل الأخری و

ومما جاء فى الاصحاح الخامس أن حيرام ملك صور أرسل عبده الى سليمان لتهنئته بالملك لانه كان محبا لداود و فأرسل سليمان اليه يقول ان أبى لم يقدر أن يبنى بيتا للرب بسبب انحروب التى أحاطت به وقد أراحنى الرب من كل الجهات فليس من فاتن ولا حادثة شر وانى نويت أن أبنى بيتا للرب ، تم طلب منه أن يأمر بقطع أرز من لبنان بواسطة عبيد الطرفين على أن يؤدى اليه أجرة عبيده حسب ما يرسم وقد لبى حيرام طلسب سليمان فكان يرسل اليه بخشب الارز وخشب السرو حسب ما أراد ، وأدى سليمان الى حيرام مقابل ذلك عشرين ألف كى من الزيت كل سنة ومن الحنطة طعاما لبيته وعشرين ألف كر من الزيت كل سنة و

وتعاهد الملكان على السلم • ثم سخر سليمان ثلاثين ألف رجل وقسمهم الى ثلاث مجموعات وكان يرسلهم الى لبنسان على دورات شهرية كل شهر ثلثهم • ثم سخر سبعين ألف رجل لحمل الاثقال وثمانين الفا لقطع الاحجار • وقد بلغ عسدد الرؤساء والوكلاء والمراقبين ثلاثة آلاف وثلاثمائة على ما ذكره الاصحاح نفسه • وفى الارقام مبالغة ظاهرة • وقد انتهى الاصحاح بقوله ان الملك سليمان سأمر بقلع حجارة كبيرة ثمينة لتأسيس البيت بالحجارة المنحوتة فنحتها بناءو سليمان وبناءو حسيرام والجبليون وهيأوا الاخشاب والحجارة لبناء البيت •

وقد ذكر الاصحاح السادس أن سليمان بدأ ببناء الهيكل في السنة الرابعة من ملكه و ذكر الاصحاح السابع أنه أتمه في السنة الحادية عشرة من ملكه وقد ذكر الاصحاح السابع أن سليمان أنشأ بالاضافة الى الهيكل قصرا فيه قسم لسكناه وآخر للقضاء والحكم وسماه غابة لبنان وأتمه في السنة الثالثة عشرة من حكمه وأنه أنشأ كذلك بيتا لزوجته بنت فرعون وعشرة من حكمه وأنه أنشأ كذلك بيتا لزوجته بنت فرعون و

ولقد احتوى الاصحاحان وصفا للهيكل والقصر ممزوجا بكثير من الخيال والمبالغة وخاصة فى مقادير الذهب التى وضعت فى الهيكل حتى لكأنه كان سبيكة من الذهب فالمحراب الذى بطول عشرين ذراعا وعرض عشرين ذراعا وسمك عشرين ذراعا مغشى بالذهب وداخل البيت مغشى بالذهب وداخل البيت

مغشى بالذهب والسلاسل الممتدة أمام المحراب من الذهب وجبيع البيت بتمامه مغشى بالذهب (وهذه عبارة الاصحاح) والكروبين التى سمك كل منها عشرة أذرع وكل جناح من أجنحتها خمسة أذرع مغشاة بالذهب وأرض البيت داخلا وخارجا مغشاة بالذهب (وهذه عبارة الاصحاح ايضا) والمصراعان مغشيان بالذهب و وجبيع الادوات من مذبح ومائدة ومنائب وسرج وأزهار ومقاط وطسوت ومقاريض وجاماك وصحون ومجامر ومفاصل مصاريع قدس الاقداس من ذهب خالص!

وقد أطنب الاصحاح السابع فى الاعدال والزخارف النحاسية الني قام بصنعها فنان من صور اسمه حيرام استحضره سليمان خصيصا لذلك ووصفه بانه كان ممتلئا حكمة وفهما ومعرفة فى كل صنعة من النحاس •

وأسلوب الوصف يوهم أنه من شاهد عيان لسير الاعمال غير أن فى الاصحاح الثامن جملة تدل على أنه متأخر جدا عن طرف البناء حيث جاء فيها فى صدد وصف موضسع التابوت وانبساط أجنحة الكروبين « وهى هناك الى هذا اليوم » •

وهذه الاعمال البنائية هي الوحيدة التي وصفت في الأسفار واثرت عن جهود ملوك بني اسرائيل العمرانية ، ومهما يكن من آمر فالوصف يدل على أنها كانت ضخمة فخمة ، ويدل على عظيم الجهد والنفقة التي بذلها سليمان في انشائها ثم على ما

كان من فراغ باله وسعة ثرائه ، غير أن ما ذكره الاصحاح السابع من أعمال الفنان الصورى وما ورد فى سفر اخبار الأيام الثانى عن براعة هذا الفنان منا سوف نذكره بعد ، يدل على أنه لم يكن لبنى اسرائيل جهد فنى أو براعة فنية فى العمل وأنهم كانوا فى ذلك عيالا على الفينيقيين الكنعانيين .

وقد جاء في الوصف فيما جاء في صدد ضخامة البناء وتفرعاته أن أساساته وجدرانه كانت من حجارة ضخمة بعضها عشرة أذرع وبعضها ثمانية أذرع وكانت تنحت وتنشر في المقالع ، وأن طول الهيكل ستون ذراعا وعرضه عشرون وسمكه ثلاثون ( ولعـــل المقصود من كلمة سمك هنا وفي غير مكان ، هو الارتفاع لانــه لا يبدو معنى لسمك مثل هذا السمك في التعبير عن ثخانية الجدران) وكان أمامه رواق طوله عشرون ذراعا وعرضـــه عشرة أذرع وعلى جوانبه طباق ثلاث وغرف محيطة به • وقد ســقف بجذوع وألواح من الارز وفرش بألواح من السرو • وأقيم في مؤخرته محراب من ألواح الارز المزخرفة وكان طوله عشريسن ذراعا وعرضه عشرين وسسكه عشرين ، وكان يظلله كروبان من خشب العتم (١) سمك كل منهما عشرة أذرع وكل جناح فى كلّ منهما خمسة أذرع وقد انبسطت الاجنحة وتماسست في وسط

<sup>(</sup>١) في النسخة البروتسمانينية بدلا من حسب العتم ( من خسب الزيتون )

البيت ، وقد نفش على جسيع الجدران صور كروبين ونخيـــل وزهر ونقش مثل ذلك على المصاريع ، وكانت الدار الداخليــة ثلاثة صفوف من الحجارة المنحوتة وصف من جوائز الارز ،

أما القصر فكان طوله مائة ذراع وعرضه خسين وسمكه ثلاثين ، وقد بنى على أربعة صفوف من عبد الارز عليها جوائوا من الارز وكان عدد غرفه خمسا وأربعين وكان طول رواق العمد خسين ذراعا وعرضه ثلاثين وصنع رواق العرش ، حيث كان يقضى سليمان ، وهو رواق القضاء مصفحا بالارز من الارض الى السقف وكان بيته الذي يسكنه على مثل هذه الصفة وبيت ابنة فرعون كذلك ( وهذه عبارة الاصحاح ايضا ) .

وفى الاصحاح الثامن وصف لتدشين الهيكل امترج هو الآخى بالخيال والذكريات ومما ذكره الاصحاح ان سليسان جمع عظماء الآباء والشيوخ والرؤساء للاحتفال بنقل تابوت عهد الرب الذى كان فيه لوحا الحجر اللذان وضعهما موسى فيه فى حوريب حيث عاهد الرب بنى اسرائيل عند خروجهم من مصر : وآن الكهنة حملوا التابوت وخباء المحضر وكل الامتعة المقدسة وسار الجميع فى موكب عظيم حتى أدخل التابوت الى مكانه فى المحراب تحت أجنحة الكروبين ، وأن الكهنة حينما خرجوا من قدس الاقداس للخدمة بسبب الغمام بيت الرب فلم يستطع الكهنة أن يقفوا للخدمة بسبب الغمام لان مجد الرب قد ملا البيت ، وأن سليمان المخدمة بسبب الغمام لان مجد الرب قد ملا البيت ، وأن سليمان

حينئذ أقبل بوجهه وبارك كل جماعة اسرائيل الذين كانوا وقوفا وألقى خطابا طويلا قدس فيه الرب وشكره على نعمه عليه وعلى أببه وبيته وعهده وطلب منه أن يستجيب لبنى اسرائيل حينما يدعونه فى هذا البيت فى ضائقة أو قحط أو غزوة عدو ، وأذا يغفر لهم ذنوبهم اذا استغفرره فيه ووصى بنى اسرائيل بالاخلاص للرب وحفظ وصاياه ، وذبح فى ذلك اليوم ذبائح سلامة للرب ٢٢ ألف رأس من الغنم ، وأقام عيدا عظيما امتد أربعة عشر يوما .

وقد حكى الاصحاح التاسع أن الرب تجلى لسليمان وقال له انى قد سمعت صلاتك وتضرعك وقد قدست هذا البيت الذى بنيته لاجعل اسمى فيه الى الابد وستكون عيناى وقلبي هنا كل الأيام • واذا سرت أنت امامي كما سار داود بسلمة القلب والاستنامة وعملت بجميع ما أمرتك به وحفظت رسومي وأحكامي أقر عرش ملكك على اسرائيل الى الابدكما كلمت داود أباك وان عدتم وزغتم أنتم وبنوكم ولم تحفظوا وصاياى ورسومي وعبدتم آلهة غريبة وسجدتم لها فاني أقرض اسرائيل عن وجه الأرض وأنفى البيت الذي قدسته من حضرتي فيكون اسرائيل مشالا وأحدوثة بين الشعوب ويكون هذا البيت عبرة لكل من يمر به فيقول لماذا فعل الرب كهذا بهذه الارض وهذا البيت فيجاب لانهم تركوا الرب الههم ، مما يلمح فيه كما هو المتبادر الوقائم التي وقعت فى أرض كنعان بعد سليمان وما حل فى بنى اسرائيـــل والهيكل من بلاء وتدمير .

ومما جاء فى هذا الاصحاح أن سليمان اعطى حيرام ملك صور عشرين مدينة فى أرض الجليل لقاء ما ساعده به من خشب أرز وسرو وذهب ، وكان الذهب الذى أرسله حيرام اليه مائة وعشرين قنطارا ، وأن حيرام خرج من صور لينظر الى المدن التى أعظاها له سليمان فلم تحسن فى عينيه وسماها أرض كابول كما هو اسمها اليوم ، (والعبارة تدل أيضا على ان الاصحاح وبالتالى السفر كتب بعد سليمان بأمد طويل) ،

ومما جاء فى الاصحاح كذلك أن سليسان فرض أعسال السخرة على الأموريين والحيثيين والفرزيسين والحوريسين واليبوسيين الذين لم يستطع بنو اسرائبل أن يفتلوهم وظلسوا ساكنين بين ظهرانيهم فى جميع ما أنشأه أو جدده أو عمره مسن مدن وقرى لمركباته وفرسانه فى كل أرض سلطانه ، وأن من جملة ما بناه مدن جازر وبيت حورون السفلى وبعلت وتدمر فى أرض البرية ، وأن فرعون مصر كان صعد الى جازر وأخذها وأحرتها بالنار وقتل الكنعانيين المقيمين فيها ووهبها مهرا لابنته زوجسة مليمان ، وأن سليمان بنى سفنا فى عصيون جابر التى بجانب اليله عند شاطىء بحر القلزم فى أرض أدوم ، وأن حيرام (ملك صور) أرسل عبيده من الملاحين العارفين بالبحر مع عبيسك

سليمان فأتوا وأخذوا من هناك أربعمائة وعشرين قنطارا مسن الذهب وأتوا بها سليمان .

والمتبادر أن هذه الاخبار مسترجة بالخيسال والذكسريات والأساطير التي انتشرت فيما بعد وخاصة أمر بناء سليمان لتدمر ، فان الأسفار لم تذكر على ما شرحناه قبل انبساط سلطان سليمان الى خارج أرض كنعان بل لم يكن شاملا بــلاد الفلسطينيين في جنوب أرض كنعاذ فكيف يكونبني مدينة تدمر وبعلت في البرية. وفى الاصحاح خبر زيارة ملكة سبأ لسليمان وقد جاء فيه أن ملكة سبأ سمعت بخبر سليمان فأتت لتمتحنه بسوكب عظيم ومعها جِمَالَ مُوقُورَةُ اطيابًا وذهبًا وحجارة كريمة كثيرة ، وأنها كلمته بجميع ما جال فى خاطرها ففسر لها جميع كلامها وأنها رأت كل حكمة سليمان والبيت الذي بناه وطعام موائده ومسكن عبيده وقيام خدامه ولباسهم وسقاته ومحرقاته وأنها قالت له: ان الكِلام الذى بلغنى في أرضى عنك ولم أصدقه رأيت أنه نصف ما أخبرت به وباركت الرب الذي أجلسه على عرش اسرائيل والعبيد الذين يقومون بين يديه ودعت له بدوام ملكه الى الابد وأعطته مائــة وعشرين قنطارا ذهبا وأطيابا كثيرة وحجارة كريسة وأن سليمان أعطاها كل ما سألته حسب كرمه وانصرفت الى أرضها •

ومع احتمال أن يكون الخبر قد شيب بالمبالغة والخيال فاننا لا نرى فى زيارة ملكة سبأ شيئا مستحياز يستوجب الانكار كما يحنح الى ذلك بعض الباحثين ، ومن المحتمل أن يكون قد قام بين مملكة اسرائيل ومملكة سبأ المشرفة على سسواحل البحر الأحمر الجنوبية صالات تجارية عن طريق هذا البحر فكان ذلك من يواعث او منهدات هذه الزيارة ،

ثم ذكر الاصحاح أن وزنالذهب الذي ورد على سليمان في سنة واحدة كان ٦٦٦ قنطارا غير الوارد من المكاسين ومن تجارة التجار وجبيع ملوك العرب وولاة الارض ، وأن سليمان صنع مائتي مجنب من ذهب مطروق للمجنب الواحد سنسائــة مثقــال وثلاثمائة مجن للسجن الواحد ثلاثمائة مثقال ، وعمل عرشا كبيرا من عاج وألبسه ذهبا ، وكان للعرش ست درجات ورأس العرش مدور من الوراء وعلى جانبيه يدان وأسدان واقفان عندهـما ، واثنا عشر اسدا واقفة على الدرجات الست ، وأن جميع آنيـة شرب سليمان كانت ذهبا وجميع آنية بيت غابة لبنان كانت من دهب خالص لم يكن فيها فضة لانها لم تكن تحسب شيئا في أيام سليمان • وكان لسليمان في البحر سفن مع سفن حيرام وكانت سفن ترشيش تأتى مرة فى كل ثلاث سنين حاملة ذهبا وفضة وعاجا وقردة وطواويس ، وأن سليمان عظم على جميع ملوك الأرض في الغنى والحكمة ، وأن كل الارض كانت تلتمس مواجهته لتسمع ولمباس وسلاح وأطياب وخيل وبغال ، وأنه كان له ألف وأربعمائة

مركبة واثنا عشر ألف فارس ، و نه جعل الفضة فى أورشليم مثل الحجارة وجعل خشب الارز مثل الجبيز كثرة ، وأنه كان يجلب له الخيل من مصر ••

والخيال والمبالغة والذكريات بارزة في هذه الاخبار التي دُونت في عهد متأخر جدا عن عهد سليمان على ما تدل عليـــه عباراتها ؛ وان لم يمنع ذلك من أن تكون فيها بعض الحقائق • وفى الاصحاح الحادى عشر ما يدل على أن سليمان لم يحتفظ باستقامته حيث جاء فيه أنه أحب نساء غريبة كثيرة مع ابنــــة فرعون ، ومن المؤابيين والعمونيين والأدوميين والصيدونيين والحيثيين ومن الأمم التي قال الرب لبني اسرائيل لا تختلطوا بهم، فتعلق بهن سليمان • وكان له سبعمائة زوجة وثلاثمائة سريــة ( والمبالغة عظيمة في العدد والعبارة ) فأزاغت نساؤه قلبه وأملنه الى اتباع آلهة غريبة في شيخوخته فلم يكن قلبه مخلصا للرب ، وتبع عشتاروت الهة الصيدونيين وملكـــوم رجس بني عمون وصنع الشر في عيني الرب ؛ وبني مشرفا لكاموش رجس مؤاب فى الجبل تجاه أورشليم ولمولك رجس بنى عمون وصنع كذلك لجميع نسائه الغريبات اللاتي كن يقتــرن ويذبحــن لآلهتهن ، فغضب الرب عليه وقال له بما أنك لم تحفظ عهدى ورسومى فسأشق الملك عنك وأدفعه الى عبيدك ، ولكنى لا أفعل ذلك في أيامك من أجل داود أبيك بل من يد ابنك ولا أشق الملك كلــــه

ولكن أعطى لابنك سبطا واحدا من أجل داود عبدى وأورشليم مدينتي التي اخترتها •

ويلمح فى العبارة أثر الوقائع التى تست بعسد سليمان من انقسام مملكته واقتصار ملك ابنه على سبطى يهوذا وبنيامين على ما سوف نذكره بعد •

ثم قال الاصحاح: وأثار الرب فاتنا متمردا على سليمان وهو هدد الأدومى من نسل ملوك أدوم الذى هرب هو وبعض عبيد أبيه الى مصر فى أثناء غزوات جيش داود لأدوم فأواه فرعون وزوجه أخت امرأته وحظى برعايته ؛ فلما علم بموت داود طلب من فرعون أن يطلقه الى بلاده • ولم يذكر الاصحاح شيئا آخر فى صدده • ولكن جملة « أقام الرب فاتنا على سليمان » تدل على أن هدد جاء الى بلاده وأخذ يقف موقف المناوىء المزعج من سليمان كما هو المتبادر • وتفيد العبارة أن مواقف هدد كانت مبكرة أى بعد موت داود برغم أن الاصحاح أراد أن يربط بينها وبين زيغان سليمان فى شيخوخته • •

ثم قال الاصحاح ان الرب أثار فاتنا آخر على سليمان وهو رزون بن أليداع الذي كان من رجال هدد عزر ملك صوبة وهو الذي مر خبر حروبه مع داود - خرج من صوبه وجمع اليه رجالا وصار رئيس غزاة عندما كان داود يدمرهم فانطلقوا الى دمشق وأقاموا بها ملكا وصار رزون فاتنا لاسرائيل كل أيسام

سليمان وملك على أرام وأعنت اسرائيل بالاضافة الى ما كان من شر هدد و والعبارة تفيد أن الأراميين تفلتوا من سلطان داود وأخذوا بدورهم يزعجون بنى اسرائيل ، وتفيد كذلك أن هذه الحركة لم تكن فى شيخوخة سليمان كما يريد الاصحاح أن يوهم ذلك ويربط بينها وبين زيغان سليمان وقد يتبادر أن هذه الحركة فى بدئها كانت بسبيل الصيال مع داود عن الممالك الأرامية فى سورية حينما نشط الى التغلب عليها ، ثم استمرت فى عهد سليمان وظلت تزعج الاسرائيليين فيه و

وهكذا لم تكن أيام سليمان أيام راحة وسلم شامل بينه وبين من حوله كما ذكر الاصحاح الرابع •

وبالاضافة الى هذين الخصمين الخارجيين فان الاصحاح نفسه ذكر بعد خبرهما قصة يربعام بن نباط الذى رفع يده على سليمان وهو من بنى افرائيم بن يوسف ومن سكان مدينة صريدة التى يحتمل ان تكون مكانها اليوم قرية صرده أو صرطه فى منطقة نابلس وكان جار بأس وقد أقامه سليمان على كل الأعمال المرتبة على آل يوسف وكان من أمره الذى قصيه الاصحاح أنه خرج من أورشليم لابسا رداء جديدا فلقيه آخيا النبى فقبض على الرداء ومزقه اثنتى عشرة قطعة وقال ليربعام خذ لنفسك عشر قطع لأن الرب قال هأنذا أمزق ملك سليمان وأعطيك عشرة أسباط ويكون له سبط واحد من أجل عبدى داود

ومن أجل أورشليم لانهم تركونى وسجدوا لعشتروت الهسة الصيدونيين ولكموش اله المؤابيين ولملكوم اله بنى عسون ولم يسلكوا فى طريقى ويعملوا المستقيم فى عينى ، وأنت الخطاب ليربعام ـ آخذك فتملك على كلما تشتهى نفسكوتكون ملكاعلى اسرائيل واذا سمعت كل ما آمرك به وسلكت فى طرقى وعملت ما هو قويم فى عينى أكون معك وأبنى لك بيتا تابتا ، ثم يقول الاصحاح أن سليمان التمس قتل يربعام فهرب الى شيشق ملك مصر ومكث الى وفاة سليمان ، ولم يذكر الاصحاح شيئا غيين ذلك ولكن العبارة تفيد أن يربعام خرج على سليمان ولكنه لسم يتسكن من عسل شى، وطارده سليمان ففر الى مصر ،

ويلمح فى القصة أثر ما وقع بعد موت سليمان مع احتمسالًا صحة خبر تمرد يربعام على سليمان وفراره الى مصر •

وانتهى الاصحاح الحادى عشر بقوله: ان آيام ملك سليمان بأورشليم على كل اسرائيل أربعون سنة وانه دفن فى مدينة داود وان ابنه رحبعام ملك مكانه ، وان بقية أخباره وجميع ما عمسل ووصف حكمته مكتوبة فى سفر اخبار سليمان ، وليس فى الاسفار المتداولة سفر بهذا الاسم كما لا يخفى حيث يصح أنا يقال ان ما ذكر فى الاسفار المتداولة من سيرة سليمان مذكور فى الاسفار الدين ،

وفى الاصحاحات التسعة الأولى من سفر أخبار الايام الثانى

كثير مما ذكرته اصحاحات سفر الملوك السابقة من سيرة سليمان • ومعظمه متطابق وكثير منه متطابق في العبارة مما يدل على أن كاتبى السفرين استقيا من مصدر واحد • ومسا جاء فيها من الزيادة ما جاء في الاصحاح الثاني من ان حيرام الفنان الصورى لم يكن خبيرا في أعمال النحاس فقط بل كان كذلك في أعمالًا الذهب والفضة والحديد والحجر والخشب والارجوان والبئ والقرمز ، وأن سليمان أحصى الاجانب الذين هم في أرض اسرائيلًا فكانوا مائة وخمسين ألفا وثلاثة آلاف وستمائة فجعل منهسم مبعين الف حمال وثمانين الف فطاع في الجبل وجعل الباقي مناظرين على الاعمال • أى أن الذين سخرهم سليمان لبناء الهيكل بقطع النظر عن المبالغة في عددهم لم يكونوا اسرائيليين أكما توهم عبارة الاصحاح الخامس من سفر الملـوك الاول ـ الثالث ، بل كانوا من سكان البلاد القدماء ومما يتبادر للذهن ان كثيرًا من هؤلاء وخاصة المشرفين خبراء في مختلف أشفالًا البناء وبالتالي فان الفضل الاكبر في الأعمال البنائية والفنية كان لغير الاسرائيليين وأن هؤلاء لم يكونوا بارعين فيها • ومن ذلك ما جاء في الاصحاح الثامن من أن سليمان مضى الى حماة صوبة وتغلب عليها • ولعل هذا الخبر متصل بخبر أرزون بن أليداع الأرامي الذي ذكره الاصحاح الحادي عشر من سفر الملوك الثاني وأوردناه قبل • فمن المحتمل أن يكون سليمان سير حملة على

أرزون الذي كان يعادي ويزعج اسرائيل فانتصرت عليه مرة من المرات • •

وقد انتهى الاصحاح الناسع من أخبار الأيام الثانى بقوله: وبقية أخبار سليماذ الأولى والأخيرة مكتوبة فى كلام ناثان النبى وفئ نبوة أخبا الشبلونى وفى رؤى معدو الرائى وليس بين الأسفار المتداولة أسفار بهذه الاسماء كما لا يخفى حيث يصح أن يقال ان كتاب هذا السفر وصنوه الأول قد استقوا من أسفار قدبسن عليها العوادى كذلك و

وتنتهى سيرة سليمان وفى الوقت نفسه سيرة السدور الأولاً من دور ملوك بنى اسرائيل بنهاية الاصحاح الحادى عشر من سفر المباد الأول سالمنوك الأول سالتالث والاصحاح التاسع من سفر أخبار الأبام الثانى •

واذا أردنا كذلك أن نجمل عهد سليمان بكلمة فمن الحق أن نقول ان سلطانه لم يتجاوز أرض كنعان \_ غرب الأردن \_ خلافا لأبيه فى دور من أدواره وان عهده كان أكشر استقرارا وهدوءا وأقل مشاكل من عهد أبيه وان لم يخل هو الآخر مسن مشاكل ومزعجات داخلية وخارجية ، وفضلا عن ذلك فقد ظل الفلسطينيون وممالك الشعوب الأخرى فى أرض كنعان ومساجاورها محتفظين بكياناتهم وقد كان ارتباك حالة مصر وأشسور فى دور حكمه الأول مما ساعده على الاستمتاع بحرية النشاط

والدى استعادت مصر فى عهده شيئا من حيويتها مما ساعده على والذى استعادت مصر فى عهده شيئا من حيويتها مما ساعده على الاستمرار على ذلك الاستمتاع و واذا كانت مصر ظلت تعتبس أرض كنعان من توابعها فالأرجح أن ذلك كان اسميا وخفيف اسبب ذلك ومن المحتمل أن يكون انشاء سليمان الهيكل خاصة جعل عهده رمز استقرار وثروة ومبعث صيت وخيال واطناب فى سيرته مع ما كان واضحا من فضل الصناع والفنيين غير الاسرائيليين فى ذلك وان كان من المحتمل أن يكون فيما ذكى له من حكمة وصيت وثروة ورخاء وسلم نسبى عشى، من الصحة كتير او قليل و

على أن من الواجب أن نشير فى هذه المناسبة الى جملسة والله الاصحاح الثانى عشر من سفر الملوك الأول سالالله وفى الاصحاح العاشر من سفر أخبار الايام الثانى ، على لسالا زعماء اسرائيل حيث قالوا لرحبعام الذى خلف سسليمان على العرش والذى طلب منهم البيعة ان أباك فسى نيرنا وان عليك أن تخفف من عبودية أبيك الشاقة ونيره التقيل الذى وضعه علينا وأن مشاريعه قد حملتهم جهدا عظيما وتكاليف باهظة ومع احتمال أن يكون هناك مبالغة كبيرة فى عدد النساء اللاتى ومع احتمال أن يكون هناك مبالغة كبيرة فى عدد النساء اللاتى ومع احتمال أن يكون هناك مبالغة كبيرة فى عدد النساء اللاتى ومع احتمال أن يكون هناك مبالغة كبيرة فى عدد النساء اللاتى ومع احتمال أن يكون هناك مبالغة كبيرة فى عدد النساء اللاتى ومع احتمال أن يكون هناك مبالغة كبيرة فى عدد النساء اللاتى

نزوجهن وتسرى بهن فان المعقول ألا يسكون ذلك قد ذكر جزافا وبالتالى أن يكون سليمان مفرطا جدا فى هذا الباب .

ومع أن الأسفار لا تذكر لبنى اسرائيل انحرافات خلقية ودينية فى عهد سليمان كما ذكرت ذلك بالنسبة لداود فان النص الذى ذكر به زيغان سليمان فى شيخوخته ومجاراته لنسسائه الوثنيات ، مثير بسعة نطاقه وبالغ ممسا يدل عليه من شدة الانحراف ، والمتبادر أن سليمان لم يكن وحده فى هذا الامر وأنه كان قدوة لغيره فيه حيث ينطوى فى هذا من جهة شدة دلاك الانحراف وشموله ومن جهة استمرار التأثير القوى الاجتماعى والدينى للشعوب التى سكن بنو اسرائيل بين ظهرانيها أو فى جوارها ،

وبين الأسفار سفران منسوبان الى سليمان وهما سفر الأمثال وسفر نشيد الأناشيد و والأول واحد وثلاثون اصحاحا وفيه مواعظ ووصايا وأمثال حكيمة خلقية واجتماعية ودينية بأسلوب بليغ رائع و والثانى ثمانية اصحاحات وفيه تخيلات رمزية فيهم حكمة وموعظة وأسلوبها بليغ رائع هو الآخر و

ومع ذلك فقد سجلت الأسفار على سليمان تزوجه بالزوجات الوثنيات اللاتى احتفظن بأديانهن وتقاليدهن الوثنية ومارسنها ، وزيمان قلبه واتباعه آلهة غريبة مجاراة لهن ٠٠

# الدور الثاني لملوك بني اسرائيل

#### - \ -

يقص سيرة هذا الدور الاصحاحات من الثاني عشر من سفر الملوك الأول ـ الثالث الى نهايته التى تنتهى بالاصحاح الثانى والعشرين ثم سفر الملوك الثانى ـ الرابع الذى هو خمسة وعشرون اصحاحا ثم من الاصحاح العاشر من سفر أخبار الايام الثانى الى نهايته التى تنتهى بالاصحاح السادس والثلاثين و

وقد حكى الاصحاح الثانى عشر من سفر الملوك والعاشر من أخبار الايام الثانى أوليات ملك رحبعام الذى خلف أباه سليمان والذى قال الاصحاح الرابع عشر من سفر الملوك ان أمه عمونية واسمها نعمة • فقد أخذ اولا بيعة سبطى يهوذا وبنيامين اللذين كانا يقيمان فى المنطقة الجنوبية وحول أورشليم ثم ذهب الى شكيم بنابلس اليوم بديث كان يجتمسع زعماء الأسباطم الأخرى ليأخذ بيعتها ويتتوج فيها ملكا على جميع اسرائيل • وكان يربعام بن نباط الذى رفع يده على سليمان ثم هرب الى مصر قد على مصر حينما علم بموت سليمان بناء على دعوة تلقاها مسن عاد من مصر حينما علم بموت سليمان بناء على دعوة تلقاها مسن

أسباط اسرائيل ، فلما طلب رحبعام البيعة خاطبه يربعام وجميع الرؤساء قائلين ان أباك قسى نيرنا فعليك أن تخفف الآن مسن عبودية أبيك القاسية ومن نيره الثقيل ونصح الشيوخ رحبام بالملاينة فلم يستسع لهم وحذره الاحداث من الملاينة وقالوا له قل للشعب ان خنصرى أغلظ من متنى أبى ، وان أبى حملكم نيرا ثقيلا وأنا أزيد ، وأبى أدبكم بالسياط وأنا أؤدبكم بالعقارب ،

فأثار الشعب وجعلهم يقولون أى نصيب لنا مع داود وأى ميراث لنا مع ابن يسى ، الى خيامكم يا اسرائيل وتفرقوا ، وأرسل رحبعام أدورام المراقب على التسخير فى المنطقة اليهم ليدعهم فرجموه بالحجارة حتى مات فعاد حينئنذ الى أورشليم خائبا مهزوما ، ونادى الأسباط العشرة بيربعام ملكا ، ولقد أراد رحبعام بعد رجوعه الى أورشليم أن يحشد جيشا لمحاربة الأسباط وارغامهم ولكن شمعيا النبى حذره على ما جاء فى الاصسحاح وحذر سبطى يهوذا وبنيامين من القتال فاستمعوا وتفرقوا واكتفى رحبعام ببناء مدن دفاع محصنة وحشدها بالقوات والمؤن

وهكذا انقسمت المملكة الى مملكتين جنوبيسة وعاصمتها أورشليم واسمها يهوذا وقوامها سبط يهوذا وبنيامين ، وشمالية وعاصمتها شكيم واسمها اسرائيل وقوامها الأسباط الباقية .

ولقد ذكر بريستيد (١) أن شيشق أول ملوك الاسرة العشرين المصرية هو الذي حرض يربعام الذي كان لاجئا عنده استهدافا لأعادة نفوذ مصر الفعلى الى فلسطين ، ولقد ذكــر المطران الدبس (٢) أن شيشق كان ينوى غزو فلسطين وسورية فأرسل يربعام لشق المملكة اليهودية كما دس من اغتال ملك صور تمهيدا لذلك ، ولقد غزا هذا الملك فلسطين فعلا في عهد رحبعام ويربعام وصعد على أورشليم ونهبها وبسط سيطرته على دولة يهوذا ثم على دولة اسرائيل • وقد امتد سلطانه الى الجليل ، وأيدت ذلك النقوش التي أمر بنقشها شيشق في صدد غزوته لفلسطين على السور القبلي من هيكل الكارباك، وفيها مسورة لمائة وستة وخسين رجلا من أرض كنعان كل منهم يرمز الى مدينــة من المدن التي استولى عليها وقد كتب تحت كل رجل اسم المدينة الني يمثلها ومن الاسماء التي أوردها بريستيد مجدو وحوب وحفرايم وبيت شين وايالونا وجيبون وسسكو وبيت أنسون والشرقية (٣) •

<sup>(</sup>١) تاريخ مصر من أقدم العصور ص ٧٥٧ - ٢٦١٠

<sup>(</sup>٢) الجُزِّه الاول من المجلد الاول من تاريخ سوريه ص ٢٩٩ ه

<sup>(</sup>٣) المراجع السابقة والعقد الشمين لاحمد كمان ص ١٥٩١١٥٤ .

وقد ذكرت غزوة شيشق هذه فى الاصحاح الرابع عشر من منفر الملوك الاول ـ الثالث حيث يبدو من هسندا كله اصبع شيشق فيما تم من انقسام المملكة اليهودية و واذا كانت المصادر المذكورة لم تذكر اشتباك شيشق مع يربعام فان ذلك لا يمنع أن يكون انبساط سيادته على مملكة يربعام صحيحا لان يربعام كان غرسته وصنيعته وأداة من أدواته على ما يسستفاد من المصادر نفسها ولعل شيشق احترم صهره فما ان مات حتى نشط جعل سلطان مصر الاسمى فعليا على أرض كنعان وما وراءها و

## -4-

ومع أن دولة اسرائيل كانت تمثل أكثرية الاسباط وكانت أوسع مساحة وآكثر قابلية مادية الا أنها كانت فى معظم عياتها مضطربة كثيرة الانقلابات بعكس دولة يهوذا التى كانت آكثسر استقرارا وأطول عسرا وقد استمرت سلسلة ملوكها بدون انقطاع فى ذرية سليمان خلافا لسلسلة ملوك يهوذا التى كانت من أسر وأسباط مختلفة •

وقد تولى ملك يهوذا تسعة عشر ملك هذه اسماؤهم ومدد حكمهم على ما ذكرته اصحاحات سفرى الملسوك الاول والثانى ثم اصحاحات سفرى اخبار الايام الاول والثانى .

١ ــ رحبعام بن سليمان ٠٠٠٠ ومدة حكمه ١٧ سنة ٢ ـ ابعيام بن رحبعام ٠ ٠ ٠ و مدة حكمه ٣ ه ٣ \_ آسا بن رحبعام ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ومدة حكمه ١١ ه ع ـ يهوشافاط بن أسا ٠ ٠ ٠ ومدة حكمه ٢٥ ه پهورام بن پهوشافاط ٠ ٠ ٠ ومدة حکمه ٨ ٥ ٣ ــ اخزيا بن يهورام ٠ ٠ مات قتلا ومدة حكمه ١ (عتليا أم اخزيا • • ماتت قتلا ومدة حكمها ٦ « - \ يواش بن اخزيا . . مات قتلا ومدة حكمه . ٤ ه ٨ ـ امصیا بن یواش ٠ ٠ مات قتلا ومدة حکمه ٢٩ هـ ٩ \_ عزيا بن أمصنيا ٠ ٠ ٠ ٠ ومدة حكمه ٥٢ ه ١٠ ــ يوثام بن عزيــا ٠٠٠٠ ومدة حكمه ١٦ ه ١١ ــ احاز بن يو ثام ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ومدة حكمه ١٦ ه ١٢ ـ حزقيا بن احاز ٠٠٠٠ ومدة حكمه ٢٩ ه ۱۲ ـ منسى بن حزقيا ٠ ٠ ٠ ٠ ومدة حكمه ٥٥ ه ١٤ ــ آمون بن منسى ٠ ٠ ٠ مات قتلا ومدة حكمه ٢ ٧ ١٥ ـ يوشيا بن أمون ٥ ٠ مات قتلا ومدة حكمه ٣١ ه ١٦ ـ يهو احاز بن يوشيا ٠ ٠ ٠ ومدة حكمه ثلاثة اشهر ١٧ ــ يواقيم بن يوشيا ٠ ٠ ٠ ٠ ومدة حكمه ١١ سنة ١٨ يهواكين بن يواقيم ٠ ٠ ٠ ٠ ومدة حكمه ثلاثة اشهر ١٩ ــ صدقيا بن يواقيم ٠ ٠ ٠

وقد عمرت هذه الدولة الى سنة ٥٨٦ ق٠م وسقطت على يد نبوخذ نصر ( بختنصر ) الملك الكلدائي البابلي الذي قتل صدقيا ونهب أورشليم ودمرها وسبى أهلها الى بابل وأقام عليها واليا من قللسه .

أما دولة اسرائيل فقد تولى ملكها كذلك تسعة عشر ملكا وكانوا كما قلنا من أسر مختلفة حيث كان يتمرد متمرد على الملك الجالس فيخلعه ويجلس مكانه ويخلفه بعض أبنائه حينا ومتمرد آخر حينا • وقد تقلب على عرش هذه المملكة ثماني أسر وأفنيت ثلاث أسر من ملوكها افناء تاما وعمرت الى سينة ٧٢٠ ق٠٠ وسقطت على يد سرجون الثاني ملك آشور • وقد تبدلــــت عاصمتها اكثر من مرة بسبب ما كان يقوم فيها من انقلابات فكانت شكيم هي العاصمة أولا ثم صارت ترصه ثم شامر القريبة من شكيم والتي يقوم مكانها اليوم قرية اسمها سبسطية جددت الدولة مقتبسة هي الأخرى من أسفار الملوك وأخبار الآيام • ١ \_ يربعام بن نباط الافرائيمي • • • ومدة حكمه ٢٢ منة ج ـ ناداب بن يربعـام ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ومدة حكمه ٢ ٩ ثار عليه بعشا بن أخياس سبط يساكر وقتله وأباد نسل

٣ ـ بعشا • المذكور آنفا • • • • • ومدة حكمه ٢٤ سنة

أبيه وجلس مكانه

- ع ــ ایله بن بعشـا • • ومدة حکمه ۲ سنة
   ثار علیه قائد زمری وقتله وأباد نسله وجلس مکانه
- ٣ ـ عمسرى ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ومدة حكمه ١٢ سنة
  - ٧ \_ أخاب بن عمرى ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ومدة حكمه ٢٢ ١
  - ٨ \_ اخزيا بن اخاب ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ و مدة حكمه ٢ ٩
- به یورام بن اخیاب ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ و مدة حکمه ۱۲ د
   ثار علیه قائد اسمه یاهو بن یهو شافاط وقتله و آباد نسله
- ١٠ \_ ياهو بن يهوشافاط ٠ ٠ ٠ ٠ ومدة حكمه ٧ سنوات
- ١١ ــ يهواحاز بن ياهــو ٠٠٠٠٠ ومدة حكمه ١٧ سنة
  - ١٢ يهواش بن يهواحاز ٠٠٠٠ ومدة حكمه ٤١ ١
  - ١٣ ـ يربعام بن يهواش ٠٠٠٠٠ ومدة حكمه ١١ ه
- ۱٤ ــ زكريا بن يربعام • • ومدة حكمه ستة أشهر ثار عليه قائد اسمه شلوم بن يابيش وقتله
- ۱۵ ــ شلوم بن یابیش ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ومدة حکمه شهر واحد ثار علیه مناحیم بن جاد وقتله
- ١٦ ـ مناحيم بن جاد ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ومدة حكمه ١٠ سنوات

- ۱۷ \_ فقیحا بن مناحیم • • • ومدة حکمه ۲ سنة
   ثار علیه فقح بن رملیا وقتله
- ۱۸ ـ فقح بن رملیا ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ومدة حکمه ۲۰ سنة ثار علیه هوشع بن ایله وقتله

١٩ ـ هوشع بن الطه ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

وقد اعتقل الاخير سرجون الثانى ملك أشور ونفاه مع عدد كبير من أهل مملكته وجعل المملكة ولاية آشورية وقد آرسل هو ثم حفيده أسر حدون بعده عجماعات من العراق فسسكنوا مكان المنفيين وهم الذين عرفوا بالسامريين على الارجح نسبة للسامرة التي كانت اسم عاصمة الدولة التي سكنوا في أرضها والغالب أنها تسمية اسرائيلية للتمييز بينهم وبين بني اسرائيسل لانهم هم الآخرون اعتنقوا الشريعة الموسوية ولكنهم كانوا على خلاف ونزاع مع بني اسرائيل و

ويرجح أن سليمان مات سنة ٩٣٥ ق٠٥ وكان قيام الدولتين على أثر موته و هكذا يبدو حساب الأسفار لمدد حسكم الملوك مقاربا مع قاريخي انتهاء كل من الدولتين و

## - 2 -

اسرائيل ويهوذا وأحوالهما الداخلية والخارجية ، وما ارتكست فيه الدولتان وملوكهما من فتن وحروب أهلية وانحرافات دينية وخلقية وما تعرضتا له من غزوات خارجية ، ولم يكد يسجل لهما فيها الاحقب قصيرة من السيادة التامة او الانتصار على غيرهما كما أن ما سجلته من الصارح والاسستقامة لملوكهما وشعبيهما أقل بكثير مما سجلته عليهم من الانحرافات الدينية والاخلاقية ،

(١) ونبدأ بذكر ما كانت عليه الصلات بين الدولتين فنقول: انه قام بين يربعام ورحبعام الملكين الأولين للدولتين حالـــة حرب وعداء وقطيعة واندمج فى ذلك شعباهما • وقد ورد فى الاصحاح الرابع عشر من سفر الملسوك الاول ( النسخة البروتستانتية ) أنه كان حرب بين رحبعام ويربعام كـــل الأيام • ولم يرد شيء عن وقائع حربية فعلية بينهما حيث يرجح أن العبارة تعنى حالة الحرب والعداء التي قامت نتيجة للانقسام • وقد ذكرنا قبل أن رحبعام حشد قواته لمحاربة يربعام ثم كف عن ذلك واكتفى بتحصين مدنه ، وهذا وذاك من مظاهر هذه الحالة بطبيعة الحال . ومما فعله يربعام أنه صنع عجلين من ذهب ووضع أحدهما فى بيت ايل وثانيهما فى دان وبنى عندهما مذابح وقال لشعبه هذه آلهتكم التي أصعدتكم من مصر فاذبحوا وعيدوا عنـــــدها ولا تصعدوا الى أورشليم فاستجاب له الشعب ، وقد فعل هـــذا

تفاديا من عواقب صعود شعبه الى أورشليم وتأثير دعاية رحبعام فيهم وجعلهم يقدمون على قتله على ما ذكره الاصحاح الثانى عشر من سفر الملوك الأول ـ الثالث .

وقد استسرت حالة العداء والقطيعة والحرب فى زمن أبيا بن رحبعام وكان لها وقائع فعلية ، فقد ذكر الاصحاح الثالث عشر من سفر أخبار الأيام الثانى أن أبيا حشد أربعائة الف مقاتل وزحف بهم على اسرائيل وخرج اليه يربعام بشانسائة الف ورتبهم مسن أمام جيش أبيا وورائه ولكن الدائرة دارت عليه لصراخ يهوذا الى الرب وغضب الرب على يربعام لانحرافه عنه حتى قتل يهوذا من جيش اسرائيل ( . . . . . ، ه رجل )! واستولى أبيا تتيجة لذلك على مدن بيت ايل ويشانه وعفرون وتوابعها ـ وهى بين أورشليم وشكيم العاصمتين وأقرب الى شكيم ،

واستمرت تلك الحالة بعد أبيا ويربعام ، حيث ذكر الاصحاح الخامس عشر من سفر الملوك الأول بالثالث ، والسادس عشر من سفر أخبار الايام الثانى أنه كان بين آسا بن أبيا وبين بعشا الذى قتل ناداب بن يربعام واستولى على عرش اسرائيل حرب كل أيامهما ، وقد صعد بعشا على يهوذا وبنى الرامة لكيلا يدع أحدا يخرج أو يدخل الى آساملك يهدوذا أى ضرب على المملكة نطاق الحصار ، ولكن حركته وقفت عند هذا الحد لأن السا أرسل ما فى بيت الرب وما فى خزائنه من ذهب وفضة الى

بنهدد ملك دمشق الأرامى وطلب منه نقض العهد الذى بينه وبين بعشا ، لأن بينه وبين أبيه عهدا ، حتى بنصرف عنه ، واستجاب هذا فسير جيوشه على اسرائيل وضرب مدن عيون ودان وآبل وكناروت مع كل أرض نفتالى فكف بعشا عن حركته وأرسل آسا من هدم الرامة وحصونها ،

ولا تذكر الاصحاحات من السادس عشر الى الحادي والعشرين من سفر الملوك الأول شيئ عن صلات الدولتين • ثم ذكر الاصحاح الثاني والعشرون أن يهوشافاط ملك يهوذا انحدر الى ملك اسرائيل وأن هذا قال له أتسضى معى للقتال الى راموت جلعاد التي هي في يد ملك أرام وكانت لنا سابقا وأن يهوشافاط لباه وزحفا معا • وقد ذكر الاصحاح السابع عشر من أخبار الايام الثاني أن يهوشافاط استظهر على اسرائيل دون أي بيان آخر ثم ذكر الاصحاح الثامن عشر أن يهوشافاط صاهر أخاب (١) ملك اسرائيل وأنه انحدر اليه فذبح له وأغراه بالصعود معه الى راموت جلعاد • وهذا وذاك يدل على أن حالة الحرب والعداء انتهت بين الدولتين وقام بين مليكيهما صهارة ومحالفة وان لم يذكر السفران كيفية وأسباب ذلك •

وأخاب هو ابن عمرى رأس أسرة ملكية جديدة على اسرائيل

<sup>(</sup>۱) يستفاد من الاصحاح الثامن من سفر الملوك التاني ـ الرابع أن هـ فو الصاعرة كانت بزواج يهورام بن يوشافاط بابنه أخاب "

بعد ابادة نسل أسرتى يربعام وبعشا اللذين كانت حالة الحرب قائمة بينهما وبين أولادهما من ناحية وبين رحبعام وأولاده مسن ناحية ثانية • فالظاهر أن ذهاب الاسرتين قد ذهب أيضا بحالة العداء وأحل معها حالة الصفاء •

وظلت حالة الصفاء والمحالفة بين الدولتين بعد أخاب أيضا حيث اشترك يوشافاط ملك يهوذا مع يورام بن أخاب فى الزحف على مؤاب التى أعلنت تمردها على اسرائيل على مساجاء فى الاصحاح الثالث من سفر الملوك الثانى ـ الرابع وفى الاصحاح العشرين من أخبار الأيام الثانى وحيث اشترك أخزيا بن يهورام ابن يوشافاط ملك يهوذا مع يورام بن أخاب ملك اسرائيل فى قتال حزائيل ملك أرام على ما جاء فى الاصحاح الثامن من سفر الملوك الثانى ـ الرابع م

غير أن هذه الحالة تبدلت الى حالة عداء وحرب فى رمن أمصيا ابن أخزيا ملك يهوذا ويهواش بن يواحاز ملك اسرائيسل على ما ذكره الاصحاح الرابع عشر من سفر الملوك الثانى والاصحاح الخامس والعشرين من سفر أخبار الايام الثانى • وقد اشتبكت قوات الدولتين بقيادة الملكين فى بيت شمس التى هى فى مملكة بهوذا فانكسرت قوات يهوذا وانهزمت ووقع أمصيا أسيرا وزحف يواش على أورشليم فهدم أسوارها ونهب جميع الذهب والفضة يواش على أورشليم فهدم أسوارها ونهب جميع الذهب والفضة

والآنية التي كانت في بيت الرب وقصر الملك وعاد الى السامرة ويده ملأى بالغنائم والسبايا .

وفى الاصحاح الخامس والعشرين من أخبار الايام الثانى شيء من البيان حول هذا الحادث بفسر انقلاب الحالة الى عداء وحرب ، حيث ذكر أن أمصيا استأجر من اسرائيل مائة ألف جبار بأس بمائة قنطار من الفضة ليزحف بهم بالاضافة الى قواته التى كانت ثلاثمائة الف \_ بقطع النظر عن المبالغة الكبيرة فى الأرقام \_ على بنى سعير \_ الأدوميين \_ ولكن نبيا من أنبياء بنى اسرائيل نهاه عن اشراك الاسرائيليين معه فأعادهم وذهب بجيشه وضرب بنى سعير فى وادى الملح ، وقد غضب الاسرائيليون من فعل أمصيا وأخذوا يعيثون فى مدن يهوذا قتلا ونهبا حتى قتلوا ثلاثة الكن .

ويقول الاصحاح ان أمصيا عقد مشورة وبعث الى يواش يطلب منه المواجهة \_ والعبارة على الأغلب عنت الحرب \_ وان يواش أنذره بالسقوط ان أصر فلم يستمع وأصر فصعد يواش بجيشه والتقى بامصيا فى بيت شمس فكتبت الكسرة عليه على النحو المذكور آنفا •

ويظهر أن حالة العداء التى تجددت استمرت فى عهد خلفاء الملكين أيضا وان لم يذكر سفر الملوك الثانى ولا اخبار الأيام الثانى حدوادث معينة فى زمن عزيا ويوثام ملكى يهوذا ويربعام

وزكريا وشلوم ومناحيم وفقيحا ملوك اسرائيل الذين ذكرت الأسفار تواليهم على عرشى الدولتين ، حيث ذكــر الاصحاح السادس عشر من سفر الملوك الثاني ـ الرابع أن فقح بن رمليا ملك اسرائيل زحف مع رصين ملك دمشق الآرامي على أورشليم لقتال آحاز ملك يهوذا وحاصراه واستعان هذا بملك أشـــور على دمشق وقتل ملكها • ولقد ذكر ذلك الاصحاح الثامين والعشرون من سفر أخبار الأيام الثاني مع شيء من الخالف ، فقال ان الرب أسلم آحاز الى يد ملك الأرامييين فضربوه وأسروا منه جمعا عظيما وجاءوا بهم الى دمشق ثم أسلمه الى يد ملك اسرائيل فضربه ضربة عظيمة وقد قتل هذا الملك وهو فقح ابن رملیا من یهوذا (۱۲۰۰۰۰) فی یوم واحد وسبی (۲۰۰۰۰۰)من النساء والأطفال وأخذ سلبا كثيرا وان تغلث فلاسر ملك أشــور وفد عليه وضيق عليه ولم يؤيده • وعلى كـــل حال فالسفران متطابقان على قيام حالة الحرب بين الدولتين في عهد هذين الملكين امتدادا لما قبلهما على الأغلب •

ولقد ثار هوشع بن ايلة على فقح بن رمليا وقتله وحل محله ولكن حالة العداء بين دولتى اسرائيل ويهوذا لم تزل على ما يستفاد من السفرين ، وهوشع هذا هو آخر ملوك دولسة اسرائيل ، ولقد ذكر الاصحاح السابع عشر من سهد الملوك

الثانى انه تمرد على ملك أشور وامتنع عن اداء الجزية وأرسل وسلا الى ملك مصر امعانا فى التمرد فصعد عليه ملك أشسور واعتقله ونسف دولة اسرائيل و وهكذا ظلت حالة العداء بسين دولتى يهوذا واسرائيل قائمة من زمن امصيا ملك يهوذا ويهواش ابن يواحاز ملك اسرائيل الى النهاية ، وكانت كل من الدولتين فى جبهة ضد الاخرى و وهذا فضلا عما كان من حالة العداء والحرب بين الدولتين قبل أمصيا ويهواش والتى لم تتبدل الى حالة سلم وحلف الا ردحا قصيرا أى فى زمن حكم أسرة عمرى لدولسة السرائيل وحكم اسرة ياهو بن يهوشافاط لدولة يهوذا و

#### - 0 -

وفأتى الآن الى ذكر ما كان بين الدولتين والدول والشعوب الأخرى فنقول:

أولا \_ انه كان بين الدولتين وملوك أرام أحداث عديدة م وكان أولاها استنجاد آسا بن أبيا ملك يهوذا بالملك بنهدد ملك دمشق حينما أخذ بعشا ملك اسرائيل يتهيأ لغزوه على ما ذكره الاصحاح الخامس عشر من سفر الملوك الاول \_ الثالث وقد ذكر أن آسا أخذ جميع ما تبقى فى خزائن بيت الرب وخزائسين دار

الملك وارسله الى بنهدد بن طبريسون بن حزيون ملك أرام في دمشق وقال له ان بينى وبينك وبين أبى وأبيك عهدا فهلم فانقض عهدك مع بعشا فينصرف عنى فاستجاب ووجه رؤساء جيوشه الى مدن اسرائيل وضرب عيون ودان وآبل بيت معكه وجميع كنروت مع كل أرض نفتالى ، مما اضطر بعشا الى الكف عسن حركته ،

والنص يفيد أن الصلات بين ملوك دمشق الأراميين ودولتي بني اسرائيل أقدم من هذا الحادث وآنه كان عهد سلام بين كــــل منها وبین بنهدد وأبیه من قبله ، وان لم یرد شیء من ذلك قبل . وفى الاصحاح العشرين من سفر الملوك الاول ــ الثالث خبر زحف بنهدد على اسرائيل وحصاره للسامرة ومحاربته لهــا ٠ والغالب على ما تفيده العبارة أن هذا زحف ثان لملك أرام على اسرائيل وأن بنهدد هذا هو غير بنهدد الاول الذي زحف تلبيــــة لاستنجاد آسا والعبارة تفيد أنه ابنه • وقد جاء في الخبر أنه كان مع ملك أرام اثنان وثلاثون ملكا وخيل ومراكب وأنه أرسل الى أخاب ملك اسرائيل يقول له فضتك وذهبك هما لى وأزواجك وبنوك الحسان هم لى فأجابه أخاب كما قلت يا سيدى أنا وجميع ما هو لى هو لك ، فأرسل بنهدد يقول انه سيرسل عبيده للتفتيش وأخذ كل ما هو شهى فى عين الملك وأن أخاب دعا شيوخ اسرائيل وأخبرهم بما يريده ملك دمشق فرفضوا فأرسل أخاب يؤكسك

استعداده لاعطائه ذهبه وفضته ولكنه لا يسستطيع السسماح بالتفتيش على النحو الذى يريد فغضب بنهدد وزحف ، وجاء نبى الى أخاب يطمئنه باسم الرب بالنصر فتشجع واستعد واشتبك الطرفان فانهزم الأراميون وضربهم ملك اسرائيل ضربة شديدة وقد نجا بنهدد فجمع شمل جيشه وكر ثانية فالتحسم الفريقان فدارت الدائرة على الأراميين أيضا وقتل منهم كما يقول الاصحاح مائة الف وهرب الباقون الى أفيق والملك معهم ، ثم أرسل الى أخاب يعرض السلام والصلح على أن يرد المدن التى أخذها أبوه من أبيه ويجعل لاسرائيل سوقا فى دمشق كما فعسل أبوه فى السامرة فوافق أخاب على ذلك وانعقد الصلح .

ومن عجيب ما ذكره هذا الاصحاح ا ذالنبي جاء الى أخاب وأبلغه عتاب الرب له لأنه اطلق الملك الارامي وصالحه في حين أنه كان قادرا على اهلاكه ، وأنذره بأن نفسه ستكون بدلا من نفس ذلك الملك وشعبه بدلا من شعبه! حيث تبدو في هذا روح القسوة والابادة التي كانت تسيطر على بني اسرائيل في صلاتهم مع الأمم الاخرى والتي تكررت مظاهرها .

والأصحاح الثانى والعشرون من سفر الملوك الأول ـ الثالث والاصحاح الثامن عشر من سفر الاخبار الثانى يذكران خبسس اشتراك ملكى يهوذا واسرائيل يوشافاط وأخاب فى الهجوم على راموت جلعاد لاستخلاصها من يد ملك أرام • وهكذا جحد

يوشافاط ما كان بين أبيه وجده وبين ملك أرام من عهد وما فعله هذا لانجاد أبيه آسا من أخاب و لقد كان الاخفاق نصيب هذا الهجوم و ومما ذكره الاصحاح الثاني والعشرون من سفر الملوك الاول أن أخاب قال ليوشافاط أنا أتنكر وأتقدم الى الحرب ونفذ ذلك فأصابه سهم كان فيه حتفه ونودى بالجيش للانصراف ونقل أخاب ميتا الى السامرة و

وفى الاصحاح الخامس من سفر الملوك الثانى ـ الرابع جملة رجاء فيها أن قوم أرام خرجوا غازين فسبوا من أرض اسرائيل فتاة صغيرة حيث يدل ذلك على أن الأراميين كانوا يغيرون على أراضى اسرائيل بعد صلح أفيق •

وفى الاصحاح السادس من هذا السفر جملة جاء فيها «وكان ملك أرام يحارب اسرائيل » حيث يدل ذلك على أن الاشتباكات الحربية عادت ثانية بين الدولتين وان لم يذكر الاصحاح سببا وكيفية لذلك ، ومما ذكر في هذا الاصحاح ايضا أن بنهدد ملك أرام جمع عسكره وصعد الى السامرة وحاصرها حصارا شديدا فأصابها جوع شديد حتى صار رأس الحمار بثمانين من الفضة وربع القب من زبل الحمام بخمس من الفضة وأكل الناس أبناءهم، وقد ذكر في هذا الاصحاح أيضا أن الأراميين فكوا الحصار، وانهزموا تاركين خيامهم وأثقالهم ومؤنهم لانهم سمعوا أصوات خيل ومركبات وجيش عظيم فظنوا أن الاسرائيليدين استنصروا

بالحيثين والمصريين فغنم الاسرائيليون ما خلفوه غنيمة باردة وقد جاء هذا عقب سياق طويل ذكر فيه خبر ظهور النبى أليشع ومعجزاته الكثيرة وكأنما أورد فرار الأراميين وما سمعوه كمعجزة من معجزاته لانه حزن على ما حل فى اسرائيل من خوف وجوع ٥٠٠٠

وفى الاصحاح الثامن من هذا السفر خبر خروج أخزيا ملك يهوذا مع يورام ملك اسرائيل لقتال حزائيل ملك أرام فى راموت جلعاد حيث يدل هذا على استمرار العداء والحرب بين الأراميين ودولتى يهوذا واسرائيل معا ، وقد أصيب يورام بجرح كان فيه حتفه .

وفى الاصحاح العاشر من هذا السفر جملة « وفى تلك الايام ابتدأ الرب يقتطع من اسرائيل فضربهم حزائيل فى جميع التخوم من الأردن لجهة مشرق الشسس جبيع أرض جلعاد الجاديسين والراوبينيين والمنسيين من عروعير التى على وادى أرنون وجلعاد وباشان وذلك فى زمن ياهو ملك اسرائيل الذى ثار على يورام وقتله وأباد نسله وحل محله حيث يفيد هذا الخبر أن حزائيسل بعد أن أخفق هجوم أخزيا ويورام على جلعاد كر على دولسة اسرائيل وسيطر على قسم كبير من مشارقها •

وفى الاصحاح الثانى عشر من السفر نفسه خبسر صعود حزائيل الى جت واستيلائه عليها ثم صعوده الى أورشليم فى زمن

ملكها يواش فأخذ هذا جميع الاقداس التى قدسها ملوك مهوذا مريد جميع النذور والذخائر \_ وكل الذهب الموجود فى خزائن بيت الرب وبيت الملك وأرسلها الى حزائيل حتى انصرف عن أورشليم حيث يفيد هذا الخبر أن دولتى يهوذا واسرائيل كاتسا فى هذا الوقت تحت رحمة وهيمنة ملك دمشق الأرامى و

وفى الاصحاح الثالث عشر أن غضب الرب اشتد على اسرائيل فى زمن يواحاز بن ياهو فاسلمهم الى يد حزائيل ملك أرام ثم الى يد ابنه بنهدد بعده جميع الايام . ومما جاء في الاصحاح ان لم يكن بقى ليواحاز سوى خسد بنفارسا وعشر مركبات وعشرة آلاف راجل لان ملك أرام أبادهم وجعلهم مثل التراب الذي يوطأ وفي الاصحاح جملة غامضة جاء فيها أن يواحاز استعطف وجه انرب فاستجاب لأنه رأى ضيم اسرائيل من ملك أرام وأتى الرب اسرائيل مخلصا فخرجوا من تحت يد الأراميين دون ذكر كيفية ذلك • وقد جاءت في نهاية الاصحاح نفسه جملة غامضة أخرى أيضا وهي ﴿ ثُم مات حزائيل وملك بنهدد ابنه مكانه فعاد يواش ابن يواحاز وأخذ من يد بنهدد المدن التي كان أخذها هذا من أبيه وضربه يواش ثلاث مرات، دون ذكر كيفية ذلك .

وفى الاصحاح الرابع عشر هذه الجملة فى سياق ذكر ملك يربعام بن يواش ملك اسرائيل « وهو الذى رد تخوم اسرائيل من مدخل حماة الى بحر الغور » دون ذكر كيفية ذلك ، حيث

تفيد هذه العبارات أن دولة اسرائيل خلصت من سيطرة ملك دمشق الأرامي بالمرة •

وفى الاصحاح السادس عشر من السفر نفسه خبر صعود رصين ملك أرام وفقح بن رمليا ملك اسرائيل الى أورشـــليم ومحاصرتهما لها فى زمن الملك يواحاز ، حيث يفيد هذا أنه قام عهد صداقة وحلف بين ملكي أرام واسرائيل بعد بنهدد • وقد ذكر الاصحاح أن رصين استرد في ذلك الزمن ايل للادوميين وطرد اليهود منها وأن آحاز أخذ ما وجده من فضة وذهب في بيت الرب وبيت الملك وأرسله الى تغلث فلاسر ملك أشور قائلا له: أنا عبدك وابنك فاصعد وخلصني من يد ملك أرام وملك اسرائيل فلباه وصعد الى دمشق فأخذها وسباها وقتل رصين . ومن الجدير بالذكر أن الاصحاح الثامن والعشرين من سفن أخبار الايام الثاني يذكر هذا الخبر بصيغة أخرى تختلف في السيرة والنتيجة عما ذكره الاصحاح السادس عشر من سفر الملوك الثاني • فقد جاء فيه أن الرب أسلم آحاز ــ وهو نفس يواحاز \_ الى يد ملك الاراميين فضربوه وأسروا منه جمعا عظيما وجاءوا بهم الى دمشق ثم أسلمه الى يد ملك اسرائيل فضربه ضربة عظيمة وأن آحاز أرسل الى ملوك أشور لينجدوه فوفد عليه تغلث فلاسر ملك أشور وضيق عليه ولم يؤيده فأخذ قسما من بيت الرب وبيت الملك ومن الرؤساء واعطاه لملك أشور فلم يغن ذلك عنه ﴾

ومع ذلك فان مؤلفى كتاب تاريخ كلدة وأشور ومؤلف كتاب مقال فى العبرانيين يؤيدون سيرة الخادث ونتيجت على الوجه الذى جاء فى سفر الملوك الثانى والذى أوردناه آنفا (١) وقد ذكر الاصحاح الرابع والعشرون من سفر أخبار الايام الثانى خبر صعود جيش أرام على يهوذا وأورشليم فى عهد ملكها يواش واهلاكهم جميع رؤساء الشعب وارسالهم كل غنائمهم الى ملك دمشق و

ولم يرد ذكر أرام وصلتهم باليهود مرة أخرى الافى الاصحاح الرابع والعشرين من سفر الملوك الثانى ـ الرابع وبعبارة مقتضبة يجاء فيها أن الرب أرسل على يوياقيم ملك يهوذا وهو من أواخي ملوكها غزاة أرام فى جملة ما أرسله عليه من غزاة •

والعبارة عجيبة و لأن دمشق غدت ولاية أشورية بعد قتل ملكها رصين من قبل تغلث فلاسر (٢) ولم يذكر أحسد من المؤرخين فيما اطلعنا عليه أنه قام فيها ملك أرامى من جديد بعد ذلك ويصادف زمن هذه الغزوة لظروف سسقوط الدولة الأشورية وقيام دولة بابل الأخيرة التي كان نبوخذنصر نجمها اللامع أي في أوائل القرن السادس قبل الميلاد وقد اغتنمت بلاد

<sup>(</sup>۱) گاریخ کلدہ واشور لادی شرح ج ﴿ ۔ من ۱۸۔ ﴿ ﴿ مِمَالَ لَى العبرانيينِ للمطران الدبس من ٢٦٤ وما بعدها د ﴿ ﴿ لَ مَنْ ١٠٠٠﴾ وَاللَّهُ وَاسْور ج ﴿ من ١٨٠٠﴾ ٤

الشام ومصر فرصة الارتباك الذي ألم بالدولة الأشورية قبيل نهايتها فتفلت من سيطرة أشور واغتنم نحو ملك مصر الفرصة في الوقت تفسه فمد سلطانه على بلاد الشام الى الفرات ، غير أن ذلك لم يدم طويلا لأن نبوخذنصر زحف على بلاد الشام ومصر ووطد سلطانه عليها ، ومما يخطر بالبال أنه كان هنالك ممالك أرامية في بعض انحاء سورية لم تزل بالاكتساح الأشوري شأن ممالك فينيقية وشرق الأردن وغربه وهي التي اغتنمت الفرصة فتفلت من سيطرة أشور ثم أخذت تنشط بسبيل التوسعوالتبسط فكانت الغزوة المذكورة من آثار ذلك ،

ومن الجدير بالذكر أنه ألم وهن وارتباك بسلكة مصر في أوائل القرن التاسع كما ألم مثل ذلك في نفس الظرف بمملكة أسور وامتد الوهن والارتباك فيهما نحو قرن ونصف على ما مر ذكره في الجزءين الثاني والثالث فكان ذلك مما جعل مملكة دمشق الأرامية تبرز كأقوى دولة في الشرق العربي وتحاول أن تمد سلطانها الى شرق الأردن وغربه وتنجح في محاولتها مرة بعد مسرة ،

### -7-

وثانيا ـ ان سفرى الملوك الاول والثاني ( الثالث والرابع )

وسفر أخبار الايام الثانى سجلت بعض أحداث جرت بين الدولتين الاسرائيليتين ومصر أيضا .

منها وهو أهمها ما ذكره الاصحاح الرابع عشر من سسفر الملوك الاول \_ الثالث والاصحاح الثانى عشر من سفر أخبار الأيام الثانى من زحف شيشق على دولة يهوذا فى عهد رحبعام ابن سليمان واستيلائه على مدن عديدة من مدن يهوذا ودخول أورشليم وأخذه جميع ما وجده فى خزائن الملك والمعبد من ذخائر وفضة وذهب ومما جاء فى الاصحاح الثانى عشر من سسفر الأخبار الثانى أن شيشق صعد على أورشليم فى الف ومئتى مركبة وستين الف فارس وأعداد لا تحصى كثرة من اللوبيين والكوشيين والسكيين و

والاصحاحان لا يذكران بصراحة أن شيئس بسط سيطرت على دولة يهوذا او دولة اسرائيل غير أن شسسيئس قد سسجل ذلك في سياق تسجيله خبر غزوته على ما ذكره أحمسد كمال وبريستيد (١) وأوردناه في مناسبة سابقة • وقد ذكر أحمد كمال أن النقش على السور القبلى من هيكل الكرنك وأنه صور نفسه فيه متوجا بتاج الصعيد والبحيرة وبيده اليمنى سيف يقتل به جما غفيرا من اعدائه الخاضعين أمامه وأنه سجل أسماء المدن التى

<sup>(</sup>۱) العقد الثمين لاحمد كمال ص ١٥١ـ١٥٦ رتاريخ مصر من أقدم العصور ، بريستيد ص ٢٥٧ ـ ٢٦٢ هـ

فتحها مكتوبة فى ست وتسعين « خانة » وعلى كل منها صورة الأعداء مرسومة لبيان أهل كل بلد ، وبين صور الأسرى صورة ملك فلسطين موثق اليدين وقد ذكر بريستيد أن ملك بنى اسرائيل كان فى الحقيقة بمثابة وال على فلسطين تحت النفسوذ المصرى الاسمى وأنه كان متزوجا ببنت شيشى ، وأن سلطان شيشق شمل جميع فلسطين أى دولتى يهوذا واسرائيل وأن فى نقوشه ١٥٦ صورة لرجال من أهل فلسطين كل منهم يرمز الى مدينة من المدن التى استولى عليها وقد كتب تحت كل رجل اسم المدينة التى يمثلها ومن جملة المدن مجدو ورحوب وحفرايم وبيت شسين وايالونا وجيبون وسكو وبيت أنون وشرحان ، وهذه المدن هى مختلف أنحاء فلسطين الشمالية والجنوبية والشرقية ،

ثم ضعفت مصر بعد شيشق وخفت هيمنتها ثم زالت عمن دولتى اسرائيل ويهوذا (١) وظل الامر كذلك من أوائه القرن التاسع الى اواخر القرن الثامن وبتعيين أدق الى بدء عهد الأسرة الخامسة والعشرين المصرية الأثيوبية التى كان حكمها بين سنة ٧١٧ و٣٦٣ ق٠م حيث عادت مصر للاهتمام بالبلاد الشامية وكان ذلك فى ظروف قوة مملكة أشور وامتداد سلطانها الى هذه البلاد فاخذينشب بين الدولتين منافسة وصيال كهان النصر فيهما للاشوريين و

<sup>(</sup>١) العقد الثمين لاحمد كمال ص ١٥٩هـ١٥٩ عن

وفى الاصحاح السابع عشر من سفر الملوك الثاني ـ الرابع خبر مخالفة هوشع على شلمناصر ملك أشور وارساله رسلا الى سوا ملك مصر وعدم أدائه الجزية المفروضة عليه • ومن المحتمل كثيرا أن يكون سوا هذا هو شباقا أو سباقون أول الملوك الذين حكسوا مصر من الأسرة الأثيوبية المذكورة • وقد ذكر أحمل كمال (١) في سياق سيرة شباقا هذا أن ملوك فينيقية وفلسطين وبني اسرائيل أرسلوا اليه يعرضون التحالف معه على ملك أشور شلمناصر وأنه وافق على ذلك على أمل بسط سلطانه على هذه البلاد كما كان الأمر في عهد أسلافه ، واعتبر مساعهدته لهم كمساعدة الرئيس للمرءوس ٤ وأدته مبالغته في دعواه الى أن نقش على حيطان الكرنك أنه أخذ الجزية من بلاد الشام كمشاهين ملوك مصر • ولا ندرى هل ما سجله كان واقعيا او مبالغة كمـــا يقول أحمد كمال •

وعلى كل حال فان هذا كان من أحداث الصلات بين مصر ودولتى يهوذا واسرائيل بعد انقطاع طويل وقد أدى هذا الى نسف دولة اسرائيل من قبل ملوك أشور على ما سوف نذكره بعد ومما ذكره أحمد كمال أن شباقا جاء على رأس جيشه الى غزة حينما زحف سرجون ونسف دولة اسرائيل ولكنه انهراماه ولماه و

<sup>(</sup>۱) العقد الثمين س ١٧٦ـ١٧٨.

وفى الاصحاح الثامن عشر من سفر الملوك الثانى ـ الرابع أن سنحاريب ملك أشور أرسل الى حزقيا ملك يهوذا يقول له الم مصر التى اتكأت عليها هى قصبة مرضوضة ويفيد هذا أن يهوذا كانت متحالفة مع مصر ضد أشور بعد نسف دولة اسرائيل وقد كان طرهاقة أحد ملوك الاسرة الخامسة والعشرين الاثيوبية فى هذا الظرف يتصاول مع أشور ويتصل بملوك الشام بسبيل ذلك، وقد تغلب عليه الأشوريون (١) وقد

وفي الاصحاح الثالث والعشرين من سفر الملوك الثاني خبر صعود نكو ملك مصر في زمن يوشيا ملك يهوذا وقد ذكس هذا الخبر أيضا في الاصحاح أن ملك مصر صعد لقتال كركميش في الفرات فخرج عليه يوشيا ملك يهوذا فأرسل اليه مالي ومالك أنا لست عليه اليوم فلم يحول يوشيا وجهه عنه بل تشدد لمحاربته وجاء الى قتاله في وادى مجدو فرمت رماة مصر فحو يوشسيا فأصابه سهم فنقل الى أورشليم حيث مات وقد نادى الشعب بيواحاز ابنه ملكا على يهوذا ولكن ملك مصر لم يقبل به وعزنه وقبض عليه وأخذه معه الى مصر وقام خاه الياقيم ملكا وفرض على دولة يهوذا مائة قنظار فضة وقنطارا من الذهب و

<sup>(</sup>۱) العقد الثمين لاحمد كمال ص ۱۷٦ رما بعدها وتاريع كلدة واشور لادى شير ر ٨٦ وما بعدها وتاريخ مصر من أفدم العصور ليريستيد ص ٣٦٣ ومسابعدها و

ونكو هذا هو نخو الثانى ثانى مليوك الأسرة السادسة والعشرين المصرية التى انتعشت مصر فى عهدها انتعاشها القوى الأخير وكان حكمها بين سنة ٦٦٣ و ٥٢٥ ق م على ميا ذكره برستيد (١) .

وقد ذكر أحمد كمال هــذا الحادث • ومما قاله : ان نخو انتهز فرصة انحطاط مملكة أشور فزحف بجيش جرار على أسيا سنة ٦٠٣ ق٠م فتصدى له يوشيا ملك يهوذا فأصيب بسهم مات به فانبسطت سيرة نخو على فلسطين ثم زحف منها نحسو الشام فاستولى على كمدش ثم على قرقميش ثم واصل سيره حتى وصل اني الفرات • وبلغه أن اليهود تظاهروا بالعصيان بعد أن نصبوا بوآحاز ملكا فاستدعاه وعزله وولى أخاه الياقيم مكانه وعاد بعد ذلك الى مصر وقد استولى على فلسطين وبلاد الشام حتى الفرات وبعد قليل زالت دولة أشور وقامت مقامها دولة بابل وأرسل ملكها الجديد ابنه بختنصر لتوطيد سلطانه على بارد الشام كما كان قبل فسارع نخو الى لقائه في الفرات فانهزم شر هزيسة ، وفي هذه الأثناء مات الملك فعاد بختنصر الى بابل واغتنم نخو انفرصة فقوى أسطوله وجيشه وأخذ يحرض ملوك الشهام وفلسطين والأردن على العصيان وكان أول العصاة يهوياقين ملك يهـوذا

<sup>(</sup>١) تاريخ مصر من أقدم العصاءر ص٢٨٠ وما بعدها و٢٠١ هـ

فزحف بختنصر على فلسطين وقهر ملك يهوذا وضرب عليه الجزية، وعاد نخو فحرضه على العصيان ووعده بالمساعدة فأعلن العصيان ثانية فزحف بختنصر عليه وعزله وأقام غيره ملكا ولم يف نخو بوعده • ومما ذكره احمد كمال ولم يشر اليه فى سفر أخبار الأيام الثاني ولا في سفر الملوك الثاني أن صدقيا ملك يهوذا الذي أقامه بختنصر مكان يهوياقين استنجد بالملك وح أبرع من ملوك حذوه ملوك فينقية أيضا فزحف بختنصر للمرة الثالثة ونسف دولة بهوذا ثم زحف على مصر فاعتقل الملك المذكور وقتله • وقلا طابق بریستید فی جل ما ذکره أحمد كمال من هذا السیاق (۱). وكان هذا آخر ما جرى من صلات وأحداث بين دولتي يهـوذا واسرائيل والمملكة المصرية القديمة •

## - 7 -

وثالثا \_ أن في الأسفار الثلاثة اشارات عديدة الى ما كَانَ يجرى من الأحداث بين دولتي يهوذا واسرائيك والفلسطينيين

<sup>(</sup>١) تاريخ مصر من أقدم العصور ص ٣٨٢ رما بعدها ١٥

الساكنين فى الجنوب امتدادا لما كان بين الطرفين من صيال قبل قيام الدولتين على ما شرحناه قبل •

ففى الاصحاح السادس عشر من سفر الملوك الأول - الثالث أن ناداب بن يربعام ملك اسرائيل كان محاصرا لجبثون مدينة الفلسطينيين حينما ثار عليه بعشا وقتله وآباد نسله ونسل أبيه وحل محله حيث يدل هذا على أن الفلسطينيين أو بعضهم أخذوا يتحرشون ببنى اسرائيل بعد سليمان في وقت مبكر ،

وفى الاصحاح الحادى والعشرين من سفر أخبار الأيام الثانى خبر تمرد لبنة على يورام بن يوشافاط ملك يهوذا وخروجها مسن يده ، وهي احدى المدن او الممالك الفلسطينية .

وفى الاصحاح نفسه خبر صعود الفلسطينيين مع العرب الذين هم بقرب الكوشيين على دولة يهوذا وانتهابهم جميع ما وجدوه من مال فى بيت الملك وسبيهم أبناء الملك يورام ونساءه باستثناء أصغر بنيه يوآحاز الذى استطاعت أمه أن تخبئه والخبر يدل على أن دولة يهوذا تعرضت لاكتساح جارف وخاطف و

وفى الاصحاح السادس والعشرين من هذا السفر خبر خروج عزيا ملك يهوذا ومحاربته للفلسطينيين وهدمه أسوار مدن جت وأشدود وبنائه مدنا فى أرض أشدود •

وفى الاصحاح الثامن والعشرين من السفر. نفسه خبر انتشار

الفلسطينيين فى مدن السهل وجنوب يهوذا وأخذهم مدن بيت شمس وأيالون وجديروت وسوكو وتمنة وجمسزو وتوابعها وسكناهم فيها وكان ذلك فى عهد يو آحاز حفيد عزيا ، حيث يفيد هذا أن أمر دولة يهوذا انتقض فاغتنم الفلسطينيون الفرصسة وتمردوا وثأروا لأنفسهم على هذا الشكل الواسع .

وهكذا تدل النصوص على استسرار الصيال وتداول الأيام بين الفلسطينيين واليهود وعلى أن الفلسطينيين ظلوا يحتفظون بكيانهم وقوتهم فى زمن الدولتين الاسرائيليتين استمرارا لما قبل، بل ولقد ذكر الاصحاح الاول من سفر الملوك الثانى ـ الرابع خبر ارسال أحزيا ملك اسرائيل رسلا الى بعل زبوب اله عفرون يسألونه عما اذا كان يبرأ من مرض كان فيه حيث يدل هذا على ما كان للفلسطينيين من تأثير دينى فى سى اسرائيل ابان الدولتين •

ولقد كان حادث انتشار الفلسطينين فى مدن السهل وسكناهم فيها فى زمن يو آحاز آخر حادث ذكر فى الأسسسفار بين دولتى اسرائيل والفلسطينين ؛ وكان ذلك فى أوائل القرن السابع قبل الميلاد ، ولقد أخذت بلاد الشام ومن جملتها شرق الأردن وغربه تتعرض فى هذا الظرف لغزوات واكتساحات الملوك الأشسوريين التى نسفت دولتى اسرائيل ثم يهوذا نتيجة لها فكان ذلك ممسانغى الفلسطينيين وبتى اسرائيل عن بعضهم كما هو المتبادر ،

ورابعا \_ ان الاسفار الثلاثة ذكرت أحداثا عديدة بين دولتي يهوذا واسرائيل من جهة وبين دول شرق الأردن من جهة أخرى • وأول ما جاء من ذلك جاء في الاصحاح الاول من سيغر الملوك الثاني ـ الرابع في عبارة قصيرة وهي « وتمرد المؤابيون على اسرائيل بعد وفاة أخاب، ثم جاء في الاصحاح الثالث اشارة قانية الى ذلك مع شيء من البيان حيث قال ان ميشاع ملك مؤاب كان صاحب ماشية وكان يؤدي الى ملك اسرائيل مائة الف حمل ومائة الف كبش بصوفها فلما مات آحاب تمرد على اسرائيك فأرسل يورام بن أخاب الى يوشافاط ملك يهوذا يسأله عما اذا كان يمضى معه الى قتال مؤاب فأجابه الى ذلك فساروا وسار معهم ملك أدوم ، وسسم المؤابيون بصعودهم فاجتمعوا وهاجموا معسكر الحلفاء لأنهم ظنوا أن قتالا جرى بينهم فاشتبكوا مع الحلفاء ودارت عليهم الدائرة والهزيمة وهدمالحلفاء المدن وردموا العيون وقطعوا الاشجار ، ورأى ملك مؤاب اشتداد الحرب فأخذ معه سبعمائة رجل مخترطين السيوف ليخترقوا الى ملك أدوم فلم يقدروا فأخذوا ابنه البكر \_ والعبارة قد تفيد أن الابين المأخوذ ابن ملك أدوم وولى عهده وأصعدوه محرفة على السور فحنق اسرائيل حنقا شديدا وانصرفوا عنه الى أرضهم •

للحلفاء ولا تتسق مع ما ذكرته فى البـــد، من ضربهم مــؤاب وتهديمهم المدن ٥٠ ومن الجدير بالذكر أن سفر أخبار الايام الثاني الذي احتوى كثيرا من سيرة ملوك دولتي يهوذا واسرائيل لـــم يذكر هذا الحادث ، بل ان اصحاحه العشرين ذكر أن بني عمون وبنى مؤاب ومعهم الادوميون جاءوا الى مقاتلة يوشافاط ملك يهوذا بعد أن ذكر الاصحاحان اللذان قبله قصة صعود يوشافاط ويورام الى راموت جلعاد لاستردادها من الأراميين واخفــاق زحفهما وهلاك يورام على ما أوردناه قبل فى بحث الصلات بين دولتي يهوذا واسرائيل نقلا عن الاصحاح الثاني والعشرين من سفر الملوك الأول ـ الثالث والاصحاح الثاني عشر من ســف، أخبار الايام الثاني حيث ينطوى في هذا نقض بالنسبة للأدوميين والسفران متطابقان في قصة صعود الملكين الى استخلاص راموت جلعاد على ما أوردناه قبل •

أما بالنسبة لتمرد ميشع الذى ذكره الاصحاحان الاولاً والثالث من سفر الملوك الثانى ـ الرابع فقد اكتشف فى ديبان وهى قرية فى البلقاء حجر عرف أنه نصب تذكارى أقامه ميشم نفسه ونقش عليه قصة تمرده على خليفة عمرى وتحريره مملكته

من سيادة دولة اسرائيل وانتصاراته واستيلائه على مواقع عديدة منا في أيدى بني اسرائيل في شرق الأردن .

وهذه ترجمة النقش نقلا من تاريخ اللغات السامية لاسرائيل ولفنستون ص ١٠٦ وما بعدها :

« أنا ميشع بن لكموش ملك مؤاب الدبوني (١) · حكم والدى مؤاب ثلاثين عاما وملكت بعده • بنيت محلا عاليـــــا للكموش (٢) في فورخا لانه أنقذني من جميع الملوك وجعلني أزدرى أعدائي • وكان عمرى ملك اسرائيل اضطهد مؤاب عدة سنوات لان لكموش كان غاضبا على بلاده أثناءها • خلفـــه معاصری ابنه الذی قال أیضا سأظلم مؤاب و لکنی هلکته وییته اسرائيل هلاكا أبديا • استولى عمرى على أرض ماديا وسكن عنيها هو وابنه لمدة أربعين سنة • لكن لكموش افتتحها في عهدي وقد شيدت بعل ميوت وعملت فيها خزانا وأعدت بناء قبر جاثان، سكن رجال جاد (٣) أرض عطروت • فحاربت المدينة واستوليت عليها وقتلت جميع أهلها ليسر لكموش ومؤاب وحملت منهسا مذبح درده وسحبته أمام لكموش فى المدينة ثم أسكنت فيها

<sup>(</sup>۱)نسبة الى دبون عاصمة مؤاب سابقا والتى يقوم مكانها اليوم قرية ديبان التى وجد فيها الحجر •

<sup>(</sup>٢) اسم اله مؤاب .

<sup>(</sup>٣) جاد أسباط بنى اسرائيل الذين اختصوا بارض شرق الاردن عسل ما ذكر قبل ع

رجال شارون وماخاروت • قال لى لكسوش اذهب وافتح نبو(١) بالقرب من اسرائيل فذهبت اليها لياز وحاربتها من الفجر حتى الظهر وتغلبت عليها وذبحت جسيم سكانها (٧٠٠٠) رجل وولد وامرأة وفتاة وطفل (٢) لانني أوفقهم الى عشـــور لكموش • وأخذت منها مذابح يهوا وجردتها على الأرض أمام لكموش • وقد بني ملك اسرائيل جهاز وقطنها حين كان يعلن الحرب على لكن لكموش هزمه أمامي وافتتحت المدينة وضممتها الى دبون • أنا الذي بنيت فورخا والسور الخشبي والمتاريس وأعدت بناء بواباتها وأبراجها وشيدت قصر الملك وحفرت مجارى خزانات المياه في المدينة • لم يكن في فورخا صهريج • لهذا أمرت جميم الناس ليعمل كل منهم صهريجا في بيته • وحفرت أقبية فورخا بواسطة أسرى اسرائيل • وقد عدت بنساء عروعير وعبدت الطرقات في أرنون • وأعدت بناء بيت باروت لانها كانت تهدمت. أعدت بناء بيزر لأن كل دبون كانت خاضعة لسلطاني • وحكمت مئة المدينة التي ضممتها الى مسلكتي أعدت بناء مادبا واستوليت على بيت ديلاتون وبيت بوميون • وأخذت هناك أصحاب الماشية والقطعان • وسكن الدبونيون في حوروثان • قال لي لكموش

<sup>(</sup>۱) نبو اسم جبل ومدینه فی شرق الاردن معا کان من مساکن بنی امرائیل فیه ۰

<sup>ُ (</sup>۲) يظهر أن عدوى الايادة سرت الى عولاء مقابلة بالمثل لأن ينى أسرائيل كانوا. يسلون ذلك على الله المرائيل كانوا.

اذهب وحارب حورو ثان فأطعت وسكن لكسوش فيها مدة عهدى والنقش يغاير ما ذكره الاصحاح الثالث من سفر الملوك الثانى الرابع من حيث السير والنتيجة كما يفيد أن الحرب بين ميشع ودولة اسرائيل كانت فى عهد خليفة عسرى وابنه وهو أخاب وليس فى عهد يورام بن أخاب والنقش أوثق لانه دون فى ظروف الحوادث ليكون تذكارا للانتصار فى حين أن السفر دون بعد الحوادث ببضع مائة من السنين بحيث يسوغ القول ان فى روايته خلطا أو غلطا أو تحريفا و

ومفاد النقش ومفاد نص اصحاحات سفر الملــوك الثاني ــ الرابع ــ أن مؤاب كانت تحت سيادة دولة اسرائيل ــ ومفــاد النقش أن هذه السيادة كانت منبسطة في عهد عسرى في حين أنه لم يذكر في الأسفار أن عسري حارب مؤاب وفرض سيادته عليها. وكل ما ذكر أن داود فرض سيادته عليها ، ولا يسكن الجزم بما اذا كانت هذه السيادة ظلت قائمة منذ ذلك الوقت الى زمن ميشم أم أن عمرى بسطها في نرف ما وان لم تذكر الاسفار ذلك • ونحن نرجح هذا لأن سيادة داود لو كانت استسرت على مؤاب وعمون وأدوم لكان ذكر ذلك في سيرة سليمان مع ان عبارة الاسفار في هذه السيرة صريحة بأن سلطانه كان قاصرا على أرض اسرائيل في غرب الأردن ومنازل اسرائيل في شرقه فقط • وليست مؤاب وعمون وأدوم منها . ولقد أشرنا الى ما ذكره الاصحاح العشرون من سفر أخبار الآيام الثاني من مجيء بني عسون وبني مؤاب والأدوميين الي مقاتلة يوشافاط • وقد جاء في الخبر أن قوما أتـــوا وأخبروا يوشافاط بخروج جمهور كثير عليه من عبر البحــر من أدوم ــ البحر هو البحر الميت ـ وهم في حصون تامار التي هي عــينا جدى • فخاف يوشافاط خوفا شديدا ونادى بالصوم للرب في جميع يهوذا واجتمع يهوذا في كل المدن ليبتهلوا للرب ، واستغاث يوشافاط باله اسرائيل وذكر ما كان من سابق عنايت، بشمعبه منذ خروجه من مصر وقال له هؤلاء بنو عسون والمؤابيون وأهل جبل سعير آتون لطردنا من ميراثنا الذي ورثتنا اياه • وليس لنا قوة ازاء جمعهم العظيم ولا نعلم ماذا نصنع وانما عيوننا اليك ، وأوحى الرب على لسان نبى اسمه يحزئيـــل فطمأنهم وشدد من عزيمتهم وقال لهم لا تخافوا واخرجـــوا في وجوههـم ولا تحاربوهم ويكون الرب معكم • فسجدوا شكرا وبكروا بالخروج وهم يبتهلون للرب ويسبحونه وينفخون بالابسواق ، وأثار الرب الفتنة بين الغزاة فسلط المؤابيين والعمونيين على أهل جبل سعير حتى أهلكوهم ثم أثارها فيما بينهم فأخذ يقتل بعضهم بعضا ونظر يهوذا الى البرية فاذا الجميع صرعى لم يكد ينجو منهم أحد فتقدموا واستلبوا أمتعتهم وأموالهم التي كانت اكشس مما أمكنهم حمله حتى لقد ظلوا ثلاثة أيام وهم يجمعــون ثم

رجعوا مهللين مستبشرين الى أورشليم ثم دخلوا الى بيت الرب باحتفال عظيم ، وحل رعب الله على جسيع ممالك الأرض لما سمعوا أن الرب حارب أعداء اسرائيل ، واستراحت مملكة يوشافاط لأن الهه أراحه من كل جهة ...

وأثر الخيال قوى فى هذا السياق كما هو واضح ومسن العجيب أن يحكى عن يوشافاط هذا الهلع الشديد فى حين أن اصحاحين قبل هذا الاصحاح أى الاصحاحين السابع عشروالثامن عشر من سفر أخبار الايام الثانى نفسه أطنب اطنابا عظيما فيما كان عليه يوشافاط من قوة وعظمة ومجد وكتسبرة محاربين بلغ مجموعهم (٧٢٠) ألفا ، والعبارة الاخيرة تفيد أن الادوميسين تحرروا من سلطان دولة يهوذا وظلوا متحررين الى النهاية لأن هذه الاسفار قد دونت فى أثناء السبى أو بعده وأن ضرب يورام للادوميين كان بمثابة معركة من المعارك لم ينتسج عنها اعدة سلطانه عليهم و

ومع هذا فانه يبدو فى خبر خروج الأدوميين فى عهد يورام مناقضة معما ذكره الاصحاح الثالث من سفر الملوك الشانى للرابع الذى ذكر خبر زحف يورام ويوشافاط على مؤاب لتمردها حيث ذكر فى سياقه أن ملك أدوم مضى معهما لقتال مؤاب وحيث معيد هذا أنه كان لأدوم ملك قائم فى عهسد يورام ويوشافاط

ومتحالف معهما • كذلك فى الخبر مناقضة لما ذكره الاصحاح انعشرون من سفر أخبار الأيام الثانى الذى يذكر أن بنى مؤاب وبنى عمون ومعهم الأدوميون جاءوا لقتال يوشافاط ملك يهوذا ، حيث يفيد هذا أن الأدوميين لم يكونوا تحت حكم يهوذا فى زمن يورام بن يوشافاط بل ولا تحت حكم أبيه قبله ، وحيث يسوغ القول أن الخيال لعب فى هذه القصة أيضا كما لعب فى سابقة لها .

ولقد ذكر الاصحاح الرابع عشر من سفر الملـوك الثاني \_ الرابع أن أمصيا بن يواش وهو حفيد يورام قتل من الأدوميين الخبر ذكر في الاصحاح الخامس والعشرين من سفر أخبار الأيام الثاني مع تسمية الأدوميين باسمهم الثاني بني سعير والصيغة التي ورد بها الخبر في هذا الاصحاح تختلف حيث جاء فيها أن أمصيا كسر من بنى سعير عشرة آلاف وأسر بنو يهـوذا عشرة آلاف أحياء واتوا بهم رأس الصخرة وطرحوهم منها فتحطموا بأجمعهم ويفيد الخبر مع ما فيه من قسوة فظيعة أن الأدوميين ظلوا في حالة حرب وعداء ضد دولة يهوذا الى ما بعد يورام بسدة طويلة . والمعقول أنه كان لهم ملك ، وهذا ما يستفاد من خبر ذكره الاصحاح السادس عشر من السفر نفسه حيث ذكر أن رصين ملك آرام استرد ايله للأدوميين وطرد اليهود منها وجاء الأدوميون فأقاموا هناك الى هذا اليوم (١) ، ثم من خبر ذكر فى الاصحاح الثامن والعشرين من سفر أخبار الايام الثانى جاء فيه أن الأدوميين زحفوا وضربوا يهوذا وأخذوا سبيا ، وكان ذلك فى عهد الملك آحاز وهو بعد أمصيا بسدة طويلة ايضا ،

ومما ذكرته الأسفار من أحداث بين دولتي اليهود ودولــة شرق الاردن ما ذكره الاصحاح السادس والعشرون من سفر أخبار الأيام الثاني من أن العسونيين قد أدوا الجزية الى عزيا الذي امتد اسمه الى مدخل مصر وكان قوبا للغاية ، ومنها ما ذكره الاصحاح السابع والعشرون من السفر نفسه من قتال يوتام بن عزيا لملك بني عسون وتغلبه عليه وأدائه جزية سنوية قدرها مائة قنطار فضة وعشرة آلاف كر من الحنطة ومثلها من الشعير حيث ذكره الاصحاح الثامن والعشرون من السفر نفسه كذلك من زحف الأدوميين وضربهم يهوذا وأخذهم سبيا منها فى عهد الملك آحاز بن يوتام حيث يفيد هذا انتقاض أمر دولة يهوذا بعد يوتام وتجرؤ الأدوميين عليها بالاضافة الى الأراميين والفلسطينيين أيضا سيطرتها •

<sup>(</sup>۱) قد تفید العبارة أن ایله طلت فی ید الآدرمیین الی ما بعد السبی لان معلی الاخبار دون بعد السبی علی ما ذکرناه قبل •

وآخر ما ذكرته الاسعار من أحداث بين دول شرق الأردن واليهسود ما ذكره الاصحاح الرابع والعشرون من سفر الملوك الثانى \_ الرابع بعبارة مقتضبة وهى أن الله أرسل على يواقيم ملك يهوذا غزاة مؤاب وغزاة بنى عمسون فى جملة من أرسلهم عليه من الغزاة وهذا الظرف يصادف ظروف سسقوط الدولة الاشورية وقيام دولة بابل التى كان نبوخذ نصر نجها اللامع ، وبالتالى لظروف الارتباك الذى ألم بالدولة الاشسورية واغتنام بلاد الشام للفرصة وتفلتها من سيطرتها لفترة قصيرة ،

والخبر يؤيد استنتاجنا السابق من تفلت العمونيين منسلطان دولة يهوذا كما هو واضح .

وعلى كل حال فالنصوص تدل على أن دول شرق الاردن الثلاث مؤاب وعمون وأدوم كانت وظلت تحتفظ بكيانها فى عهد دولتى اليهود وكان يقوم بينها وبين هاتين الدولتين صيال تتداول فيه الايام بينهما •

هذا ، وفى الاصحاح الرابع عشر من سفر أخبار الايام الثانى خبر زحف الكوشيين بزعامة ملكهم زارح على دولة يهوذا فى عهد آسا بألف ألف مقاتل وثلاثمائة مركبة ووصولهم الى مريشسة، ومع أن هذا السفر ذكر قبل ذكر هذا الخبر مباشرة أنه كان لآسا جيش قوامه (٣٠٠٠٠٠) حامل رميح وترس من يهوذا و(٢٨٠٠٠٠) حامل ومع أن آسا ارتاع من الزحف حامل قسى وترس من بنيامين فقد ذكر أن آسا ارتاع من الزحف

وظلب من ربه نصر عدده القليل على عدد الزاحفين الكثير وأن الله استجاب له فانهزم الكوشيون فطاردهم آسا بجيشه الى جرار وفتك بهم « حتى لم يكن حى » ثم ضرب جميع المدن حول جرار ونهبوها ونهبوا مقادير عظيمة من الماشية ايضا •

وفى الخبر والارقام خيال كبير كما هو المتبادر وهو متناقض مع خبر آخر جاء فى الاصحاح السادس عشر من السفر نفست حيث ذكر أن بعشا ملك اسرائيل صعد على آسا وضرب عليت حصارا فى الرامة فأرسل آسا ما عنده من ذهب وفضة الى بنهده ملك الآراميين واستنجد به على بعشا و فدولة عندها كل القوالحربية الهائلة وقد تمكنت من كسر زحف بقوة عظيمة تذعر من زحف بعشا وترسل فتستنجد بملك آرام!

وجرار عاصمة مملكة قديمة جدا كانت قائمة قبل طروء ابراهيم وكان اسم ملكها أبيمالك فى عهد ابراهيم واستحق وكانت فى شرق خان يونس وهى المعروفة اليوم باسم أم الجرار على ما مربيانه فى بحث سابق و والخبر يفيد على كل حال أن هذه المملكة ظلت قائمة فى عهد مملكة داود وسليمان ثم فى عهد دولتى يهوذا واسرائيل وأخذت تناوىء اليهود وتحاول ازعاجهم فى جملة من كان يناوئها ويزعجها من سكان البلاد الأولين فى شرق الاردن

وقد الحقا هذا الزحف بسلسلة الاحسدات بين دول شرق الاردن ودولتي اليهود الآنه من بابها .

## -9-

وخامسا \_ وقد سجلت الاسفار والمأثورات الاشمورية التاريخية معا أحداثا عديدة بين دولتي اليهود وبين الأشوريين والكلدانيين من بعدهم الذين ورثوا مملكتهم، وقد اتصلت هذه الاحداث الى أن قضت على هاتين الدولتين .

وأول ما ذكر فى الاسقار من هذه الأحسدات ما ورد فى الاصحاح الخامس عشر من سفر الملوك الثانى \_ الرابع من أن فول ملك آشور جاء على الارض فأعطاه مناحيم ملك اسرائيل ألف قنطار (وزنه) فضة حتى تكون بده معه لاقسرار الملك فى بده ومناحيم هذا استولى على الملك عنوة بعد قتله لشلوم بن بابيش واسم فول ليس بين الأسماء المأثورة لملوك أشسور وظروف حكمه مصادفة لظروف بروز وحكم تغلث فلاسر الثالث الذى سجل له نشاط كبير وسلطان على بلاد الشام ، حيث يمكن أن يكون هو الملك المعنى ه

ثم ذكر الاصحاح نفسه خبر قدوم تغلث فالسر في أيام فقح

ابن رمليا الذي أخذ الملك عنوة من فقيحاً بن مناحيم المذكور وقتله ایاه وأخذه مدن عیون وآبل بیت معکة ویانــوح وقادش وحاصور وجلعاد والجليل وجميع أرض نفتالي وجسااهم الي أشور • وقد يكون هذا مؤيدا لاحتمال كون الملك الذي أرسل اليه مناحيم الهدايا هو تغلث ، وقد يكون زحف تغلث للانتقام من فقح الذي أخذ الملك عنوة من ابن مناحيم الذي من الممكسن أن يكون تغلث اعتبره في حمايته منذ عهد أبيه • ثم ذكر الاصحاح المادس عشر خبر استنجاد آحاز ملك يهوذا بتغلث فلاسر بسبب تحالف فقح بن رمليا مع رصين ملك دمشق عليه وزحفهما على بلاده وارساله ما كان في بيت الرب وخزائن الملك من فضة وذهب اليه هدية ، وقد أجابه ملك أشور وصعد الى دمشق فأخذهــــا وسباها وقتل رصين • وذهب آحاز الى دمشق لمقابلته • وهكذا تكون دولتا اليهود قد دخلتا فى سلطان أشور فعلا منذ حسكم تغلث فلاسر الثالث ، واستمر ذلك الى النهاية .

ثم ذكر الاصحاح السابع عشر صعود شلمناصر ملك شور على هوشع ملك يهوذا واخضاعه له وأدائه الجزية ، وقد ذكر الاصحاح أن ملك أشور علم أن هوشع مخالف عليه وأنه أرسل وسولا الى سوا ملك مصر (هو شباقا على الارجح) وتأخر عن أداء الجزية المعتادة فقبض عليه وأرسله مكتوفا الى السحين وصعد على السامرة وحاصرها ثلاث سنين واستولى عليها وجلا

اسرائيل الى أشور وأسكنهم فى وادى نهر الخابور ومدائن مادى وكان ذلك فى السنة التاسعة من ملك هوشع فكان ذلك نهايئة دولة اسرائيل على ما تفيده عبارة الاصحاح •

ثم ذكر الاصحاح الثامن عشر أن سنحاريب صعد على مدن يهوذا المحصنة وأخذها فى عهد الملك حزقيا فأرسل اليه حزقيا أنى أخطأت فانصرف عنى ومهما تضرب على أنفذه لــك فضرب عليه ثلاثمائة قنطار أو وزنه فضة وثلاثين قنطار ذهب فأداها اليه حتى أنه نزع الذهب عن أبواب الهيكل ودعائه لذلك • ومســـا ذكره الاصحاح أن ملك أشور أرسل من لاكيش حيث كان يقيم \_ وهي احدى مدن يهوذا المحصنة \_ جيشا عظيما بقيادة ثلاثـة من قواده وهم ترتان وربساريس وربشاقا فأتوا الى أورشليم ونادوا الملك فخرج اليهم الياقيم قيم بيت الملك وشينا كاتبـــه ويواخ المسجل فقال لهم ربشاقا قولوا لحزقيا ان الملك يقول لك ما هذا الاتكال الذي اتكلته حتى تمردت على انك انما اتكلت على مصر وهي قصبة مرضوضة فهلم الى الحرب مع سيدى وأفا أقدم لك ألفي فرس ان وجدت لك فرسانا ــ والاسلوب أسلوب الهازىء المتحدى ـ لقد قال لى الرب اصعد على هـ ذه الارض واخربها فقال له وفد الملك كلم عبيدك بالآرامية فانا نفهمها ولا تكلمنا باليهودية على مسامع الشعب القائمين على السور فقال لهم ربشاقا ان سيدى ارسلني لاقول هذا الكلام للرجال القائمسين

على السور أيضا ليأكلوا عذرتهم ويشربوا بولهم معكم ثم رفع ربشاقا صوته وأخذ يوجه الخطاب باليهودية للرجال منددا بحزقيا مهددا متحديا ، فعاد الوفد وقد مزقوا ثيابهم الى حزقيا وأخبروه بما حصل فمزق هو الآخر ثيابه ودخل الى بيت الرب للاستغاثة وأرسل الى أشعيا النبى يستنجد به فأرسل هذا اليه بلسان الرب مطمئنا داعيا الى عدم الخوف واعدا بضرب ملك أشور مذكرا بما كان من تأييد الرب لاسرائيل فاستبشر حزقيا وأخذ يسبح ويقدس الرب ويقول الاصحاح ان ملاك الرب خرج فى الليل فقتل من جيش أشور مائة وخمسة وثمانين الفا وحينئذ ارتحل سنحاريب راجعا الى نينوى حيث وثب عليه شخص واغتاله ،

ثم ذكر الاصحاح العشرون أن بروداك بلادان ملك بابسل أرسل الى حزقيا هدايا يحملها وفد وأن حزقيا أطلع الوفد على جميع ذخائره ونفائسه ولقد كان بلادان من المتمردين علسى سلطان أشور والساعين في التأليب عليه على ما شرحناه في الجزء الثالث حيث يحتمل أن تكون هذه الحركة منه بسبيل ذلك ، وحيث يكون ذكر هذا من دلائل صحة كثير مما احتواه السفر من الأخار ،

ثم ذكر الاصحاح الرابع والعشرون والاصـــحاح الخامس والعشرون أن نبوخذنصر ملك بابل صعد الى فلســطين فصار له يواقيم عبدا ثلاث سنين ، ثم تمرد عليه ، وأن عبيد نبوخذنصر.

صعدوا على يوياك بن الذي صار له الملك بعد وفاة يوياقيم أبيه وضربوا الحصار على أورشليم ثم جاء نبوخذنصر نفسه فخرج اليه وأخرج جميع كنوز بيت الرب وجميع كنوز بيت الملك وكسر جميع آنية الذهب الني عملها سليمان وأخذها وأجلى جميسم أورشليم وجميع الرؤساء والمقتدرين وجميع الأقيان والمحصنين وجميع عظماء الارض وجميع رجال البأس وهم سبعة آلاف وجميع الأقيان والمحصنين وهم ألف أبطال حرب الى بابل ولسم يبق الا المساكين ، وأقام متيا عم يوياكين ملكا وسماه صدقيا ، وأن هذا تمرد على ملك بابل فصعد نبوخذنصر على أورشليم وضرب عليها الحصار حتى اشتد الجوع على السكان فثغروا المدينة (١) وهرب جميع رجال الحسرب من الباب الذي بين السورين فجرى جيش الكلدانيين في أثرهم وأدركوا الملك في صحراء أريحا فأخذوه الى نبوخذنصر الذى ذبح ابنيه امامه ثم فقاً عينيه وأوثقه بسلسلتين من نحاس وأرسله الى بابل • ثم قدم نبوزردان رئيس شرط ملك بابل الى أورشليم فأحرق بيت الرب وبيت الملك وجميع بيوت اورشليم وجلا من بقى من الفئات المهمة ولم يترك الا المساكين الكرامين والفلاحين • وقد حمل معه الى

<sup>(4)</sup> المبارة قد نفيد انهم شغيرا وللزوا وقد تفيد انهم فتحوا تقرة في السووه

يابل أعمدة النحاس وقواعد النحاس وأحواض النحاس التي كانت فى بيت الرب والقدور والمجارف والجامات والصحوذ وجسيم أدوات النحاس والمجامر والمقاريض من ذهبية ونحاسية • وكان منول العمود الواحد ثماني عشرة ذراعا وعليه تأج مسكه ثلاثمة أذرع وعلى التاج حبيكة ورمان • وأخذ معسم الكاهن الاولى والثاني وحفظة الاعتاب وخصيا من الذين كانوا يتولون الحرب وخسة رجال ممن يشاهدون الملك الذين وجدوا فى المدينة وكاتب رئيس الجيش الذي كان يجمع شعب الارض وستين رجلا من شعب الأرض الذين وجدوا في المدينة وسيرهم الى ملك بابل في ربلة في أرض حماة فضربهم وقتلهم وجلا بهــوذا من أرضهم . وولى ملك بابل على من أبقاهم في الأرض جدليا بن أخيقام بن شافان • فكان في ذلك نهاية دولة يهوذا لاحقة بدولة اسرائيل • وجل ما ورد من أحداث بين العراق ودولتي اليهود ورد في سفر الملوك الثانى ولم يرد فى سفر أخبار الايام الثانى الذى احتوى كثيرا من سيرة ملوك الدولتين الا تنف يسيرة ، منها المتطابق مع ما ذكره سفر الملوك الثاني ومنها المتغاير •

وقد ذكر الاصحاح الثامن والعشرون منه خبر استنجاد آحاز بملوك أشور لينجدوه وقال ان تغلث فلاسر ملك أشور وفد عليه وضيق عليه ولم يؤيده فأخذ قسما من بيت الملك وقسما مسن بيت المرب وقسما من الرؤساه ( يقصد ذهبا أو مسالا كما هسو

المتبادر ) وأعطاه لملك أشور فلم يعن عنه ذلك ، وهذا مناقض لما جاء في الاصحاح السادس عشر من سفر الملوك الثاني • وقد ذكر الاصحاح الثاني والثلاثين خبر وفود سنحاريب على يهوذا قاصدا حربها بصيغة تختلف بعض الشيء عما ذكر في الاصحاح الثامن عشر من سفر الملوك الثاني ــ الرابع وتفيد أن حزقيــــا وجماعته لم يرتاعوا بالصورة التي صورها هذا الاصحاح من تحدید سنحاریب و تندیده ، وأن حزقیا صلی لله وقدسه فکانت المعجزة التي هلك بها جيش سنحاريب وقد ذكر الاصحاح الثالث والثلاثون خبر صعود جيش أشور وأخذهم ملك يهوذا منسى موثقا بالاصفاد الى بابل ثم خبر عودته الى أورشليم بمعجزة ربانية • وهذا الخبر لم يرد في سفر الملوك الثاني • وقد ذكــر الاصحاح السادس والثلاثون وهو الاخير خبر صعود نبوخذنصر ملك بابل على يوياقيم ثم اعتقال يوياكين ثم صلحقيا وتدمير أورشليم وقتله مختارى سكانها بالسيف وأخذه جميع آنية بيت الرب والملك والرؤساء واحراق بيت الرب وجميع القصور واتلاف كل نفيس واجلاء من نجا من السيف الى بابل بما يقارب ما جاء فى سفر الملوك مع بعض الخلاف ، وقد اتنهى الاصحاح بالقـول ان المسبيين صاروا عبيدا لملك بابل وبنيه حتى ملكت دولة فارس لكي يتم ما تكلم به الرب بفم أرميا حتى استوفت الارض سبوتها الى تمام سبعين سنة • وفي السنة الاولى لكورش ملك فارس

نبه الرب روحه فأطلق نداء في مملكته قائلا هكذا قال كورش ملك فارس جميع ممالك الارض قد أعطانيها الرب اله السموات وأوصاني بأن أبني له بيتا في أورشليم التي بيهوذا فمن كان منكم من شعبه أجمع فالرب الهه معه فليصعد •

وهذه العبارة تدل دلالة حاسمة على أن هذا السفر قد كتب بعد السبى كما هو واضح .

وفى المأثورات الاشورية أحداث عديدة منها ما لم يسرد فى السفرين ومنها ما ورد متطابقا مع ما فيهما قليلا أو كثيرا ومنها ما ورد متغايرا قليلا او كثيرا ه

والمستفاد منها أن أول من سجل لملوك أشور نشاط وغزوات نحو بلاد الشام هو أشور ناصر بال الثالث ( ٨٨٥ ـ ٨٦٠ ق٠٥) وقد سيطر على هذه البلاد داخلها وساحلها وفينيقية وذكر ذلك فى نقوشه (١) • ومع أن نقوشه لم تذكر دولتى اليهود فالمتبادر أنه لا يعقل أن تكونا ظلتا فى نجوة من هذه السيطرة • ثم كانت السيطرة لابنه شلمناصر الثالث ( ٨٦٠ ـ ٨٢٥) • ومما ذكرته المأثورات (٢) خبر اشتراك أخاب ملك اسرائيل بمائتى عربسة وعشرة آلاف مقاتل مع الجيوش المتحالفة تحت قيادة بنهدد ملك وعشرة آلاف مقاتل مع الجيوش المتحالفة تحت قيادة بنهدد ملك

همنى ضد أشور ، وقد كانت الغلبة لشلمناصر عليها حيث يعل هذا على أن دولة اسرائيل كانت من جملة من اندمج فى حركسة المناوأة وبالتالى من جملة من كان خاضعا للسيطرة الأشورية فى أواسط القرن التاسع ، وحيث يعرض بشىء من القوة أن دولة يهوذا كانت كذلك هى الاخرى ، وقد ذكرت المأثورات أن الياهو ملك اسرائيل أرسل هداياه الى شلمناصر الثالث مع وفد خاص معلنا له الولاء حينما قدم الى بلاد الشام فى رحلاته اليها حيث يؤيد هذا ما استنتجناه ،

ومما ذكرته المأثورات (۱) أن سورية فينيقية تمردت على أشور فى عهد أدادنيرى ( ۱۸۲هـ۷۸۳ ) فتمكن من اخضاعها وقد قرىء فى نقش له خبر خضوع أرض عمرى وبلاد الفلسطينيين أه بصراحة (۲) • وأرض عمرى هى أرض دولة اسرائيل نسبسة للاسرة المالكة فى تلك الظروف •

وبعد هذا الملك ألم بالدولة الأشورية شيء مسن الارتباك المتمر الى أن برز تغلث فلاسر الثالث ( ٧٤٥ – ٧٢٧ ق٠٥) الذي وطد سيطرة دولته على بلاد الشام ومن جملتها دولتي اليهسود على ما تفيده المأثورات (٣) التي تؤيدها نصوص مسفر الملوك

<sup>(</sup>۱) تاریخ کلدہ وائیور ج ۱ ص ۱۹س۱ ، ۱۲) مقال فی المیرانین للسطران المدیس می ۱۹۸۱۸۸

<sup>(</sup>٣) علويخ كلدة وأشور ج ١ ص ١٨٠٨٠ ٠

الثانى التى أوردناها قبل ، وقد قرى، فى نقش له أنه أخضه السلطانه اثنين وأربعين شعبا ومن جملتهم فلسطين وسسورية وفينيقية وبلاد العرب ، وقرى، فى نقش آخر له انه استولى على مدن جلعاد وآبل معكة وأخضع حنون ملك غزة وأرض بيت عسرى واجلاء وجهاء قومها الى أشور وقتل فقح ملكها وأقام هوشع مكانه وأخذ من هذا عشر وزنات من الذهب وألف وزقة من الفضة (١) ،

وخلف هذا على عرش أشور شلمناصر الثالث ( ٧٢٧-٧٢٧ ) وحركت مصر اسرائيل على سلطان آشور فتسردت فزحف هذا الملك عليه فقدم له هوشع ملكها هدايا كثيرة ولكنه لم يكد يعود الى نينوى حتى تسرد ثانية فزحف ثانية وضرب الحصار على السامرة ومات قبل فتحها وتم ذلك لخليفته سرجون ( ٧٢٧ - ٥٠٧ ) الذى قضى فى الوقت نفسه على دولة اسرائيل وسبى من أهلها ( ٢٧٢٨ ) الى بلاده وأرسل مكانهم خلفا من مملكته وأقام على البلاد واليا أشوريا وقد ذكر هذا فى أحد نقوشه ايضا (٢) ولما مات سرجون عادت مصر فحركت ملوك بلاد الشام ضد أشور فتمردوا وكان حزقيا ملك يهوذا من جملتهم و فزحف سنحاريب

<sup>(</sup>۱) مقال في المبرانيين للديس ص ۷ه) ــ ۱ه) (۲) انظر تاريخ كلفة وافسور ج ۱ ص ۸۱ـ۸۱ ومقال في المبرانيين للعيس ، ۷۶) -

الذي صار له الملك بعد أبيه سرجون (٧٠٥–٦٨١ ق٠م) ووطد سلطانه عليها واستولى على ست وأربعين مدينة من مــــدن يهوذا المحصنة مع عدد كبير من قراها ونهبها وسبى ٢٠١٥٠ من أهلها ثم حاصر أورشليم فذعر حزقيا وأرسل اليه يستغفره ويعسلن استعداده لأداء ما يأمر به فأخذ منه ثلاثين وزنة ذهب وثمانمائة وزنة فضة ومقادير كبيرة من الحجارة الكريمة والعاج والثياب والاسلحة • وقد ذكر ذلك في أحد نقوش ســـنحاريب • وكان الحادث سنة ٧٠٣ ق٠م وفيه مطابقة لما ذكره سفر الملوك الثاني مع خلاف في عدد وزنات الفضة • وعادت مصر الى التحريك فعاد حزقيا الى التمرد فأرسل سنحاريب جيشا حاصر أورشليم ثم اضطر الى العودة الى نينوى بسبب وباء وقع فى جيشه وقد سجل اعماله فى نقوش طويلة ذكر فيها ما كان منه ازاء دولـــة يهوذا وأوردنا خلاصته آنفا (١) •

وخلف هذا ابنه أسرحدون ( مهم ١٦٠ ق م) وقد وطد سيطرته على بلاد الشام ومن جملتها دولة يهوذا التى ظلت فى نطاق حدودها بعد زوال دولة اسرائيل مع بقاء بلاد هذه الدولة الزائلة تحت ادارة وال أشورى وقد ذكر أسرحدون فى نقوشه

<sup>(</sup>۱) تاریخ کلدة وآشور ج آ ص ۱۰۱ه۱۱ وانظر ایضا تاریخ بابل وآشور ص ۱۰۱ وما بعدها والجزء الاول من المجلد الاول من تاریخ صوریة للدبس ص ۳۱۲ در ۱۳۵ ومقال فی العبرانیین له ص ۹ ۵.

منسى ملك يهوذا فى جملة من قدم عليه من الملـــوك فى احدى رحلاته وقدموا له الولاء والهدايا .

وحركت مصر بلاد الشام فتمردت وكان من الجملة منسى ملك يهوذا فسير أسرحدون جملة تمكنت من اخضاعها وأسر منسى وارساله مكبلا الى بابل وهناك تعهد بالولاء والخضوع فأعيد الى عرشه و ويتطابق هذا مع ما جاء فى الاصحاح الثالث والثلاثين من أخبار الايام الثانى (١) •

وقد خلف أسرحدون أشور بابنيال (٣٦٧ ـ ٣٦٧ ق٠م) فتمكن من توطيد سيطرته على بلاد الشام ومن جملتها دولة يهوذا ثم على مصر أيضا (٢) مع بقاء أراضى دولة اسرائيل الزائلة تحت حكم وال أشورى •

وبعد هذا ألم بالدولة الاشورية ارتباك ثم تحالسف عليها البابليون والماديون فنسفوها وتقاسموها وقامت على أنقاضها في بابل دولة جديدة ( ٢٠٨ – ٣٥٥ ق٠٥) كان نجمها اللامع نبوخذنصر وقد اغتنم نخو ملك مصر الفرصة فمد سلطانه على بلاد الشام في فترة الارتباك ومن جملتها دولة يهسوذا فزحف نبوخذنصر في عهد أبيه ملك بابل ووطد سيطرته على بلاد الشام

<sup>(</sup>۱) تاریخ کلدہ واشور ۱ ۔ ص ۱۱۷ ۔ ۱۱۶ وتاریخ بابل واشور ص ۱۱ وما یعدما والجزء الاول من المجلد الاول من تاریخ سوریة للدیس ص ۱۳۱۵۔ ۲۱۵ ما (۲) تاریخ کلدہ واشور ج ۱ ص ۱۲۲ ۔ ۱۲۵

نم على مصر ، ومن جملتها دولة يهوذا التى أبقى على حكمها ملكها وكان يواقيم ، والمتبادر آنه أبقى القسم الذى كان يقوم فيه دولة اسرائيل ولاية كما كان الامر في عهد الاشوريين ،

غير أن مصر عادت فحركت هذه البلاد ومن جملتهم يواقيم ملك يهوذا فزحف على أورشليم وكان قد صار ملكا بعد ابيـــه (٢٠٤ ـ ٥٦٢ ق٠م) سنة ٥٩٥ وأخذ الرهائن من يواقيم الذي أعلن خضوعه ، ثم حركت مصر بلاد الشام ثانية فاستجاب يوباكين ملك يهوذا الذي خلف أباه للتحريض فزحف بختنصر على أورشليم ونهبها وأجلى كثيرا من أهلها وقبض على يوباكين ونفاه مع جماعة كبيرة من نسائه وأخصائه وأقام ملكا جديدا سماه صدقيا ووصفه مؤلف كتاب تاريخ كلده وأشور بأخى يوياكبن خازفا لسفر الملوك الثاني الذي وصفه بأنه عمه ، وعادت مصر الى التحريض فاستجاب صدقيا فزحف بختنصر لثالث مرة سنة ٥٨٩ وفي هذه المرة قتل الملك وأبناءه ودمر مدينة أورشليم وأسوارها وهيكلها وآحرقها بالنار ونهب خزائنها وأجلى عددا عظيما من أهلها فكان ذلك نهاية دولة يهوذا أيضا (١) •

وينتهى هنا ما أمكن اثباته من تفصيل الصلات بين دولتى بنى اسرائيل والدول والشعوب الأخرى •

<sup>(</sup>۱) تاریخ کلدہ واٹسوں ہے ا می ۱۲۹ ۔ ۱۹۴ وتاریخ بابل واضور می ۱۹۴۰ وتاریخ مصر من اقدم العصور لیریستید می ۲۸۲ ۔ ۱۰۹ ه

ويبدو من السلسلة أن هذه الصلات من ناحية بني امرائيل كانت حسب الظروف عدائية او عدوانية أو مذبذية او غادرة أو في صورة خضوع وذلة ، وان الشعوب الاخرى عاملتهم بالمشل وكالت لهم بمثل كيلهم ، فكانوا في معظم مدة وجودهم في عداء وحروب مع الغير وعرضة للغزوات والغارات والسيطرة والاذلال ثم انتهى الامر الى نسف دولتهم واجلائهم عن بلادهم لان الأشوريين والكلدانيين ، أوا ذلك هو العلاج الحاسم لما كان منهم من غدر ومراوغات وتذبذب ومحامرات ه

## 

والآن نأتى الى وصف ما كانت عليه حالة كل من الدولتين الداخلية مما اهتمت به الاسفار اهتماما غير يسير أيضا ، ويلحظ أن الاسلوب المتميز الذى كتبت به الأسفار هوربطها بين الاحداث وبين هذه الحالة ربطا شديدا بحيث كانت دائما تربط بين ما كان يصيب كلتا الدولتين من مصائب داخلية وخارجية ومن نجاح ورفاه وقوة في الداخل والخارج وبين ما كانت تتقلب عليه حالتهما الاخلاقية والدينية من انحراف واستقامة عمم شيء من التناقض ، وكانت الانحرافات أكثر من الاستقامة بن كانت تلسك هي

الأصل وهذه الاستثناء ، فانتهت الدولتان بسبب ذلك الدمار، والبوار ، مترافقتين مع لعنات وتنديدات شديدة على ألسنة أنبياء بنى اسرائيل للملوك المنحرفين والشعب وانذارات قارعة بعذاب الله وبلائه ونكاله جزاء ما اقترفوه واليك التفصيل :

١ ـ ذكر الاصحاح الثاني عشر من سفر الملسوك الاول ـ الثالث أن يربعام بنى شكيم فى جبل افرائيم \_ لعله جددها لانها قديمة كنعانية على ما مر بيانه قبل ـ ثم خرج من هناك وبنسى فنوئيل • وقال في نفسه اذا صعد الشعب الى أورشليم ليذبح فى بيت الرب ترجع قلوبهم نحو رحبعام ويقتلوننى • فاستشار وعمل عجلين من الذهب وقال للشعب لا حاجة لكم بالصعود الى أورشليم فهذه آلهتكم التي أخرجتكم من مصر وجعل أحدهما في بيت ايل ــ في منطقة نابلس اليوم ــ والآخر في دان ــ في شمالًا فلسطين ـ فكان أفراد الشعب يذهبون اليهما وبني بيت المشارف وأقام كهنة من لفيف الشعب ليسوا من اللاويين وأقام عيدا في كلّ من دان وبيت ايل وذبح للعجلين • وهكذا دشن يربعام عهدده بانحراف ديني خطير تفاديا من السماح لشميعبه بالذهاب الى أورشليم فاستجاب الشعب له • وقد كان هذا عثرة ، وكان اثم بيته وعلة ايادته واستئصاله عن وجهه الارض على ما ذكره الاصحاحان الثاني عشر والثالث عشر •

والمستفاد من العبارة ان أسسباط بنى اسرائيل العشرة

استجابت لتوجيه يربعام ، غير أن الاصحاح الحادى عشر مسن أخبار الايام الثانى ذكر أن الذين وجهوا قلوبهم لالتماس الرب اله اسرائيل منهم كانوا يأتون الى اورشليم ليذبحوا فيها وعاضدوا مملكة يهوذا وآزروا رحبعام بن سليمان ثلاث سنين لانه سان في طريق داود وسليمان ثلاث سنين ، وذكر الاصحاح ايضا أن الكهنة اللاويين الذين كانوا في دولة اسرائيل والذين خلعهم ليبعام وجعل محلهم كهنة من لفيف الشعب تركسوا أملاكهم ومحاجرهم ونزحوا الى دولة يهوذا ،

على أن العبارة التى ذكرت ذهاب المستقيمين من شعب دولة اسرائيل الى أورشليم تفيد أن الذين ذهبوا هم أقلية ضئيلة •

وقد ذكر الاصحاح الرابع عشر أن يربعام أرسل امرأته الى نبى اسمه أخيا بسبب مرض ابنه فحملها هذا رسالة بلسان الرب فيها تنديد بفعله وانذار له جاء فيه: انى جالب على بيت يربعام الشر وقارض ليربعام كل بائل بحيط ومنقص بيته حتى يفنوا ومن مات منهم فى المدينة تأكله الكلاب وفى الصحراء تأكله الطيور .

ی حفظ الله علیه بعشا وضربه وقتله وملك مكانه وقتل كل نسمة فسلط الله علیه بعشا وضربه وقتله وملك مكانه وقتل كل نسمة من بیت یربعام حسب كلام الرب لأجل خطایا یربعام التی آثم بها

وآثم اسرائيل على ما جاء في الاصحاح الخامس عثر من السفر المذكور .

والخبر بنطوى على حادث تمرد داخلى فى دولة اسرائيل هو الأول من نوعه بعد تمرد بربعام على رحبعام وقد تكرر كثيرا ، وبعثنا هو من سبط بساكر وكان ناداب محاصرا مع قواته لمدينة جبتون الفلسطينية حينما ثار عليه بعشا ، وقد اتخذ هذا مدينة ترصة عاصمة له دون السامرة ويظهر انه فعل هذا زيادة فى التوقى

٣ \_ وظل بعشا سائرا على طريقة بربعام المنحرفة في أمـــــ العجدير واقامة الطقوس والاعياد الكبرى عندهما وقد أنذره الرب بلسان النبي ياهو باستئصال ذريته على ما جاء في الاصحاح السادس عشر • ثم ذكر الاصحاح خبر ثورة قائد اسمه زمرى على ابلة بن بعشا تسليطا من الرب وتنفيذا لوعيده ودخل عليـــه وقتله بينما كان يسكر ، وجلس مكانه وضرب جميع بيت بعشا وأباده بسبب ذنوب بعشا وابنه ايلة • وهذا هو التمرد الانقلابي الثاني • وكان في ظروف حصار جيش اسرائيل لمدينة جبتون ايضا • ولكن زمرى لم يحكم الاسبعة أيام حيث نادى الجيش بقائده عمرى ملكا وتحول من جبتون الى ترصة وحاصر فيها زمرى فأحرق هذا القصر وهو فيه مفضلا الانتحار حرقا على التسليم . وقد قال الاصطح إن هذا كان عقوبة له من أجسل خطاياه التي ارتكبها ومسيره فى طريق يربعام وخطيئته ، وقد انقسم الشعب حيث آيد فريق منه شخصا اسمه تبنى وآيد فريق آخــر عمرى وكانت الغلبة لهذا فى النهاية ،

إلى على عسرى فى ترصة ست سنبن ثم ابتاع جبل السامرة وبنى عليه مدينة سماها شامر واتخذها عاصمة وقد صنع الشروكان أعظم شرا من جميع من تقدمه وسار فى طريق يربعام واثمه على ما ذكره الاصحاح السادس عشر من سفر الملوك الاول ما الثالث ولكنه مات مع ذلك بدون عقوبة !

ه ـ وخلفه ابنه أخاب و وصنع هو الآخر الشر أكثر مسن جميع من تقدمه (٤٥٠ ق٠٥) على ما ذكرته الاصحاحات السادس عشر الى التاسع عشر من سفر الملوك الاول و ومما جاء في هذه الاصحاحات في سياق عجيب فيه كثير من الخيال أن ايزابسل طاردت انبياء الرب حتى قرضتهم ولم ينج منهم الا من اختفى وأذ نبيا اسمه ايليا جاء الى آحاب ووبخه وانذره بلسان الرب فغضب عليه آحاب وقال له أنت مقلق اسرائيل فأجاب: انه أنت وأبوك بنرككم وصايا الرب واقتفائكم البعليم ، وحاول آخاب قتله ففر من وجهه ، ونفذ الرب وعيده فمنع المطر والندى عن اسرائيل فكان جوع شديد ، ثم ظهر ايليا وجاء الى آحاب وطلب منه دعوة جميع اسرائيل الى جبل الكرمل وانبياه البعل الاربعمائة والخمسين جميع اسرائيل الى جبل الكرمل وانبياه البعل الاربعمائة والخمسين جميع اسرائيل الى جبل الكرمل وانبياه البعل الاربعمائة والخمسين

وأنبياء العشتروت الاربعمائة الذين يأكلون على مائدة ايزابل مع الانبياء المختفين • فلبي طلبه ولما تم الجميع خاطبهم ايليا منددا الى متى تعرجون بين الجانبين ، فان كان الرب الهكم فاتبعوه وان كان البعل فاتبعوه ثم قال لنأت بثورين ونقطعهما ونضعهما على الحطب ، وأنا أدعو وأنبياء البعل يدعون فأيهما يستجيب اليه الرب ويورى النار يكون هو الحق فقبلوا وبدأ أنبياء البعيل بالدعاء والاستنجاد وكانوا يضربون أجسامهم بالسيوف حسب عادتهم حتى سالت دماؤهم • وذهب كل جهدهم سدى • ثم تقدم ايليا ورتب المذبح والحطب واللحم وأخذ يهتف باسم اله ابراهيم واسحاق واسرائيل فهبطت نار الرب وأكلت المحرقة والحطب والحجارة حتى لحست الماء الذي في القناة • وحينئذ أمر ايليـــا الشعب بأن يقبضوا على أنبياء البعل ، ولا يفلتوا أحدا منهم ، وأخذهم الى نهر قيشون فذبحهم فلم تلبث السماء أن امتلأت بالسحب وأخذ المطر ينهمر منها •

وهذا يلفت النظر الى العدد العظيم لأنبياء البعل وعشتروت وما يدل عليه من استشراء عبادة معبودى الكنعانيين الفينيقيين في دولة اسرائيل في هذا العهد وما كان من قوة ونفوذ ايزابل بنت ملك صور ، ومع ذلك فان الاصحاح التاسع عشر ذكر آن أخاب وايزابل ظلا على ما هما عليه وأن ايزابل أقسمت على قتل ايليا انتقاما لأنبيائها مما جعله يفر من وجهها ،

ومع كل ما فعله أخاب وزوجته وارتكسوا فيه ومع كل ما كان من نذر الرب له فان هذا لم يمنع الربعلى ما زعمه الاصحاح العشرون من ارسال نبى اليه يطمئنه بالنصر على بنهدد ملك أرام حينما زحف عليه هو والملوك الاثنان والثلاثون خلفاؤه على مسا أوردناه قبل وبنصره فعلا بعدة قليلة جدا ه

ومن طرائف ما جاء فى سياق ذلك ان الرب استاء من أخاب لانه صالح ملك أرام ولم يقتله وأنذره قائلا بسا أنك اطلقت رجلا قد ابسلته \_ يسرت لك قتله \_ فنفسك تكون بدلا من نفسه وشعبك بدلا من شعبه ٠٠

وفى كل هذا من التناقض والخيال ما فيه •

وقد سجل الاصحاح الحادى والعشرون من سفر الملوك الاول الثالث على أخاب حادثا فيه ظلم وبغى شديدان حيث ذكر خبر طمعه فى كرم شخص اسمه نابوت اليزرعيلى ، واباء هذا بيع الكرم واغتمام أخاب بسبب ذلك ، وقد قص أخاب الامر على زوجته فكتبت الى شيوخ مدينة نابوت وأشرافها تأمرهم بعقد مجلس واستشهاد شاهدين على نابوت بالتجديف على الرب والملك ورجمه حتى يموت فنفذوا الامر وأرسلوا الى ايزابل علما بذلك مما ينطوى فيه صورة لما كان من انهيار فى الاخلاق ومسارعة الى تنفيذ أمر ايزابل الظالم ، وقالت ايزابل لؤوجها قم فرث الكرم،

ولما دخل الكرم جاءه النبى منددا قائلا له : انك قتلت وورثت وان الرب حكم عليك ان تلحس الكلاب دمك فى الموضع الذى لحست فيه الكلاب دم نابوت وانه جالب عليك الشر ومبيسه نسلك كما فعل بيربعام وبعشا وان الكلاب ستأكل ايزابل أيضا ، لانه لم يكن أحد كأخاب باع نفسه لعمل الشر وأغوته امرأت وبالغ فى الرجس جدا باقتفائه أقذار الاصنام ، ففزع أخاب ومزق ثيابه وصام وأعلن التوبة فقال الرب من أجل أنه ذل أمامى لا أجلب الشر على بيته فى أيامه ولكن فى أيام ابنه ، ومع ذلك فقد ذكر الاصحاح الثانى والعشرون الذى ذكر قصسة سر أخاب ويهوشافاط لاسترداد رامات جلعاد التى أوردناها قبل أن أخاب أصيب بسهم مات به فلحست الكلام دمه حسب كلام الرب!

ومما ذكره الاصحاح بعبارة خاطفة أن أخاب صنع بيتا من عاج وبنى مدنا كثيرة ، وأرجع ذلك الى أخبسار الأيام لملوك اسرائيل وهو سفر غير موجود في التداول ويرجح انه مصدر من مصادر أسفار الملوك وأخبار الايام المتداولة ،

رف نهاية الاصحاح المذكور ذكر أن الملك صار بعد أخاب لابنه أخزيا وأن هذا صنع الشر فى عين الرب وسار فى طريق أبيه وأمه فعبد البعل وسجد له وأغاظ الرب ، ثم ذكر الاصحاح الاول من سفر الملوك الثانى سقوط أخزيا من عليته وارساله رسلا

المى بعل زبوب اله عفرون على سبيل الاستشفاء والاستفسار ومقابلة ايليا النبى للرسل وآمره لهم بالعودة وافذار أخزيا بالموت ولم يلبث أن مات ولم يكن له وريث من صلبه فجلس على العرش أخوه يورام .

٧ ــ وصنع يورام الشر ولكن أقل من أبيه وأمه وأخيه • وقد أزال تمثال البعل الذي أقامه ابوه • وظل مستمرا على خطيئة يربعام على ما ذكره الاصحاح الثالث من سفر الملوك الثاني \_ الرابع . ومع ذلك فقد انصبت عقوبة الرب لآل عمرى وأخاب على رأسه ، حيث ذكر الاصحاح التاسع أن الرب ألهم ياهو بن يوشافاط بالثورة على يورام وأمه فثار وتمكن من قتل يورام ، ودخل على ايزابل ليقتلها هي الأخرى فقابلته متكحلة متزينـــة لاغرائه ولكن ذلك لم يجدها حيث أمر ياهو رجالـــــ بطرحها فطرحوها وداستها الخيل ثم أكلت الكلاب جثتها حسب كالم المرب • وكان لاخاب سبعون ولدا فأرسل ياهو الى شــــيوخ السامرة يطلب منهم القبض عليهم وقطع رءوسهم وارسالها اليه فى سلال فنفذوا أمره ثم قتل هو جميع الباقين من بيت أخاب وجميع غلمانه ومعارفه وكهنته حتى لم يبق منهم باقيا . ثم جاء الى السامرة ليجلس على العرش ، وفي الطريق صادف اخـــوة أخزيا ملك يهوذا فقبض عليهم وذبحهم ايضا وكانوا اثنين وأربعين وجلا على ما جاء في الاصحاح العاشر . ۸ ــ وبعد أن جلس ياهو على العرش ، أقام وليمة عظيمة دعا اليها جميع أنبياء البعل وكهنته وعباده وقتلهم ثم أخرج تماثيل البعل وكسرها وحرق بيوتها مما سر الرب وجعله يبشر ياهو بأن بنيه سيجلسون على العرش الى الجيل الرابع .

ویلحظ أن عبادة البعل استشرت ثانیة حتی صار له بیــوت و انبیاء برغم ما حل فیهم علی ید ایلیا النبی .

وقد ظل ياهو مع ذلك على طريقة يربعام المنحرفة فسلط الله عليه حزائيل ملك أرام فصار يقتطع من اسرائيل ، عقوبة على هذا الانحراف على ما ذكره الاصحاح العاشر من سفر الملوك الثانى ـ الرابع .

٩ ــ وخلف ياهو ابنه يو آحاز فصنع الشر وظل سالكا في طريق يربعام فاشتد غضب الرب على اسرائيل وأسلمهم الى يسه حزائيل ملك أرام • واستعطف يو آحاز الرب فعطف وخلصهم منه الا أنهم ظلوا على خطة يربعام على ما جساء في الاصحاح النالث عشر •

۱۰ وخلف یو آجاز ابنه یو آش و وصنع الشر وظل سالکا
 فی طریق یربعام علی ما جاء فی الاصحاح المذکور و

١١ ــ وخلف يوآش ابنه يربعام وصنع الشر وظل سالكا في

نفس الطريق و مع ذلك فالرب ساعده على رد تخوم اسرائيل ما من مدخل حماه الى بحر الغور لانه رأى ضيق اسرائيل على ما رجاء في الاصحاح الرابع عشر !!

۱۲ - وخلف يربعام ابنه زكريا وصنع الشر وظل سائرا في طريق يربعام فسلط الرب عليه شلوم بن يابيش فضربه وقتلمه وملك مكانه و ولكن هذا لم يهنأ بالملك لان شخصا اسمه مناحيم ابن جادى من ترصة قتله وملك مكانه على ما جاء في الاصحاح الخامس عشر و ولقد ضرب هذا مدينة تفساح وكل ما بهمسا وتخومها من ناحية ترصة لأنهم لم يفتحوا له ثم دخلها عنوة وشق جميع من فيها من الحوامل ا

۱۳ ـ لما تم لمناحيم الملك صنع الشر وظل على طريقة يربعام فجاء فول ملك أشور (۱) على الأرض كعقوبة له فأعطاه ألف قنطار فضة وقد وزعها على أغنياء الشعب فأصاب كل واحد خمسين مثقالا على ما ذكره الاصحاح المذكور ايضا و

۱۶ ــ وخلفه ابنه فقيحا وصنع الشر وظل على طريقة يربعام فأثار الرب عليهِ فقح بن رمليا فضربه وقتله وحل مكانه •

<sup>(</sup>۱) لا يوجد ملك أشورى اسمه قول في هذه الحقبة ، والمتبادر أنه نفلسك فلاسر انذى يذكر مقطع أسمه الثاني أحيانا بلاسر ه

١٥ \_ وهذا أيضا صنع الشر ولم يعدل عن خطة يربعام فجاه تغلث فلاسر ملك أشور وأخذ مدن الجليل و نفى أهلها الى أشوره ثهر ثار عليه هوشع بن ايلة وقتله وملك مكانه كما ذكر الاصحاح تفسسه ه

۱۹ ـ وصنع هذا الشر أيضا ولكن لا كملوك اسرائيسل قبله ـ دون تفصيل و ومع ذلك فان سلمناصر ملك أشور صعد عليه فصار عبدا له يؤدى اليه الجزية ثلاث سنين ثم تحالف مع ملك مصر وامتنع عن أداء الجزية فقبض عليه ملك أشور وسجنه وحاصر السامرة ثلاث سنين و وفي السنة التاسعة لملكه آخسل ملك آشور ـ دون ذكر اسم وهذا هو سنحاريب على ما ذكر فاه قبل ـ السامرة وأجلى اسرائيل الى أشور وأسكنهم في حسلاح وخابور نهر جوزان ومدائن مادى وأرسل بقوم من بابل وكسوث وعوا وحماة وسفروائيم فأسكنهم في مدن السسامرة مكانهم في من يابل وكسوث فامتلكوها واستوطنوا فيها على ما جاء في الاصحاح السابع عشر فكان في ذلك نهاية دولة اسرائيل و

ومما ذكره الاصحاح أن المهاجرين الجدد لم يتقسوا الرب فأرسل عليهم أسودا كانت تقتل منهم فكلموا ملك أشور بذلنك فأمر بارسال أحد كهنة بنى اسرائيل المنفيين ليقيم عندهم ويعلمهم كيف يتقون الرب وقد أخذت كل آمة منهم تعمل آلهتها وتضعها

فى بيوت المشارف التى عملها بنو اسرائيل ، كل فى المدن التى مكنها ، فعمل أهل بابل تمثالاً لالههم سكوت بنوت وأهل كوت تمثالاً لنرجال وأهل حماة تمثالاً لأشيماً والعويون تمثالاً لبنحار وترتاق والسفرائيميون تمثالاً لأدرملك وعنملك وكانوا يحرقون لهما أبناءهم ، فكانوا يخلطون حيث يتقون الرب ويعبدون آلهتهم الخصوصية معا وهم يفعلون ذلك الى هذا اليوم أى الى ما بعد السبى لان السفر كتب بعد السبى ،

ويبدو من هذا الاستعراض أن دولة اسرائيل ملوكا وشعبا انحرفوا منذ البدء وظلوا منحرفين وأن الانقلابات فيها تعددت وكانت تؤدى الى سفك دماء غزيرة وابادة أسر مالكة برمتها فى مبيل الحكم والسلطان كما أن الدولة ظلت عرضية للغزوات الخارجية ولم يكد يسجل لها استقلال واستقرار الاحقبا قصيرة،

ولقد احتوى الاصحاح السابع عشر تعقيبا قويا عجيبا تضمن التنديد باسرائيل وآثامها التي أدت بها الى الانهيار فجاء فيه « وكان بنو اسرائيل قد خطئوا الى الرب الههم الذى أخرجهم من أرض مصر من تحت يد فرعون ملك مصر واتقوا آلهة أخرى وجروا على سنن الامم التي طردها الرب من وجه بني اسرائيل وعلى ما سنته ملوك اسرائيل ، وعمل بنو اسرائيل في الخفاء أمورا غير مستقيمة في حق الرب الههم وابتنوا لهم مشارف في جميع

مدنهم من برج الحراس الى المدينة المحصنة وأقاموا لهم أنصابا وغابات على كل أكمة عالية وتحت كل شجرة خضراء • وقتروا(١) هناك مثل الامم الذين جلاهم الرب من وجههم وفعلوا أفعالاً، سيئة لاسخاط الرب • وعبدوا الاصنام التي قال لهم الرب عنها لا تفعلوا هذا الامر • فأشهد الرب على اسرائيل ويهوذا على السنة جميع أنبيائه وكل راء (٢) قائلا توبوا عن طرقكم السيئة واحفظوا وصاياى ورسومي على حسب جميسه الشريعة التي أوصيت بها آباءكم والتي آتيتكم اياها على السنة عبيدي الانبياء. فلم يسمعوا وصلبوا رقابهم مثل رقاب آبائهم الذين لم يؤمنــوا بالرب الههم • ورذلوا فرائضه وعهده الذي قطعه مع آبائهـــــ والشهادات التي أشهدها عليهم واقتفوا الباطل وصاروا باطلا وراء الامم الذين حواليهم منن أمر الرب أن لا يفعلوا مثلهم • وتركوا جميع وصايا الرب الههم وصنعوا لهم عجلين مين المسبوكات • وأقاموا غابا وسجدوا لجميع جند السماء وعبدوا البعل وأجازوا بنيهم وبناتهم فى النار وتعاطوا العرافة والفأل

<sup>(</sup>۱) تتروا أى حرقوا ذبائحهم ، وكان بنو اسرائيل قد أمروا بحرق ذبائحهم فَيَ مذبح بيت الرب فقط فخالفوا وابتنوا المذابح فى كل مكان وأهملوا بيت الرب لا واعتبر ذلك منهم انحراف وثنى ،

<sup>(</sup>۲) يظهر أن النبي شيء والرائي شيء أخر وأن النبي أرقى رتبة عند الله من الرائسي ه

وباعوا أنفسهم لعمل الشر فى عينى الرب الأجل اسخاطه فعضب الرب جدا على اسرائيل ونفاهم من وجهه ولم يبق الا سسبط يهوذا فقط ويهوذا أيضا لم يحفظوا وصايا الرب الههم وسلكوا فى سنن اسرائيل التى سنوها فرذل الرب جميع ذرية اسرائيسل وأذلهم وأسلمهم الى أيدى الناهبين حتى نبذهم من وجهه النه شق اسرائيل عن بيت الرب وأوقعهم فى اثم عظيم وجرى بنسو اسرائيل عن بيت الرب وأوقعهم فى اثم عظيم وجرى بنسو اسرائيل على جميع خطايا يربعام التى صنع ولم يحولوا عنها حتى نفى الرب اسرائيل من وجهه (١)

وليس فى سفر أخبار الايام الثانى شىء ذو بال متصل بحالة دولة اسرائيل الداخلية يمكن أن يضاف الى ما اقتبسناه من سفرى الملوك ومن الجدير بالذكر أن هذين السفرين لم يحتويا شيئا ذا بال عن حالة دولة اسرائيل الاقتصادية والعمرانية حيث بمكن أن يقال انه لم يكن فيها مظاهر نشاط وازدهار قوية فى مجسال هذه الحالة تستحق الذكر والتنويه و

وفى السفرين صور عديدة لنشاط ومعجزات أنبيا بنى اسرائيل فى نطاق دولة اسرائيل ليس لها كبير دلالة على حالة الدولة الداخلية • ولذلك صرفنا النظر عن اثباتها •

هذا ، وفي النسخة الكاثوليكية سفر باسم نبوءة طوبيا .

<sup>(</sup>١) العبارة هي عبارة النسخة الكاثوليكية

وطوبيا هذا من المجليين الى أشور في زمن سلمناصر • فرأينا أن نشير اليه في هذا المقام لانه مما يعود الى دولة اسرائيل •

والسفر أربعة عشر اصحاحا فى ثنانى عشرة صفحة ، وليس فيه شيء ذو بال بالنسبة للتاريخ ، وكل ما احتسواه هو تعريف بطوبيا ، وقصة جلائه مع امرأته وابنه وجميع عشيرته الى نينوى وسكناهم فيها وتقواه للرب ونواله حظوة لدى سلمناصر واطلاق هذا له الحرية فى الطواف على المجليين فى آشسور ومساعدتهم ، وتجليات الرب وملاكه له ولابن له اسمه كاسسمه ، ثم هتساف لبنى اسرائيل بالتوبة الى الرب ، والاعتراف بمجسده وقدرته وتعريف الامم به وطلب رحمته بالخلاص بعد أن أدبهم من أجل اسرائيل وتارئو بدنو دمار نينوى وعودة بنى اسرائيل الى أرض اسرائيل وتلائو مجد أورشليم ،

ومن المحتمل أن يكون هذا الرجل قد شهد أخريات أيام مملكة أشور وانحطاطها حيث عمر أكثر من مائة سنة على مسايفيده السفر فتنبأ بما تنبأ به • واذا كانت نينوى قد دمرت حقا في حياته فان ذلك لم يؤد الى عودة المسبين الى أرض اسرائيل ولا الى تلألؤ مجد أورشليم • لأن بابل ورثت نينوى وبسطت سلطانها على دولة يهوذا ثم نسفتها ودمرت أورشليم على ما ذكرناه

وثانيا ـ نورد فيما يلى سلسلة من أحداث وحالة دولة بهوذا الداخلية و وننيه على أن سفر أخبار الأيام الثاني قد احتسوى أشياء كثيرة من ذلك بالإضافة الى سفرى الملوك الاول والتسانى او الثالث والرابع و

١ \_ ذكر الاصحاح الرابع عشر من سفر الملوك الاول بعد ذكر ملك رحبعام أن يهوذا أيضا صنع الشر في عيني الرب وكانت اغاظتهم له أشد من جميع ما عمل آباؤهم بما ارتكبوه من الخطايا وأقاموا هم أيضا مشارف وأنصابا وغابات على كل ربوة عاليـــة وتحت كل شجرة خضراء وكان في أرضهم أيضا مخنثون \_ وفي النسخة البروتستانتية بدلا من كلمة مخنثين كلســـة مأبونين ــ وعملوا جسيم رجاسات الامم الذين طردهم الرب من وجه اسرائيل فصعد عليهم شبشق و هكذا سبجل الاصحاح على يهبوذا الانحراف الديني والخلقي منذ بدئها كاسرائيل • وقسد أيد الاصحاح الثاني عشر من أخبار الايام الثاني هذه الحالة وأشرك رحبعام فيها حيث قال « وكان لما استنب ملك رحبعهام وتقوى أنه ترك شريعة الرب هو وجميع اسرائيل معه 4 ه

٢ \_ وخلف رحبعام ابنه أبيام فجرى على جميع خطايا أبيه

التى عملها ولم يكن قلبه مخلصاً للرب ( الاصحاح الخامس عشر ) فكانت حرب بينه وبين يربعام كل أيام حياته .

٣ ـ وخلف ابيام ابنه آسا ، فصنع ما هو قويسم فى عينى الرب على ما جاء فى الاصحاح المذكور آنفا ، وقد نفى المخنثين وازال أقذار الاصنام التى صنعها آباؤه ونزع عن أمه لقب الملك لأنها صنعت تمثالا لعشتروت وكسره وأحرقه ، ومع ذلك فان المشارف لم تزل وظل الشعب يقتر عليها ، فكان بين آسا وبعشا ملك اسرائيل حرب كل أيامهما ،

وفى الاصحاح الثانى عشر من سفر أخبار الايام الثانى زيادة على ما تقدم فى سيرة آسا حيث ذكر أنه أمر الشعب باتباع وصايا الرب وأزال من جميع مدن يهوذا المشارف وتماثيبل الشمس فاستراحت المملكة فى عهده وبنى مدنا محصنة بأسبوار وأبراج ومغاليق وكان له جيش من يهوذا يحملون المجانب والرماح عددهم (٣٠٠٠٠) ومن بنيامين يحملون القسى والمجان عددهم (٢٨٠٠٠) ، وأن روح الرب حل على عزريا بن عوديد فجاء الى آسا وقال له الرب معكم ما دمتم معه وكلما طلبتموه وجدتسوه واذا تركتموه ترككم فتشدد آسا بهذا الكلام وأزال الرجاسات من جميع الأرض ومن المدن التى أخذها من جبل افرائيم وجدد مذبح الرب وأقام فصحا عظيما ذبح فيه (٧٠٠٠) ثور و (٧٠٠٠)

شاة وتعاهد مع الشعب على اتباع الرب بقلوبهـم • وينتهى الاصحاح بالقول « وأما المشارف فلم تزل الا أن قلب آسا كان مخلصا كل أيامه » وهذا من عجيب التناقض •

ومما فيه تناقض عجيب أيضا ما ذكره الاستحاح السادس عشر من أخبار الايام الثاني عن آسا حيث ذكر أن رائيا اسمه حناني وفد على آسا وقال له « انه من أجل اتكاله على ملك أرام دون الرب فان يده فرغت من جيش ملك أرام وانه قد فعل حماقة في ذلك وانه يكون عليه من الآن فصاعدا حروب ، وأن آسا غضب على الرائى وقيده ، وانه اخترم بعضا من الشعب في ذلك الوقت، وأنه اعتل في رجليه واشتدت علته حتى أهلكته ، وأنه لم يلتمس في علته الرب أيضا بل التمس الاطباء • وعتاب الرب بلسان الرائى هو على استنجاد آسا بملك أرام حيسا حشد بعشا ضده وضرب عليه الحصار على ما ذكرناه قبل • وقد ذكر الاصحاح أن آسا اضطجع بعد موته فى سرير مسلوء أطيابا وأصنافا عطرة وعمل له حريقة عظيمة جدا • مما فيه صورة من تقاليد ذلك الزمن

٣ ـ وخلف آسا ابنه يوشافاط ، وقال الاصـــحاح الثانى والعشرون من سفر الملوك الاول انه سار على طريقة ابيه وصنع ما هو قويم فى عين الرب ولكن المشارف لم تزل وظل الشـــعب بذبح ويقتر عليها وأنه نفى بقية المخنثين ـ أو المأبونين من أرضه،

ومما ذكره الاصحاح أن يوشافاط صنع سفنا لتذهب السي وفير وتجلب الذهب ولكنها انكسرت فى عصيون جابر وعرض عليه أخزيا بن أخاب أن تخرج عبيده مع عبيده على السفن فأبى هذا فى حين أن الاصحاح العشرين من أخبار الايام الثانى ينقض الخبر بالشكل الوارد حيث يقول ان يوشافاط صادق أخزيا لعمل سفن تذهب الى ترشيش فعملا السفن فى عصيون جابر ولكنها انكسرت ولم تذهب وكان ذلك عقوبة ليوشافاط لانه صادق أخزيا الذى كان سىء النية والعمل المناهد الذى كان سىء النية والعمل المناهد المناهد النية والعمل الخزيا الذى كان سىء النية والعمل المناهد المناهد النية والعمل المناهد المناهد المناهد المناهد النية والعمل المناهد المناهد

وفى الاصحاح السابع عشر من أخبار الايام الثاني شيء غين بسبر متصل بسيرة يوشافاط زيادة او تفصيلا ، ومما جاء في أن يوشافاط سلك طرق داود ولم يلسس البعل وأزال المشارف يطوفون مدن يهوذا ومعهم فريق من اللاويين ليعلموا الشعب ، وانه كان له غنى ومجد عظيم وكان رعب الرب منه على جسيع مسالك الارض التي حول يهوذا ، ومن الفلسطينيين من حمل اليه هدايا وجزية فضة ، وساق العرب اليه من الشاة ٧٧٠٠ كبش و ٧٧٠٠ تيس ويني في يهوذا أبراجا ومدنا للخزن وكانت أعسال كثيرة في مدن يهوذا وكان له جبابرة حرب في أورشليم من سبط يهوذا ( ٣٠٠٠٠٠ ) برئاسة القائد عدنه و٢٨٠٠٠٠ برئاسة القائد بوحانان وه و ۲۰۰۰ برئاسة القائد عسما ومن سسبط بنيامين و ۲۰۰۰ بالقسى والتروس برئاسة الياداع و ۱۸۰۰۰ برئاسة يوزاباد وهؤلاء غير الذين في المدن المحصنة و

وفى الاصحاح التاسع عشر من أخبسار الايام الستانى أن يوشافاط خرج الى الشعب بين بئر السبع الى جبل افرائيم وردهم الى الرب وأقام قضاة فى جميع المدن ووصاهم بتقوى الرب وعدم المحاباة والرشوة والجور وأقام من اللاويين ورؤساء آباء اسرائيل قضاة للرب وأوصاهم كذلك بتقوى الرب وجعل الرئاسة عليهم للكاهن أمريا ووصاهم بانذار من يرفع قضية أمامهم بعدم الاثم لئلا يكون غضب من الرب عليهم وعلى اخوتهم و

ومع ما ذكر من قوة وعظمة يوشافاط فى الاصحاحات المذكورة من سفر أخبار الايام الثانى ، فان الاصحاح العشرين يقول ان بنى مؤاب وبنى عمون ومعهم الأدوميون أتوا الى مقاتلته ، وان قوما جاءوا فأخبروه بذلك قائلين انه خرج عليك جمهور كثير من عبر البحر من أدوم وهاهم فى حصون تامار التى هى عين جدى ، وان يوشافاط خاف وأخذ يستعطف الرب ويستغيث به ويذكره بما كان من نعمه على بنى اسرائيل وتأييده لهم ، ويقول له ها ان بنى عمون والمؤابيين وأهل جبل سعير جاءوا لطردنا من ميراثك الذى ورثتنا اياه ، ثم ذكر الاصحاح ما كان من المعجزة الربانية

التى جعلت الغزاة يقتل بعضهم بعضا ويسر ليوشافاط وجيشه أن يستولوا على غنائمهم بدون حرب ولا قتال على ما أوردناه فى مناسبة سابقة مما فيه كثير من الخيال والتناقض •

وخلف يوشافاط ابنه يورام وسار فى طريق ملسوك اسرائيل حسب ما صنع بيت أخاب لانه كان متزوجا بابنة أخاب وصنع الشر فى عينى الرب على ما ذكره الاصحاح الثامن من سفر الملوك الثانى ـ الرابع .

وفى الاصحاح الحادى والعشرين من أخبار الايام الثانى أن يورام بعد ما ملك قتل اخوته كلهم بالسيف مع جماعة من رؤساء اسرائيل وأقام مشارف فى جبال يهوذا وحمل سكان أورشليم على الفجور وأغرى يهسوذا فجاءه من النبى ايليا رسالة انذار بلسان الرب ثم أخذت الفتوق تتفتق عليه من كل ناحية ، فخرجت من يده أدوم وغزا مملكته الفلسطينيون والعرب ودخلوا أورشليم ونهبوها وسبوا بنى الملك ونساءه ثم ضربه الرب فى أمعائه بمرض عضال ومات بأدواء خبيثة ولم يعمل له شعبه حريقة كأبيه وذهب غير مأسوف عليه ، وهذه عبارة الاصحاح ،

وكذلك جاء فيه فى سياق خلافة يـــورام ليوشافاط أن يوشافاط أعطى بنيه الآخرين عطايا كثيرة من الذهب والفضــة

والتحف والمدن المحصنة كتعويض لهم عن الملك الذي اختص به يورام .

٣ ــ وملك بعد يورام ابنه أخزيا وسار فى طريق بيت أخاب لأنه كان مصاهرا له بالإضافة الى أن أمه هي بنت أخاب • وصنع الشر في عين الرب • وتحالف مع يورام بن أخاب في حرب راموت جلعاد ضد الأراميين ولم ينجحا • ولما ثار ياهو على يورام وقتله كان أخزيا عنده فهرب فلحق به وقتله هو الآخر • ولما علمت عتليا أمه بسوت ابنها أهلكت جميع النسل الملكي وفرضت حكسها • وأخفت ابنة يورام أخا صغيرا لها اسمه يوآش من أم أخـــرى وأطلعت أحد رؤساء الجيش على الامر فتضامن معها على الدفاع عنه وحراسته وأخذ يحشد الانصار والأولياء الى أن استوثــق فاخرج الصبي من مخبئه ووضع الناج على رأسه • وحاولت عتليا احباط الحركة فاخفقت ثم قتلت فاستتب الملك ليوآش وحينئذ دخل الشعب بيت البعل وهدموه وحطموا مذابحه وتماثيله وقتلوا كاهنه امام المذبح على ما جاء في الاصحاحات من الثامين الي الحادي عشر من سفر الملوك الثاني ــ الرابع •

٣ ـ ويقول الاصحاح الثانى عنىر ان يوآش عبل ما هـو قويم فى عين الرب ورمم بيته بما رتبه من نذور وضرائب على الشعب الا أن المشارف لم تزل وظل الشعب يذبح ويقتر عليها

فصعد حزائيل ملك أرام فدافعه بالذهب والفضة التي كانت فى خزائنه وخزائن بيت الرب • وكان مصيره القتل حيث تحالف عليه فريق من عبيده •

وفى الاصحاح الرابع والعشرين من أخبار الايام الثانى فى صدد سيرة يوآش أن رؤساء يهوذا بعد وفاة يوياداع الكاهن أقبلوا وسجدوا للملك فسسع لهم وتركوا بيت الرب الههم وعبدوا العشتروت والاصنام فكان غضب الرب على يهوذا وأورشليم وأرسل اليهم الانبياء فلم يسبعوا ووقف زكريا بن يوياداع وقد شمله روح الله يندد بالشعب فرجبوه بالحجارة بأمر الملك وفى دار بيت الرب فعاقبهم الله بصعود جيش أرام الذى أهلك وؤساء الشعب وأخذ غنائسهم وقد جاءوا بعد قليل فدفع الرب الى أبديهم جيشا عظيما حدا وأمضوا فى يوآش أحكام هوان و شم

٧ - وملك بعده ابنه مصيا وانتقم لأبيه فقتل المتآمريس عليه وصنع ما هو قويم في عين الرب ولكن المشارف لم تزل وظل الشعب يذبح ويقتر عليها فنشب نزاع فحرب بينه وبين يوآش ملك اسرائيل انكسر فيها وزحف هذا على أورشليم فهدم أسوارها ونهب ما في بيت الرب وبيت الملك من ذهب وفضه وآنية ، وأسر الملك في جملة من أسره على ما جاء في الاصحاح

الرابع عشر من سفر الملوك الثانى ـ الرابع ، ويظهر ان يوآش أطلق سراح أمصيا لان الاصحاح نفسه قال ان أمصيا عاش بعد يواش خسس عشرة سنة ثم ثار عليه ثائرون فهرب الى مدنسة لاكش فتبعوه وقتلوه هناك .

وفى الاصحاح الخامس والعشرين من سفر أخبار الإبام الثانى زيادة فى سيرة أمصيا منها أن أمصيا أحصى رجال حربه فبلغسوا ثلاثمائة ألف يحملون الرمح والمجنب وأنه بعد أن رجع من غزوته للادوميين ـ وقد ذكرناها فى بحث آخر ـ جاء بآلهتهم واتخذها آلهة له وسجد وقتر لها فغضب الرب عليه وأرسل ينذره على لمان نبى ثم كانت عقوبته انكساره فى الحرب بينه وبين يوآحان ملك المرائيل ثم القتل بيد الثوار ه

۸ ــ وملك بعده ابنه عزريا ، ويقول الاسحاح الخامس عشر من سفر الملوك الثانى انه صنع ما هو قويم فى عين الرب ولكن لم تزل وظل الشعب يقتر عليها فضرب الرب الملك بالبرص الى آخر حياته وأقام فى بيت المرض وكان ابنه يوثام يحكم نيابة عنه ، وهو الذى بنى ايلت واستردها ليهوذا كما أنه بنى الباب الاعلى لبيت الرب .

وفى الاصحاح السادس والعشرين من أخبار الآيام الثانى فى صدد سيرة هذا الملك أنه التمس الرب فأنجحه وأعانه على

الفلسطينيين والعرب والعسونيين ، وأنه بنى ابراجا فى أورشـــليم وفي البرية وحفر آبارا كثيرة وكان له ماشية كثيرة في الساحـــل والسهل وحراثون وكرامون فى السهل والجبال وكان محبا لاعمال الارض وأنه احصى جيشه فبلغ عدده ٣٠٧٥٠٠ وعسدد رؤسائه ٢٦٠٠ وأنه جهزهم بالمجان والرماح والخوذات والدروع والقسى وحجارة المقاليع وعمل فى أورشليم منجنيقات اخترعها رجال حذاق ووضعها على الابراج والزوايا لرمى السهام والحجارة العظيمة وامتد اسمه الى بعيد • ولكنه لما تمكن طمح قلبــــه الى الفساد وتعدى على الرب ودخل هيكل الرب ليقتر بنفسه على المذبح فدخل عزرا الكاهن ومعه ثمانون كاهنا ليمنعسوه من ذلك فحنق عليهم فما لبث أن لمع البرص في جبهته فأخرجوه وظل أبرص الى يوم وفاته •

ه ـ وملك بعده ابنه يوثام وصنع القويم فى عين الرب على ما جاء فى الاصحاح الخامس عشر من سفر الملوك الثانى ولكن المشارف لم تزل وظل الشعب يذبح ويقتر عليها • وقد ذكر الاصحاح السابع والعشرون من سفر أخبار الايام الثانى أنه صنع ما صنع عزيا أبوه الا أنه لم يدخل الهيكل وكان الشعب لا يزال يعمل الفساد • وبنى مدنا فى جبل يهوذا وحصونا وأبراجا فى الغياض •

١٠ ـ وملك بعده ابنه آحاز فجرى على طريق ملوك اسرائيل

حتى انه أجاز ابنه في النار حسب عادة الامم التي طردها الرب من وجه اسرائيل وقتر على المشارف والآكام وتحت كل شجرة خضراء على ما ذكره الاصحاح السادس عشر من سفر الملــوك الثاني وحينئذ صعد عليه رصين ملك أرام وفقح ملك اسرائيــــــــــــل • فاستنجد بتغلث فلاسر وذهب الى مقابلته فى دمشق وهناك رأى مذبح دمشق فأعجبه وأخذ رسمه وأمر الكاهن أوريا بصنع مثله في بيت الرب • وفي الاصحاح الثامن والعشرين من سفر أخبار الايام الثاني زيادة عما ذكر أنه عمل تماثيل مسبوكة للبعليم وقتر فی وادی هنوم (۱) وأحرق بنیه بالنار فکان ما کان من صمعود الأراميين ثم فقح وزحف الادوميين وانتشار الفلسطينيين في بلاد يهوذا وتضييق تغلث فلاسر مما أوردناه في بحوث سابقة • ومما ذكره هذا الاصحاح ان نبيا في السامرة اسمه عوديد خرج للقاء جيش فقح بعد عودته من يهوذا ويده ملأى بالغنائيم والاسرى وقال لهم انه من أجل غضب الرب أسلم يهوذا الى يديكم • فلا تتخذوا أسراكم عبيدا واماء بل ردوهم لأن غضب الرب مضطرم عليكم وأيده فى ذلك جماعة من رؤساء افرائيم وحينئذ تخلى الجيش على الاسرى فالبسهم الرؤساء وأطعموهم ودهنوهـــــم وحملوا ضعفاءهم على حمير وجاءوا بهم الى أريحا مدينــــة

<sup>(</sup>۱) هذا الوادي في ضواحي القدس ويسمى اليوم وادي جهنه ٥

النخل (۱) حيث سلسوهم الى اخوتهم و كذلك مما ذكره هذا الاصحاح ان آحاز زاد فى وقت ضيقه تعديا على الرب فذبح لآلهة دمشق وقال بما أن آلهة ملوك أرام نعينهم فأنا أذبح لهلا لتعيننى و وجمع آنية بيت الرب وكسرها وأغلق ابوابه وعسل مذابح فى كل زاوية فى أورشليم وفى كل مدينة وأقام مشارف ليقتر عليها للآلهة الغريبة فأغضب بذلك الرب اله آبائه و

١١ وملك بعده حزقيا وصنع القويم في عـــين الرب وأزاليًا المشارف وحطم الأنصاب وقطع الغابات وسحق حية النحاس التي كان صنعها موسى وكان بنو اسرائيل يقترون لها ويسسونهــــا ونحشتان ووثق بالرب ولم يكن مثله قبل وبعد ولم يمل عن الرب وحفظ وصاياه فكان الرب معه وحيثما توجه تصرف بحكمه وتمرد على ملك أشور ولم يتعبد له ، وضرب الفلسطينيين الىغزة وتخومها • وفي السنة الرابعة عشرة لملكه صعد سنحاريب ملك المحصنة ثم أرسل وفده الى أورشليم فكان ما كان من المعجزة التي هلك فيها جيشه على ما جاء في الاصحاحين الثامن عشر والتاسع عشر من سفر الملوك الثاني وأوردنا تفصيله قبل • وقد ذكــــــر الاصحاح العشرون من السفر نفسه أن حزقيا مرض فدعا الله فبشره بالشفاء وطول العمر على لسان أحد الانبياء وبانقاذه من

<sup>(</sup>۱) هي نفس اربحا في الغور ويظهرانه كان قيها بسياتين نخل كثيرة

مَلَكُ أَشُورُ وَحَمَايَةً مَدَيْنَةً أُورُشُلِيمٍ • وَالْى هَذَا الْمُلَكُ ارسَلُ مَلَكُ بابل الهدایا التی كانت وسیلة للقربی والصلة بین الملكین • وكان ملك بابل یناصب أشور العداء •

وفي الاصحاح التاسع والعشرين من أخبار الايسام الثاني زيادات في سيرة حزقيا وأحداث عهده لا تخلو من تناقض مع ما ذكره سفر الملوك • ومما جاء فيه أن حزقيا فتح أبواب بيت الرب ورمسها وطلب من اللاويين تقديس انفسسهم واخسراج الرجاسات ـ الوثنية ـ من قدس الاقداس ففعلوا ما أمرهم به وجمع بعد ذلك رؤساء المدينة وجاء بسبعة ثيران وسبعة أكباش وسبعة حملان وسبعة تيوس عن الخطاء في المملكة بالاضافة الى سبعين ثورا ومائة كبش ومائتي حسل قدمها رؤساء الجساعات فذبحت على مذبح بيت الرب حسب الشريعة باحتفال ديني عظيمه وتستسر الاصحاحات الثلاثون والحادي والثلاثسون والثاني والثلاثون في نفس السيرة فتقول ان حزقيا أرسل الي جسيم اسرائيل ويهوذا والى افرائيم ومنسى ودعا الجبيع الى أورشليم لاقامة فصح للرب فقابل كثير من بقايا الاسسباط \_ في أرض اسرائيل التي زالت منها الدولة وغدت ولاية أشورية ـ بالهزء والسخرية عدا جماعة من افرائيم ومنسى وزبولون حيث خشعوا وجاءوا الى أورشليم ، وتعاون الجميع على ازالة المذابـــــح في ا أورشليم وجسيع أواني التقتير غير الشرعية وأقاموا فصحا حسب

الشريعة باحتفال عظيم وكان فرح عظيم لم يكن مثله من أيام سليمان • وقد قدم حزقيا الف ثور وسبعة آلاف شاه وقدم الرؤساء الف ثور وعشرة آلاف شاة • وقضى الجميع معيدين أربعة عشر يوما • ثم خرجوا وكسروا الاصنام ودكوا المشارف والمذابح وقطعوا الغابات من جميع مدن يهوذا وبنيامين وافرائيم ومنسى • ورتب حزقيا فرق الكهنة ورتب مالا للمحرقات اليومية والاسبوعية والشهرية والاعياد وأمر الشعب باعطاء الكهنسة حصصهم حسب شريعة الرب ففعلوا • وهكذا صنع حزقياالصلاح والاستقامة والحق ملتمسا الهه بكل قلبه فأفليح ، والاصحاح الثانى والثلاثون يقص قصة صعود سنحاريب وموقف حزقيا منه بأسلوب يختلف بعض الشيء عما قصه سفر الملوك حيث يفيد أن حزقيا استعد للدفاع وطلب من الشعب عدم الجزع وطمأنهم بأن الله معهم ولم يعبأ بتهديد الوفد الذي أرسله سنحاريب وصلى هو والنبي أشعيا للرب وهنفا له فأرسل الرب ملاكا قتل كل جبار بأس وقائد في محلة ملك أشور حتى عاد بخزى وجه الى أرضه ، ومما قاله هذا الاصحاح ان حزقيا عظم بعد ذلك في عيون جميع الامم وكان له غنى ومجد عظيم جدا . وعمل خزائن للفضة والذهب والحجارة الكريمة والاطياب والمجان ولكسل متاع نفيس ومخازن لغلة البر والخمر والزيت ومرابض لكـــل نوع من الدواب وحظائر للماشية وأنشأ مدنا واقتنى عددا جزيلا

من الغنم والبقر ورزقه الله مالا كثيرا جدا ، وهو الذي سد مجرى الماء الاعلى فى جيحون وأجراه أسفل الى غربى مدينة داود ونجح فى أعماله كلها ولما مات صنع له يهوذا وسكان أورشمليم مجدا عظيما ،

١٢ ـ وملك بعده ابنه منسى فصنع الشر فى عين الرب حسب رجاسات الامم • وأعاد المشارف التي هدمها أبوه وأقام مذابح للبعل ونصب الغابات كما فعل أخاب وسجد لجميع جند السماء وعبدها وبني لها فى بيت الرب مذابح وأجاز بنيه فى النار ورصد الاوقات وتفاءل واستخدم أصحاب جان وعرافين وأكثر من صنع الشر في عين الرب لاجل اسخاطه ووضع تمثالا لعشتاروت في بيت الرب وعمل أقبح من شر الامم الذين محقهم الرب! فأرسل الرب نذره على ألسنة عبيده الانبياء قائلا: من أجل ما صنعه منسى ، أنا جالب على أورشليم ويهوذا شراكل من سمع به تطن أذناه وأمسحها كما يمسح الصحن وأخذل بقية ميراثى وأسلمهم الى أيدى اعدائهم على ما جاء في الاصحاح الحادي والعشرين من سفر الملوك الثاني • ومما جاء في هذا الاصحاح أن منسى سفك دما زكيا كثيرا جدا حتى ملأ أورشليم من الجانب الى الجانب ــ يهوذا •

وفى الاصحاح الثالث والثلاثين من سفر اخبار الايام الثانى

شى، من سيرة منسى فيه بعض الزيادة منها أن منسى أغوى يهوذا وسكان أورشليم فجلب عليهم الرب قواد أشور وأخذوا منسى موثقا بالسلاسل الى بابل - نينوى - وأنه فى منفاه صلى للرب وتخشع فاستجاب اليه ورده الى ملكه وانه لما عاد أزال الآلهة الغريبة من بيت الرب وجميع المذابح التى عملها فيه وفى أورشليم ورمم مذبح الرب ولكن المشارف لم تزل وظل الشعب يقتر عليها للرب!

١٣ \_ وملك بعده ابنه آمون وصنع الشر كما صنع ابوه وعبد الاصنام وسجد لها على ما جاء في الاصـــحاح الحادي والعشرين من سفر الملوك الثاني فتحالف عليه عبيده وقتلوه • وثار الشعب على المتآمرين فقتلوهم ونصبوا يوشيا ابنه مكانه . ١٤ ـ وصنع هذا القويم في عبن الرب ولم يعدل عن طرق داود يمنة ولا يسرة واجتهد فى ترميم بيت الرب على ما جاء فى الاصحاح الثاني والعشرين من سفر الملوك الثاني • ومما جاء في هذا الاصحاح وبالتالي له انه وجد في بيت الرب أثناء الترميسم سفر الشريعة فأثار ذلك اهتماما عظيما لان الشعب قرأ فيه وصايا الرب وتبين مقدار ما كان من انحراف بني اسرائيل عنها • وبعث الملك طقيا الكاهن الى نبية اسمها خلدة على رأس وفد فقالت لهم بلسان الرب: من أجل أن أهلهذا المكان تركوني وقتروا لآلهة غريبة فانا جِالب شرا عليهم، ولكن بما أنهذا الملك لانقلبه وخشع

فأنه لا يرى هذا الشر ، وقد جمع الملك جميع شــــيوخ يهودا وأورشليم فى بيب الرب مع الكهنة والانبياء وتلا عليهم السفر وطلب منهم ال يقطعوا معه عهدا باتباع الرب وحفظ وحساياه ففعلوا • ثم مر باخراج جميع الادوات التي كانت مصنوعة للبعل والعشتاروت وجنود السماء فأخرجت واحرقت • ثم استأصل كهنة الاصنام الذين أقامهم ملوك يهوذا ليقتروا على المشارف وكانوا يقترون للبعل والشسس والقسر والابراج ولجسع جند السماء • وأخرج العشتاروت من بيت الرب وقوض المشارف الني كان الكهنة يقترون عليها من جبع الى بئر سبع ونجس توفة التي في وادي هنوم لكيلا يجيز احد ابنه أو ابنته في النار لمولك \_ أحد آلهة الكنعانيين الذي كان من منقوسه تقديم الابناء ضحايا للنار امامه على ما شرحناه في بحث الكنعانيين الفينيقيين \_ وأزال التماثيل التي اقامها ملوك يهوذا للتسس في مدخل بيت الرب وأحرقها بالنار وقوض المذابح التي انشأها ملوك يهسوذا في دار بيت الرب والمشارف التي تجاه أورشليم الى يسين جبل الهــــلاك التي بناها سليمان لعشتاروت قذر الصيدونيين وكموش رجسس المؤابيين وملكوم رجس بنى عسون وحطم الانصاب وقطع الغابات وقوض المذبح الذي أقامه يربعام في بيت ايل الذي أثم بـــه اسرائيل ، وفعل كذلك في جميع المشارف التي في مدن السامرة التي بناها ملوك اسرائيل وذبح جبيع كهنتها ثم اقام فصحا لسم

يعمل مثله حسب سفر الشريعة منذ أيام القضاة ولا فى أيام ملوك اسرائيل ويهوذا و ويبدو من هذا الشرح عظيم الانحراف الذى كان بنو اسرائيل يهوذا واسرائيل مرتكسين فيه وقوة تأسيرا الشعوب المجاورة لهم فيهم دينيا واجتماعيا و

ثم قال الاصحاح الثالث والعشرون: ولكن الرب لم ينتن عن غضبه العظيم على يهوذا لاجل ما أسخطه به منسى فقال أقصيهم من وجهى كما أقصيت اسرائيل وأخذل هذه المدينة التى اخترتها والبيت الذى قلت يكون اسمى عليه هناك، مع أن منسى تاب ورضى الرب عنه حسب ما جاء فى الاصحاح الثالث والثلاثين من سفر اخبار الايام الثانى! وكانت نهاية يوشيا القتل فى مجدو فى المعركة التى دارت بينه وبين نخو ملك مصر على ما شرحناه فى بحث سابق ه

وسيرة يوشيا فى الاصحاحين الرابع والثلاثسين والخامس والثلاثين من سفر أخبار الايام الثانى متطابقة مع ما ذكره سفر الملوك الثانى مع شىء من الاختلاف فى الصيغة لا أهمية له .

10 \_ وخلفه ابنه يو آحاز وصنع الشر فى عين الرب \_ أى أن توبة يهوذا القوية لم تلبث أن فسدت مما يدل على قوة الفساد الذى تأصل فى نفس بنى اسرائيل \_ فكتفه فرعون نخو فى ربلة من أرض حماة وغرم الارض \_ دولة يهوذا \_ مائة قنطار فضة وقنطارذهب وأقام الياقيم ابنه مكانه باسم يوياقيم وأخذ الاب معه

أسيرا حيث مأن فى مصر على ما جاء فى الاسحاح الثالث والعشرين من سفر الملوك الثانى •

17 \_ وصنع الملك الجديد الشر فى عين الرب حسب جميع ما فعل آباؤه فصعد نبوخذنصر عليه فصار له عبدا ثلاث سنين وأرسل الرب عليه بالاضافة الى ذلك : غزاة من أرام وآخريس من مؤاب وعمون وغزة ليهلكوا يهوذا ، حسب قول الرب على السنة الانبياء ، لاجل خطايا منسى والدم الزكى الذى أراقه وملا به أورشليم ولم يشأ أن يغفر ، على ما جاء فى الاصحاح الرابع والعشرين من سفر الملوك الثانى ، وقد تسرد يوياقيم على بابل ومات قبل أن تنتقم منه بابل فانتقمين من خلفه ،

۱۷ ـ وهذا الخلف هو ابنه يوياكين الذى صنع الشر أيضا فصعد عليه نبوخذنصر وعزله ونفاه مع أبنائه ونسائه وعظماه مملكته الى بابل وعين عمه مينا باسم صدقيا ملكا مكانه وقد صنع هذا الشر ايضا وتحالف مع مصر مرة بعد مرة فصعد عليه نبوخذنصر مرة بعد مرة وفى المرة الثانية قتله وقتل أبناءه وجماعات كثيرة من رجاله وأهل مملكته وسبى الطبقات البارزة الى بابل وبذلك قضى على دولة يهوذا حسب التفصيل الذى أوردناه قبل مقتبسا من الاصحاح الرابع والعشرين والخامس والعشرين من سفر الملوك الثانى أيضا ه

ويتطابق الاصحاح السادس والثلاثون من سفر أخبار الايام الثاني اجمالا مع ما ذكره سفر الملوك ، غير أنه قال في النهاية ان صدقيا صلب عنقه وقسا قلبه عن الرجوع الى الرب واذ جسيم رؤساء الكهنة والشعب أكثروا من التعدى حسب جميع رجاسات الأمم ونجسوا بيت الرب فأرسل اليهم الرب على ألسنة رسله ينذرهم اشفاقا على شعبه فسخروا من رسل الله وازاروا كالامه وهزأوا بأنبيائه حتى ثار غضب الرب على شعبه فأصعد عليهم ملك الكلدانيين فقتل مختاريهم في بيت مقدسهم ولم يشفق على فتى أو عذراء ولا شيخ وأخـــذ أواني بيت الرب وخزائن بيت الملك ورؤساءه الى بابل وأحرقوا بيت الرب وهدموا السور وأحرقوا جميع القصور وأتلفوا كل نفيس • والذين نجـــوا من السيف آجِلُوا الى بابل حيث صاروا عبيدا لملك بابل وبنيه .

وواضح من هذا العرض أن حالة دولة يهوذا كانت أحسس لل الجملة من حالة دولة اسرائيل سواء من ناحية الاستقرار أم من ناحية الصلاح ، وأن الاسفار سجلت لبعض ملوكها نشاطا غير يسير فى مختلف المجالات ، ونوهت بما كان لهم من مجد وغنى وقوة مثل يوشافاط وحزقيا ويوشيا ، غير أنها سجلت كذلك مظاهر انحراف وتضعضع شديدة شاملة ، وكانت فترات ذلك أطول من فترات الاستقامة والصلاح وكان عدد الملوك المنحرفين هم الاكثر فهم رحبعام وأبيا ويورام وأخزيا وأمصسيا وآحاز

ومنسى وآمون ويوآحاز ويوياقيم ويوياكين وصدقيا والمستقيمون هم آسا ويوشافاط ويوآش ويوثام وحزقيا ويوشيا وهؤلاء أيضا لم يكونوا أو لم يكن معظمهم مستقيمين استقامة كاملة بل سجلت الاسفار عليهم انحرافات أيضا وال كانت غير خطيرة كالأولين ، بحيث يسكن أن يقال ان الانحراف والضعف الناتج عنه ونتائجهما في هذه الدولة كان أيضا هو الاصل والاستقامة والقوة هما الاستثناء وكان الانحراف الديني شاملا شمولا عجيبا في معظم حقبها حتى كان بيت الرب معلموا بالرجاسات والاصنام والمشاهد الوثنية ومسرحا لاقامة الطقوس الوثنية فضلا عن الاماكن الاخرى وفي كل ناحية من أنحاء الدولة و

هذا ، وفى النسخة الكاثوليكية سفر باسم يهوديت يحسوى قصة تضحية وبطولة لامرأة يهودية جبيلة اسمسمها يهوديت ف ظروف غزوة الكلدانيين ونبوخذنصر ليهوذا . رأينا آن نشير اليه ونلخصه فى هذا المقام لانه متصل بظروف دولة يهوذا وأخريات أنامسها .

وملخص القصة أن نبوخذنصر سير جيشا عظيما بقيادة قائد له اسمه أليفانا للاستيلاء على ما بين النهرين وسورية وكليكن الى حدود الحبشة ، وأن ملوك هذه البلاد فزعوا أشد فزع وأعلنسوا خضوعهم لسلطان نبوخذنصر وفتحوا لجيشه بلادهم ، وان بنى اسرائيل في يهوذا لما سمعوا بذلك خافسوا هم أيضا وارتعدت

فرائصهم ولكنهم أخذوا يستعدون للدفاع لأنهسم سمعوا أن الجيش الغازى يدمر البلاد وينهبها ولو أعلنت خضوعها له ، وأن أليفانا علم بعزمهم على الدفاع فاشتد حنقه عليهم وكانت أول مدينة جاء اليها من مدنهم مدينة اسسها بيت فلوى فضرب عليها الحصار وقطع عنها الماء حتى جهد أهلها العطش والخوف وأخذوا يجنحون الى الاستسلام ، وكان في المدينة أرملة اسمها يهوديت جميلة وغنية ومتيقنة معا فصعب عليها فكرة الاستسلام فخرجت الى معسكر الغزاة متزينة متحلية وهي معتزمة أمسرا بعد ان تفاهمت على ذلك مع أمير المدينة ، ولما قابلت أليفانا قالت له انها خرجت حانقة على حاكم المدينة وشيوخها لانهم يأبون الاستسلام ويستخفون بالغزاة ويعرضون بذلك المدينة للتدمير وأهلها للشقاء وانها رأت أن تأتي اليه وتعلمه باسرار المدينة ومداخلها حتى يتمكن من فتحها فصدقها ووثق بها وأحلها في داره مكرمة منعمة وجعلها نديمته حتى اذا وجدت غرة منه فى وقت سكره احتزت رأسه وحملته وتمكنت من الخروج من المعسكروالوصول الى المدينة سالمة ثم أمرت بتعليــق الرأس على الاســوار ، والاستعداد للهجوم على الاعداء حينما يكتشفون الامر ويدب الاضطراب فيهم ، وقد وقع ذلك فعلا فاضطربوا أشد اضطراب ولم يُكن لهم هم الا الفرار والنجاة تاركين أثقالهم ، وخرج بنو اسرائيل وراءهم فأهلكوا من أدركوه وملأوا أيديهم بما وجدوه

من غنائم لا تحصى فى المعسكر • وكان فــرح وأعيـــاد عظمى وصلوات وابتهالات للرب الذى يسر لهم هذا النصر •

والقصة مناقضة للواقع التاريخي الذي ذكره سفر الملوك الثاني وأخبار الايام الثاني وشرحناه قبل فضلا عن أسفار عديدة أخرى مؤيدة له على ما سوف يأتي بعد ، وأثر الخيال فيها ظاهره والسفر طويل مؤلف من ستة عشر اصححاحا في ثلاث وعشرين صفحة وحينما يقرأه القارىء يتجسم له الخيال والمبالغة والمفارقات بصورة قوية ، وكل ما يمكن أن يكون على أوسع الفروض أن تكون سرية من سرايا الحملة منيت بهزيمة أمام مدينة من مدن يهوذا ،

## -11 -

ولقد احتوت أسفار عديدة منسوبة الى أنبياء عاشوا فى أيام بعض ملوك يهوذا واسرائيل تنديدات وتقريعات وتنبؤات ورؤى متنوعة يبرز من خلالها صور قوية لما كانت عليه الدولتان من انحرافات خلقية ودينية واجتماعية ، وما قاساه اهلهما مسن بلاء شديد معللا بانه كان تتيجة لهذه الانحرافات ، وفيها اشارات الى أحداث مختلفة وقعت فى الدولتين ، وفى بعضها بشارات

ومواعظ و نصائح أخلاقية ودينية واجتماعية بليغة ، ودعوة السى التوبة ووعود حسنة لبنى اسرائيل اذا ما عادوا الى الرب وكفوا عن آثامهم • وفى بعضها تقريعات وانذارات بحق الامم الاخسرى النى كانت تغزو دولتى يهوذا واسرائيل وتسيطر عليهما وتسومهما الخسف (١) •

واول هذه الأسفار فى الترتيب سفر أشعيا أو نبوءة أشسعيا كما تسميه النسخة الكاثوليكية وهو ستة وستون اصحاحا أو فصلا فى ثمانين صفحة ويحتوى معظم الصور التى عددناها آنفا ومع أنه ذكر فى اصحاحه الاول أن أشسعيا عاش فى أيام عزيا ويوثام وآحاز وحزقيا من ملوك يهوذا فان فى اصحاحات الأخيرة اشارة الى تدمير أورشليم وذكرا لكورش ملك الفرس الذى أعاد اليهود المسبيين الى فلسطين حيث يدل ذلك على أنه كتب أو أعيدت كتابته بعد السبى وأدخل عليه ما لم يشهده أشعيا بنفسه ولعل تلك الانذارات والتقريعات والشتائم ضد الامهم الاخرى فيه ، قد أدخلت عليه بعد السبى و نتيجة لما بعثته العودة

<sup>(</sup>۱) من الواضع أن في الاندارات والتفريعات أمم الاحرى شيئا من التناقض مع منطق الاسفار التي كانت تورد ما كان يقع من هذه الامم على بنى اسرائيل على اعتبار أنه تسليط من الرب عقوبة لهم على ما كانوا برتكسون فيه من الحرافات ومرد هذا التناقض ألى تلك الروح التعصبية التي كنيرا ما بدت آثارها فيما احتوته الاسفار السابقة مما نبهنا عليه أكثر من مرة ه

من السبى ، فى نفوس بنى اسرائيل من آمال وجددته من ذكريات وآلام وأحقاد .

وقد جاء في اصحاحه الاول (١): اسمعى ايتها السسوات واصعى أينها الأرض لأن الرب يتكلم • اني ربيت بنين وبنات ورفعتهم فعصوا على • الثور يعرف قانيه والحمار معلف صاحبه لكن اسرائيل لم يعرف وشعبي لم يفهم • ويل للأمة الخاطئـــة الشعب الموقر بالاثم ذرية المجرمين البنين الفجار • انهم تركــوا الرب واستهانوا بقدوسه وارتدوا على الأعقاب • علام تضربون بعد اذا ازددتم زيغا ، الرأس كله مريض والقلب بجملته سقيم . من أخمص القدم الى الرأس لا صحة فيه • بل كلوم وحبــط وجراحة طريئة لم تعصر ولم تعصب ولم تلين بدهن • أرضكـم خراب ومدنكم محرقة بالنار وحقلكم يأكله الغرباء أمامكم والخراب كتدمير الغرباء • ما فائدتى من كثرة ذبائحكم قسد شبعت من محرقات الكباش وشحم المسمنات • لا تعودوا تأتوني بتقدمة باطلة • انما البخور رجس لدى • رءوس شــهوركـم وأعيادكم كرهتها • فحين تبسطون أيديكم أحجب عيني علك وان أكثرتم من الصلاة لا أستمع لكم لأن ايديكم مملوءة من

<sup>(</sup>۱) عبارة النبذ التى سنرد هنا وما بعد هى عبارة النسخة الكاثوليكية وقد فضلنا ايراد عبارة الاسفار كما فعلنا كثيرا فى الفصول السابقة لانها أقوى تمنيلا للمراد ولاسلوب الزمن اللى كتبت به ودارت عليه ه

الدماء وكيف صارت المدينة الامينة زانية وقد كانت مملوءة انصافا وفيها كان مبيت العدل أما الآن فانما فيها القتلة وفضتك صارت خبثا وصرفك مزج بماء ورؤساؤك عصاة وشركاء للسراق كل يحب الرشوة وينتبع الاجور ولا ينصفون اليتيم ودعوى الأرملة لا تبلغ اليهم وفلذلك قال السيد رب الجنود لاريحن نفسى من معاندى وأنتقم من أعدائي وأرد يدى عليك وأحرق خبثك بالحرض وأنزع قصديرك كله و

وجاء فى الاصحاح الثالث: هوذا السيد رب الجنود يزيل من أورشليم ومن يهوذا العماد والعمدة • كل عباد الخبر وكل عماد الماء • الجبار ورجل الحرب • القاضى والنبى والعراف والسيخ قائد الخمسين والوجيه والمشير والحكيم فى الصنائع وفاهم كلام الأسرار • وأجعل الصبيان رؤساء لهم وأهل الحقارة يتسلطون عليهم • ويثب الشعب الواحد منهم على الآخر والانسان على قريبه ويصول الصبى على الشيخ واللئيسم على الكريم • ان أورشليم منصرعة ويهوذا ساقطة لان على الرب السنتهم وأفعالهم أفرشليم منصرعة ويهوذا ساقطة وجوههم تشهد عليهم فانهم اغضابا لعينى جلاله (١) ووقاحة وجوههم تشهد عليهم فانهم يجاهرون بخطيئتهم • كسدوم لا يسترونها • فويسل لهم انهم يجزون انفسهم شرا • شعبى مسخروه أولاد والنساء يتسلطسن يجزون انفسهم شرا • شعبى مسخروه أولاد والنساء يتسلطسن

<sup>(</sup>۱) الجملة (من ان اورشليم الى جلالة) فى الطبعة البروتستانتية جاءت بهذه الصيغة لان اورشليم عثرت ويهوذا سقطت لان لسانهما وافعالهما ضد الرب لاغاظة عينى مجده .

عليه و يا شعبي ان مرشديك هم يضلونك ويعفون طريق مذاهبك و يقول الرب اذ قد اختالت بنات صهيون فيسشين متلعات الأعناق غامزات بالعيون ويقاربن الخطو في مشيتهن • ويجلجلن بخلاخل أقدامهن • فسيصلع السيد هامات بنات صهيوذ ويعرى الرب سوآتهن • يزيل السيد في ذلك اليوم فخر الخلاخل والأهـداب والأهلة والنطفات والأسورة والرعل والعصائب والمصاعيب والمناطق وآنية الطيب والأحراز والخواتم وأخراص الانسوف والخلع والعطف والمحازم والاكياس والوذائل والاقمصة والتيجان والأزر (١) • ويكون لهن النتن بدل الطيب والرمة بدل المنطقة والقرع بدل تجعيد الشعر وحزام المسح بدل الوشاح والكي بدلأ الجمال • يسقط رجالك بالسيفة وأبطالك في القتال وتئن أبوابها نائحة وهي تضحي خاوية لاطئة بالارض • ويستمر السياق في الاصحاح الرابع فيقول: وفي ذلك اليوم تتمسك سيبع نساء برجل واحد ويقلن انا نأكل خبزنا ونلبس ثيابنا انما نسمي باسمك فاكشف عنا عارنا (٢) •

وجاء فى الاصحاح الخامس: ويل للقائمين من الغداة فى طلب المسكر المستمرين الى العتمة والخمر تلهيهسم • وفى مآدبهم

<sup>(</sup>۱) في هذه السلسنلة صورة لادوات الزينة النسائية في ذلك الوقت طريفة وعجيبة .

<sup>(</sup>۲) في العبارة انذار قاصم يستوءالمصير بسبب الانتصار الديني والاخلاقي والاجتماعي كما هو واضح ه.

الكنارة والعود والدف والمزمار والخبر لا يلتفتون الي عسمل الرب ولا يتأملون في صنع يديه ، ندلك سبى شعبى (١) لعدم المعرفة وأصبح عظماؤه ذوى مجاعة ، وفحلت عامته من الظمأ ، ويل للذين يجرون الاثم بحبال الباصل والخطيئة بسل أمراس العجلة • ويل للقائلين للشر خيرا وللخير شرا الجاعلين الظلمة نورا والنور ظلمة الجاعلين المرحلوا والحلو مرا • ويـــــل للذين هم حكماء في أعين أنفسهم عقلا أمام وجوههم . ويل للذين هم جيابرة في شرب الخمر ذوو بأس في مزج السكر • المزكين المنافق لاجل رشوة ، المحرفين على الصديق حقه • كذلك كما يأكل لهيب النار العصافة وكما يفني الحشيش الملنهب يكون أصلهم كالعمود النخر وزهرهم يتناثر كالتراب • لانهم نبذوا شريعة رب الحندود واستهانوا بكلمة قدوس اسرائيل • فأضطر • غضب السرب على شعبه فمد يده عليه وضربه فرجفت الجبال وصارت جثثهم كالزبل فى وسط الشوارع • وفى هذا كله له يرتد غضبه ويده لا تزال مهدودة • فيرفع راية للامم من بعيد ويصفر لامة من أقصى الارض فاذا بها مقبلة بسرعة وخفة ليس فيها رازح ولا ساقط • سهامها محددة وكل قسيها مشدودة تحسب حوافر خيلها صوانا وعجلاتها اعصارا لها زئير كالليوة وهي تزأر كالاشبال وتزمجر وتخطف الفريسة وتستخلصها وليس من ينقدها .

١١٠ كانت دولة اسرائيل قد زانت وسبى شعبه التي اشور في هذه الظروف

وجاء في الاصحاح السادس: في السنة التي مات فيها الملك عزيا رأيت السيد جالسا على عرش عال رفيع وأذياله تملأ الهيكل من فوقه السرافون قائمون ستة أجنحة لكل واحد ، باثنين يستر وجهه وباثنين يستر رجليه وباثنين يطير وكان هذا ينادي وذاك يقول قدوس قدوس رب الجنود. الارض كلها مبلوءة من مجده. فقلت ويل لى قد هلكت لاني رجل دنس الشفتين وأنا مقيم بين شعب دنس الشفاه وسمعت صوت السيد قائلا من أرسل ومن ينطلق لنا ؟ فقلت هأنذا فأرسلني فقال انطلق وقسل لهؤلاء الشعب اسمعوا سماعا ولا تفهموا وانظروا نظرا ولا تعرفوا . غلظ قلب هذا الشعب وثقل أذنيه وأغمض عينيه لئلا يبصر بعينيه وبسسع بأذنيه ويفهم بقلبه ويرجع فيشفى فقلت الى متى أيهسا المسيد؟ فقال الى ان تصير المدن خربة بدون مساكن والبيوت بغير انسان والارض خرابا مقفرة ٠

وجاء فى الاصحاح التاسع: سيعلم الشعب كله افرائيسم وسكان السامرة القائلون بزهو وقلب مستكبر اللبن تساقط لكنا سنبنى بحجارة منحوتة والجميز قطع لكنا نعتاض عنسه بالأرز وسينهض الرب عليه أضداد رصين ويسلح أعداءه وأرام من الشرق وفلسطين من الغرب فيأكلون اسرائيل بكل أفواههم ومع هذا كله لم يرتد غضبه ولم تزل يده مسدودة و بمسائن الشعب لم يش الى من ضربه ولم يلتمسوا رب الجنود فسيقطع الشعب لم يش الى من ضربه ولم يلتمسوا رب الجنود فسيقطع

الرب من اسرائيل الرأس والذنب السعف والبردى فى يوم واحد، الشيخ والوجيه هو الرأس والنبى الذى يعلم بالكذب هو الذنب والمرشدون لهذا الشعب هم يضلونه والمرشدون منه يبادون فلذلك لا يرضى السيد عن منتخبيهم ولا يرحم يتاماهم ولا أراملهم لان الجميع كفرة وفاعلو سوء وكل فم ينطق بالسفه ، مع هذا كله لم يرتد غضبه ولم تزل يده ممدودة ، ان النفاق يحرق كالنار ، يأكل القتاد والشوك ويشتعل فى جدار الغابة ، بغضب ربالجنود تضطرم الارض فيكون الشعب مثل وقود النار لا يشفق واحد على أخيه ،

وجاء فى الاصحاح العاشر: ويل للذين يشترعون شرائع الظلم والذين يكتبون كتابة الجور ، ليحرفوا حكم المساكين ويسلبوا حق بائسى شعبى لتكون الارامل مغنا لهم وينهبوا اليتامى ، فماذا تصنعون يوم الافتقاد وفى الهلاك الآتى من بعيد والى من تفجأون للنصرة واين تخلفون ثروتكم ؟ انهم بدونى يذلون بسين الأسرى او يسقطون بين القتلى ، مع هذا كله لم يرتد غضب ولم بزل يده ممدودة ،

وجاء فى الاصحاح السابع والخسين: هلك الصديق ولم يكن من تأمل فى قلبه وضم أهل التقوى ولم يفطن احد انسه من وجه الشر ضم الصديق و السالكون باستقامتهم يدخلون فى السلام ويستقرون فى مضاجعهم \_ أما أنتم فاقتربوا الى هنا

يا بنى السامرة نسل الفاسق والزانية ، بس تسخرون وعلى من تفغرون أفواهكم وتدلعون ألسنتكم ، ألستم أولاد المعصية ونسل الزور ، المتوهجين الى الاصنام تحت كل شجرة خضراء الذابحين أولادهم فى الأودية تحت كهوف الصخر ،

وجاء في الاصحاح التاسع والخسين أن يد الرب لا تقصر عن الخلاص • وأذنه لا تثقل عن السماع • لكن آثامكم فرقت بينكم وبين الهكم وخطاياكم حجبت وجهه عنكم فلا يسمع • اذ قد! تلطخت أكفكم بالدم وأصابعكم بالاثم وشفاهكم نطقت بالزور • والسنتكم هذت بالاثم ليس من داع بالعدل ولا محاكم بالحق. يتكلون على الخواء وينطقون بالباطل • يحبلون بالضرر ويلدون الاثم • يتفقون بيض الارقم وينسجون خيــوط العنكبوت • وبيضهم من أكل منه يسوت وما حضن منه ينشق عن أرقـــم • خيوطهم لا تصير ثوبا ولا يكتسون بأعمالهم لان اعمالهم اعسال الباطل وفعل الجور في أكفهم • أرجلهم تسعى الى الشر وتسارع انى سفك الدم الزكى • أفكارهم أفكار الباطل وفى مسالكهم دمار وحطم • لم يعرفوا طريق السلام • ولا انصاف في مناهجهم • قد جعلوا لهم سبلا معوجة كل من سلك فيها لا يعرف السلام لذلك ابتعد الانصاف عنا ولم يدركنا العدل • نترقب النور فاذا بالظلمة ، والضياء فاذا بنا سالكون في الديجـــور • نتحسس الحائط كالعمى وتتلمس كمن لا عينين له • نعثر في الظهيرة كما في

العتمة و نحن فى الاصحاء كأنا أموات • لأن معاصينا قد كثرت وخطايانا شاهدة علينا • العصيان والكذب على الرب والارتداد من وراء الهنا والنطق بالجور والكفر والحبل بكلام السرور والهذيذ به •

وجاء فى الاصحاح الثالث والستين: ان ابراهيم لم يعرفنا واسرائيل لم يعلم بنا • أنت يا رب أبونا وفادينا منذ الدهسس اسمك • لم أضللتنا يا رب عن طرقك • وقسيت قلوبنا عسس خشيتك • ارجع الينا من أجل عبيدك أسباط ميراثك • أعداؤنا داسوا مقدساتك • صرنا كالذين لم تتسلط عليهم منذ الدهر ولم يدعوا باسمك •

وجاء فى الاصحاح الرابع والستين : ليتك تشق السساوات فتسيل الاطواد من وجهك • كما تضرم النار الهشيم وتغلى النار المياه لكى تعرف اضدادك اسمك فترتعد الامم من وجهك • ها أنك غضبت لانا أخطأنا • منذ الدهر نحن فى الخطايا • وكنا كلنا كالنجس • ولم يبق من يدعو باسمك ولا ينتبه ليتمسك بك حتى كالنجس وجهك عنا وجعلتنا نذوب بيد اثمنا • والآن يا رب • أنت أبونا • نحن للطين وأنت جابلنا • ونحن جميعا عمل يدك • لا تغضب يا رب كل الغضب • ولا تذكر الاثم الى الابد • أنظر انا جميعا شعبك • قد صارت مدن قدسك قفرا • صهيون صارت قدما • وفخرنا الذي سجلت قفرا • وأورشليم استوحشت بيت قدسك وفخرنا الذي سجلت

فيه آباؤنا قد أحرق بالنار وجميع مشتهياتنا صارت خرابا · أعند هذا تتمم يا رب وتصمت وتعنتنا كل الاعنان ·

وجاء في الاصحاح الخامس والستين : اني اعتلنت لمن لـم يسألوا عنى ووجدت ممن لم يطلبوني . قلت هأنذا لامة لم تدع باسسى . بسطت يدى النهار كله نحو شعب عاص يسلكون طريقا عبر صالح و شعب يغضبونني في وجهي كل حين يدبحـون في الجنات ويقترون على الآجر • يجلسون في القبور ويبيتون في المدافن • يأكلون لحم الخنزير وفى آنيتهم مرق أرجاس • هوذا كتب أمامي اني لا أصمت بل أجازي أجعل جزائي في أحضانهم أما آئامكم وآثام آبائكم معا الذين فتروا على الجبال فسأكيل أولا علمهم الى أحضانهم • وأنتم الذين تركوا الرب ونســوا جبل قدسى الذين يهيئون المائدة لجد ويعدون المنزوج لمنساة فأعينكم للسيف وتجثون جميعكم للذبح لاني دعوت ولم تجيبوا تكلمت ولم تسمعوا • وصنعتم الشر فى عينى وما لم أشـــأ اياه آثرتم • لذلك هكذا قال السيد الرب • ها ان عبيدي يأكلون وأنتم تجوعون • عبيدى يشربون وأنتم تعطشون • عبيدى يفرحون وأنتم تحزنون • عبيدي يرنمون من طيب القلب وأنته تصرخون من كآبة القلب وتولولون من انكسار الروح. وتخلفون أسمكم لعنة مختارى ويقتلك السيد الرب ويدعو عبيده باسم آخر ،

ويأتى بعد سفر أشعيا سفر رميا و نبوءة أرميا وهو طويل أيضا واصحاحاته اثنان وخسون فى ثلاث وتسعين صفحة وقد وصف أرميا فى الاصحاح الاول بنه أنه من الكهنة وكانت اليه كلمة الرب فى أيام يوشيا بن أمون ملك يهوذا ثم فى ايام يوياقيم ويوياكين وصدقيا وشهد زحف نبوخذنصر على أورشليسم وتدميرها وسبى أهلها وقد وصف فى بعض اصحاحاته بانبه نبى كما ذكرت بعض اصحاحاته أنه تعرض لغضب الشعب وغضب صدقيا بسبب تنديداته وانذاراته وتنبؤاته بمصير أورشليم ويهوذا السىء عقوبة على آثامهم وقد سجنه صدقيا مدة من الزمن و

وفي هذا السفر ما في سابقه من انذارات وتنديدات وبشارات وعود ودعوة الى التوبة والانابة ووصف لحالة اليهود وسكانها كما فيه انذارات وتنديدات ضد الامم الاخرى •

ولقد جاء فى الاصحاح الثانى منه: انطلسق واصرخ على مسامع أورشليم و اسمعوا كلمة الرب يا آل يعقوب ويا جميع عشائر آل اسرائيل و هكذا قال الرب ماذا وجد فى آباؤكم من الظلم حتى ابتعدوا عنى واقتفوا الباطل وصاروا باطلا و ولسم يقولوا أين الرب الذى أخرجنا من مصر وسار بنا فى البريسة فى أرض قفار وحفر فى أرض قحل وظلال موت ، فى أرض ما جاز فيها أنسان ولا سكنها بشر و فقد أدخلتكم أرض كرمسل لتأكلوا ثمارها وطيباتها لكنكم دخلتم ونجستم أرضى وجعلتم

ميراثي نجسا ، الكهنة لم يقولوا أين الرب ودارسو الشريعة لم يعرفوني والرعاة عصوني والانبياء تنبأوا بالبعل وذهبوا وراء ما لا فائدة فيه • فلذلك اخاصمكم يقول الرب وأخاصم بنى بنيكم • هل استبدلت أمة آلهتها مع أنها ليست بآلهة • أما شعبي فاستبدل مجده بما لا فائدة فيه • انذهلي أيتها السسوات من هذا واقشعری وانتفضی جدا • فأن شعبی صنع شرین وترکونی أنا ينبوع المياه الحية واحتفروا لهم آبارا مشققة لا تمسك الماء . اعبد اسرائيل او تليد البيت • ما باله صار نهبا • زارت الأشبال عليه وأطلقت أصواتها وجعلت أرضه بلقعا ء مدنه احترقت فسلا ساكن فيها • ألم تجلبي هذا عليك بأنك تركت الرب الهك • ان خبثك يؤدبك وارتدادك يبكتك فاعلمي وانظرى ان تركك الرب الهك شر ومر • وان مهابتي ليست فيك • انك منذ الدهـــر كسرت نيرك وقطعت ربطك وقلت لاأتعبد فانك على كل أكمةعالية وتحب كل شجرة خضراء اضجعت زانية • كما بخزى السارق حين يوجد كذلك خزى آل اسرائيل هم وملوكهم ورؤساؤهم وكهنتهم وانبياؤهم لقولهم للخشب أنت أبى وللحجر أنت ولدتني انهم قد ولوني أقفيتهم لا وجوههم وفي وقت ضرهم يقدولون قم وخلصنا • فأين آلهتك الذين صنعتهم لك فليقوموا العلهم يخلصونك في وقت ضرك فان آلهتك يا يهوذا كانوا على عدد مدنك • لماذا تبررين طريقك طلبا للمحنة وقد علمت طرقك ايضا

الفجور وفي أذيالك ايضا وجد دم المساكين والازكياء ما أبعد ضالالك بتغييرك الطريق و انك ستخزين من مصر (١) كما خزيت من آشور و من هناك أيضا تخرجين ويداك على رأسك لان الرب رذل ثقاتك فلا تنجمين فيها و

وقد جاء في الاصحاح الثالث: يقال اذا سرح الرجل امرأته فذهبت من عنده لرجل آخر فهل يرجع اليها من بعد • ألا تتدنس نلك الارض تدنسا • وأنت فقد زنيت مع أخلاء كثيرين فارجعي الى • يقول الرب • ارفعي طرفك الى الروابي وانظري هلمن مكان لم توطئى فيه لقد قعدت لهم كالاعرابي في البادية ودنست الارض بزناك وفجورك فامتنع رذاذ المطر • وصارت لك جبهـــة امرأة زانية وأبيت أن تستحيى • أما دعوتني منذ ذلك الوقت : يا أبت انت مرشد حياتي . هل يحقد الى الابد ؟ هكذا تكلمت ثم صنعت الشر ما استطعت وفي أيام يوشيا الملك قال لي الرب: هل رأيت ما فعلت المرتدة اسرائيل كيف انطلقت الى كل جبل عالا والى تحت كل شجرة خضراء وزنت هناك • وبعد أن صنعت ذلك كله قلت ارجعي الى فلم ترجع • فرأت أختها الغادرة يهوذا • ائي بسبب زنى المرتدة اسرائيل قدسرحتها ودفعت اليها كتاب الطلاق فلم نخش الغادرة يهوذا اختها بل ذهبت وزنت هي أيضا ولاستسهالها

<sup>(</sup>۱) في هذا السفر خبر نزوح معظم من بقى بعد تدمير اورشليم الى مسر مها مسوف نشرحه في سياق تاريخ بني اسرائيل بعد انهيار دولة يهوذا ،

الزني نجست الأرض وزنت مع الحجر ومع الخشب • ومع هذا كله فلم ترجع الى أختها الغادرة يهوذا بكل قلبها ولكن بالكذب • وقد جاء في الاصحاح الخامس: طوفوا في شوارع أورشليم وانظروا وتفرسوا وفتشوا فى ساحاتها هل تجدون انسانا هــلّ يوجد من يجرى الحكم ويطلب الحق فأعفوا عنها • فانهم وان قالوا حي الرب انما يحلفون زورا • قد ضربتهم فلمم يحزنوا أتلفتهم فأبوا أن يقبلوا التأديب وصلبوا وجوههم أكثر من الصخر وأبوا ان يتوبوا فقلت انهم مساكين حسقى فيجهلون طريق الرب فأنطلق الى العظماء وأكلمهم لانهم يعرفون طريق الرب فاذا هؤلاء جسيعا قدكسروا النيروقطعوا الربطء معاصيهم تكاثرت وانداداتهم تعاظمت • كيف اصفح وقد تركني بنوك وحلفوا بما ليس الهـــا وحين أشبعتهم فسقوا والي بيت الزانية تبادروا • صاروا حصنا يقول الرب ولا تنتقم نفسي من أمة مثل هؤلاء • اصعدوا على اسوارها وافسدوا • انتزعوا اغصانها فانها ليست للرب فقد غدر بي غدرا آل اسرائيل وآل يهوذا • جحدوا الرب وقالوا ليس هو آیاه فلاینزل بنا شر ولا نری سیفا ولا جوعا • هأندا أجلب عليكم أمة من بعيد يا آل اسرائيل امة قوية مة قديعة أمة ليست تعرف لسانها ولا تفهم ما تتكلم به ، جعبتها كقبر مفتوح • كلهم جبابرة • فيأكلون حصادك وخبزك وغنمك وبقرك وكرمك وتينك

ويدمرون بالسيف مدنك الحصينة • آثامكم وخطاياكم منعت الخير عنكم لانه وجد بين شعبى منافقون يرصدون وهم لاطئون كالصيادين • قد نصبوا الفخ فيقتنصون الناس • كذلك بيوتهم امتلأت من الغش • أعلى هذه لا أفتقد ومن أمة مثل هؤلاء لا تنتقم نفسى • قد حدث فى الأرض امر مدهش فظيع • الانبياء يتنبأون زورا والكهنة يتسلطون بأيديهم وشعبى يحب مثل هذه الأمور •

وقد جاء في الاصحاح السابع ، هكذا قال رب الجنود الـ اسرائيل ، اصلحوا طرقكم وأعمالكم • لا تشكلوا على قلول الكذب • انكم ان أصلحتم طرقكم وأعمالكم • وأجريتم الحكم بين الرجل وقريبه • ان لم تجوروا على الغريب واليتيم والارملة ولم تسفكوا الدم الزكي ولم تتبعوا آلهة اخرى فاني أسكنكم في هذا الموضع • ها أنكم تتكلون على كلام الكذب • أتسرقون وتقتلون وتزنون وتحلفون بالزور وتقترون للبعل وتتبعون آلهة اخرى ثم تأتون وتقفون بين يدى في هذا البيت الذي دعى باسسى وتقولون قد انقذنا حتى تصنعوا جبيع تلك الأرجاس، أفصار هذا البيت الذي دعى باسمى مغارة للصوص ، والآن بما انكم عملتم هذه الأعمال وقد كلستكم مبكرا في كالامي ولم تسسعوا فسأصنع بهذا البيت الذي دعى باسسى كما صنعت بشيلو • وأنبذكم عن وجهى كما نبذت جميع اخوتكم . وقد جاء فى الاصحاح الثامن ما بال شعب أورشليم فد أصر على ارتداده انهم تمسكوا بالعرور وأبوا أن يتوبوا ، كيف تقولون نحن حكماء وشريعة الرب معنا ، ان قلم الكتبة الكاذب قد حولها الى الكذب لذلك عطى نساءهم لآخريسن وحقولهم للوارثين ، لانهم جسيعا من صغيرهم الى كبيرهم يحرصون على السحت وهم جسيعا من النبى الى الكاهن يأتون الزور ،

وقد جاء في الاصحاح الحادي عشر : قال لي الرب قسد وجدت فتنة في رجأل يهوذا وسكان اورشليم • قد رجعوا الي آثام آبائهم الاولين الذين أبوا ان يسمعوا لكلماتي فهم ايضا البعوا آلهة أخرى ليعبدوها ونقض آل اسرائيل وآل يهوذا عهدى الذي عاهدت به آباءهم لذلك ها أذ أجلب عليهم شرا لا يستطيعون التخلص منه فيصرخون الى ولا أسمع لهم • فتنطلق مدن يهوذا وسكان أورشليم ويصرخون اني الآلهــة التي هـــم مقترون لها فلا تخلصهم في وقت ضرهم • فأنه على عدد مدنك كان عدد آلهناك يا يهوذا • وعلى عدد شوارع أورشليم نصبتم مذابح للخزى مذابح لتقتروا للبعل • وأنت فلا تصل عن هــذا الشعب ولا ترفع لاجلهم دعاء ولا صالة فاني لا أسمع لهم وقت صراخهم الى من ضرهم •

وقد جاء فی الاصحاح الخامس عشر : وقال لی الرب لو أن موسی وصسوئیل وقفا أمامی لما توجهت نفسی الی هذا الشعب

فأطرحهم عن وجهى وليخرجوا و واذا قالوا لك الى أين نخرج فقل لهم هكذا قال الرب الذين للموت فالى الموت والذين للسيف فالى السيف والذين للجلاء فالى الجوع والذين للجلاء فالى الجلاء وأوكل بهم أربعة أصناف : السيف للقتــل والكلام للتمزيق وطير السماء وبهائم الارض للاكل والاتلاف وأدفعهم الى العنف فى جميع ممالك الارض من أجل منسى بن حزقيا ملـك يهوذا وما صنع فى أورشليم ، من يشفق عليك ويرثى لك يــل أورشليم ، انك رفضتنى يقول الرب وارتددت الى الوراء فأمد يدى عليك وأتلفك فقد مللت من العفو عنك ،

وقد جاء فى الاصحاح الخامس والعشرين: قد أرسل الرب اليكم كل عبيده الانبياء مبكرا فلم تسمعوا ولم تميلوا مسامعكم وقلت ارجعوا كل واحد عن طريقه الشرير وعن شراعمالكم واسكنوا الارض التى أعظاها الرب لكم ولا تتبعوا آلهة أخرى فلم يسمعوا ولذلك ها أنا أرسل وآخذ جميسع عشائر الشمال ونبوخذنصر ملك بابل عبدى وآتى بهم على هذه الارض وعلى جميع سكانها وعلى هذه الأمم من حولها وأبسلهم وأجعلهم دهشا وأخربه و

وقد جاء فى الاصحاح الثانى والثلاثين: هأنذا أجعل هـذه المدينة فى أيدى الكلدانيين وفى يد نبوخذنصر ملك بابل فيأخذها الكلدانيون ويضرمون النار فيها ويحرقونها هى وبيوتها التى

قتروا على سطوحها للبعل وسكبوا سكبا لآلهة أخر يسخطوننى، فان بنى اسرائيل وبنى يهوذا هم صانعو شر فى عينى منذ حياتهم، ولأرميامراثى بليغة وحزينة على ما صارت اليه حالة يهوذا وأورشليم ، لها سفر خاص جاء عقب سفر نبوءته فيها توكيد لما ارتكس فيه بنو اسرائيل من انحرافات كانت سبب ما صاروا اليه من مصير ،

وهذه نباذج منها: من الاصحاح الاول:

كيف جلست وحدها المدينة الكثيرة الشعب ، صارت كأرملة

العظيمة في الأمم • السيدة في البلدان صارت تحت الجزية •

تبكى بكاء فى الليل ودموعها على خديها • لا معزى لها من جميع محبيها • كل اخلائها غدروا بها وصاروا لها أعداء • جلبت

يهوذا للبؤس وشدته للعبودية سكنت في الامم ولم تجد راحة .

جسيع طارديها أدركوها بين المضايق .

طرق صهیون نائحة لعدم القادمین الی الأعیاد • وجمیسع ابوابها متهدمة • کهنتها متنهدون • وعذاراها متحسرات وهی فی مرارة • زال عن بنت صهیون کل بهائها • صار رؤساؤها کایائل لم تجد مرعی فساروا ولا قوة لهم أمام وجه الطارد •

كل شعبها متنهدون ملتمسون طعاما • قد بذلوا مشتهياتهم

للاکل ورد النفس ، انظر یا رب وتأمل کیف صرت مزدراة . انظر یا رب فانی فی ضیق . أحشائی جانشة وقلبی مختبط فی باطنى لانى عصيت عصيانا · السيف يشكل فى الخارج والموت فى السب

ومن الاصحاح الثاني:

محق السيد جميع مساكن يعقوب ولم يشفق • هدم بسخطه حصون بنت يهوذا والصقها بالارض • نجس الملك والرؤساء •

قطع فى شرة غضبه كل قرى لاسرائيل • رد يسينه الى الوراء من أمام العدو وأضرم فى يعقوب مثل نار ملتهبة أكلت ما حولها،

صار انسید کعدو • محق اسرائیل • محق جسیع قصورها ودمر حصونها • آکثر فی بنت یهوذا انتوح والنحیب •

كلت عيناى من الدموع وجاشت احشائى • كبدى أريقت على الأرض من أجل حطم بنت شعبى • اذ غشى على الطفسل والمرضع فى ساحات القرية • قالوا لامهاتهم أين البر والخمس اذ غشى عليهم كالجرحى فى ساحات المدينة • اذ أريقت تقوسسهم على حضون أمهاتهم •

انظر يا رب وتأمل • من صنعت به هكذا أتأكل النساء تسرتهن أطفال الحضانة أيقتل في مقدس السيد الكاهن والنبي •

ومن الاصحاح الرابع:

كانت قتلى السيف أحسن حالا من فتلى الجوع ، لان هؤلاء كانوا بذوبون بطعنة قحط الارض ،

أيدى النساء الشديدات الحنو طبخت أولادهن فكانوا لهسن طعاما فى حطم بنت شعبى .

أنجز الرب سخطه وصب شرة غضبه فأضرم نارا فى صهيون فأكلت أسسها .

لاجل خطايا أبنائها وآثام كهنتها الذين سفكوا فى وسطها دم الصديق و تاهوا كعميان فى الشوارع تلطخوا بالدم حتى لم يطق أحد أن يلمس ملابسهم و نادوهم أن تنحوا ايها الانجاس و تنحوا تنحوا لا تلمسوا و فلما هربوا لم يزالوا تائه ين فى الامسم لا معودون الى مساكنهم و

ومن الاصحاح الخامس: وهو معنون بعنوان صلاة أرميا:
اذكريا رب ما حل بنا • انظر وعاين عارنا • قد انقلب ميراثنا
الى الغربا، وبيوتنا الى الاجانب • صرنا يتامى لا أب لنا وأمهاتنا
كأرامل • بالفضة شربنا ماءنا وبالشن يؤخذ حطبنا ، بالعصا على
أعناقنا طردنا • قد أذلوا النساء فى صهيون والعذارى فى مدن
يهوذا • أيديهم علقت الرؤساء ولم يحترموا وجوه التسيوخ •
أخذوا الثنبان للطحن والصبيان سقطوا تحت الخشب • قد
انقطع سرور قلوبنا وانقلب رقصنا مناحة • سقط تاج رأسسنا •
ويل لنا لانا خطئنا • أنت يا رب ثابت الى الأبد وعرشك الى
جيل فجيل • لماذا تنسانا على الدوام وتخذلنا طول الايام • أعدنا

يا رب اليك فنعود · جدد أيامنا كما كانت فى القدم لكنك رذلتنا رذلا وغضبت علينا جدا ·

ويلى سفر مراثى أرميا أسفار باروك \_ وهو من زوائدالسخة الكاثوليكية وحزقيال ودانيال و وأصحاب الاسفار الثلاثة عاشوا فى أثناء السبى و ثم يأتى سفر هوشع الذى عاش فى أيام يربعام بن يواش ملك اسرائيل ويوثام وآحاز وحزقيا ملوك يهوذا والسياق يقتضى تقديم تلخيص هذا على الأسفار الثلاثة السابقة له و

وهو أربعة عشر اصحاحا في ثلاث عشرة صفحة • وفيه ما في سفري أشعيا وأرميا من موضوعات •

وقد جاء فی اصحاحه الأول: أن الرب قال لهوشع انطلت فاتخذ لك امرأة زنا وأولاد زنا فان الارض تزنی زنی عن الرب فانطلق واتخذ جومر بنت دبلائیم فحبلت وولدت له ابنا ، فقال الرب سمه یزرعیل فانی بعد قلیل افتقد دماء یزرعیل فی آل یاهو وأزیل مملكة آل اسرائیل ، ثم حبلت ثانیة وولدت بنتا فقال له سمها غیر مرحومة فانی لا أعود ارحم آل اسرائیل بل أذهب بهم ذهابا ، ثم حبلت وولدت ابنا فقال سمه لیس بشعبی فانكم لستم بشعبی ولا آنا لكم ،

وقد جاء فى الاصحاح الرابع: اسمعوا كلمة الرب يا بنسى السرائيل فان للرب خصومة مع سكان الارض اذ ليس فى الارض

حق ولا رحمة ولا معرفة الله بل اللعنة والكذب والقتل والسرقة والفسق قد فاضت والدماء تلحق بالدماء على حسب كثرتهم و وجاء فى الاصحاح الخامس: اسمعوا هذا أيها الكهنسة واصغوا يا آل الملك فان عليكم القضاء اذ قد صرتم فخا لمصفاة وشبكة مبسوطة على تابور و لقد توغل الزائغون فى الذبح وان كنت مؤدبا لجميعهم و انى عرفت افرائيم ولم يخف عنى اسرائيل و انك الآن زنيت يا افرائيم و لقد تنجس اسرائيل و انهم لا يوجهون أعمالهم للتوبة الى الههم لان روح الزنى فى وسطهم ولم يعرفوا الرب و وصلف اسرائيل يشهد عليه فى وجهه واسرائيل وافرائيم يسقطان باشهما ويسقط يهوذا ايضا

وجاء فى الاصحاح السادس: ماذا أصنع اليك يا افرائيم ، ماذا أصنع اليك يا يهوذا ، ان رحمتكم كسحابة الصبح وكالندى الذى يزول باكرا ، لذلك نحستهم بالانبياء وقتلتهم بأقوال فمى ، هم كآدم تعدوا عهدى: غدروا بى ، ان جلعاد مدينة فاعلى الاثم منجسة بالدم ، وكما يرصد اللصوص انسانا كذلك زمرة الكهنة يقتلون فى طريق شكيم ، لانهم صانعو الفجور ، انى رأيت فى آل اسرائيل ، ما يقشعر منه هناك زنى افرائيم وتنجس اسرائيل ولك أيضا يا يهوذا جعل حصاد عندما أرد جلاء شعبى ،

وجاء في الاصحاح الناسع: لا تفرح يا اسرائيـــل طربــا

كالشعوب لانك زئيت عن الهك ، قد أنن أيام الافتقاد ، أتت أيام الجزاء ، سيعلم اسرائيل ان النبى سفيه ورجل الروح مجنون لكثرة اثمك وشدة الحنق ، جسيع مساوئهم فى الجلجال ، هناك أبغضتهم ، انى لسوء أعمالهم أطردهم من بيتى ، ان جميسع رؤسائهم عصاة ،

ومن الاسفار التى نحن فى صددها سفر عاموس وقد عاش فى أيام عزيا ملك يهوذا ويربعام بن يوآش ملك اسرائيل وهو مثل سابقه صغير و فان اصحاحاته تسعة وصحفه احدى عشرة وفى اصحاحه الثانى: انى لاجل معاسى يهوذا لا أرده للا العذاب لانهم نبذوا شريعة الرب ولم يحفظوا رسومه وأضلتهم أكذيبهم التى اتبغها آباؤهم فارسل نارا على يهوذا فتأكل قصور اورشليم و انى لاجل معاصى اسرائبل لا أرده لانهم باعسوا أضديق بالفضة والمسكين بنعلين و

وقد جاء فى الاصحاح الخامس: لقد أبغضوا الموبخ فى الباب ونعتوا المتكلم بالاستقامة ، لذلك بما أنكم تطؤون المسكين وتأخذون منه حمل بر فأنتم تبنون بيوتا من حجر منحوت ولا تسكنون فيها وتغرسون كروما شهية ولا تشربون خمرها ، فانى عالم بمعاصيكم الكثيرة وخطاياكم العظيمة ، تضايقون الصديق وتأخذون الاجر وتحرفون حق المساكين فى الباب ،

وقد جاء في الاصحاح السادس انكم تستبعدون يوم السوء

وتدنون مجلس العسف و وتضجيعون على أسرة من عاج وتتبسطون على جمالكم و وتأكلون الحملان من الغنم والعجول وتغنون على صوت العود وتشربون الخبر بالجامات وتدهنون بالادهان النفيسة ولا تكتئبون لانكسار يوسف لذلك يجلون الآن فى رأس الجلاء فيزول صياح المتبسطين و لقد أقسم السيد الرب بنفسه انى أكره زهو يعقوب وأبغض حضوره و فلأسلمن المدينة ومليئها و هأنذا أقيم عليكم يا آل اسرائيل أمة فيضايقونكم من مدخل حماة الى وادى الغور و

وقد جاء فى الاصحاح السابع: رأيت السيد قد وقف على حائط مبنى على المطمار وبيده مطبار • فقال لى ما أنت راء يا عاموس فقلت مطمارا (١) ؟ فقال : هأنذا أجعل المطسار فى وسط شعبى اسرائيل ولا أعود أعفو من بعد فتدمر مشارف اسحق وتخرب مقادس اسرائيل وأقوم على بيت يربعام بالسيف • وقد جاء فى الاصحاح الثانى : قد أقسم الرب على زهر بعقوب انى لا أنسى عمار من أعمالهم الى الابد • أفلاتر جف الأرض يعقوب انى لا أنسى عمار من أعمالهم الى الابد • أفلاتر جف الأرض لأجل ذلك ، وينوح كل ساكن فيها ، وتطمر كلها وتطفح كنهر ثم تنضب كنهر مصر • ويكون فى ذلك اليوم يقول السيد الرب : انى أغيب الشمس عند الظهيرة وأجلب الظلمة على الأرض فى

<sup>(</sup>۱) في الطبعة البروتستالتية كلمة ربع بدل مطمار ونفيد العبارة انها آلية بداء أو هيدم ه

النهار الضاحى وأحول أعيادكم نواحا ، وجميع أغانيكم رثاء ه ان الذين يقسمون باثم السامرة ويقولون حى الهك يادان وحية طريقة بئر السبع يسقطون ولا يقومون من بعد ه

وقد جاء في الاصحاح التاسع: رأيت السيد واقفا على المذبح فقال أضرب النجران فتتزلزل الاعتاب وليحل سيحنتهم على رءوسهم جميعهم وانى سأقتل أواخرهم بالسيف فلا يهرب منهم هارب ولا يفلت منهم ناج ، ان نقبوا الى الجحيم فمن هناك تأخذه ميدى أو صعدوا الى السماء فمن هناك أنزلهم وان اختبأوا في رأس الكرمل فمن هناك آخذهم أو استتروا من أمام عينى في قعر البحر فمن هناك آمر الحية فتلسعهم وان ذهبوا الى الجلاء امام وجوه اعدائهم فمن هنا آمر السيف فيقتلهم وأجمل عينى عليهم للشر لا للخير ،

ومن الاسفار التى نحن فى صددها سفر ميخا الذى عاش فى أيام يوثام وآحاز وحزقيا ملوك يهوذا وهو سبعة اصحاحسات فى ثمانى صفحات •

وقد جاء فى اصحاحه الثانى: ويل للذين يفكرون فى الاثم، ويخترعون الشر فى مضاجعهم ثم فى نور الصباح يصنعونه اذ هو فى طاقة ايديهم و يشتهون حقولا فيغتصبونها وبيوتا فيحوزونها ويظلمون الرجل وبيته والانسان وميراثه و لذلك هكذا قال الرب هأنذا مفكر على هذه العشيرة بشر لا تحولون عنه أعناقكم

ولا تمشون متشامخین لانه زمان سوء ، فی ذلك الیوم یتخلاً علیكم مثل ویرثی رثاء أی رثاء ویقال لقد دمرنا تدمیرا ، ویدل علی نصیب شعبی كیف حول عنی وقسمت للزنب حقولنا ،

وجاء فى الاصحاح الثالث: وقلت اسمعوا يا رؤساء يعقوب وحكام آل اسرائيل أما ينبغي لكم أن تعرفـــوا الحكم أيهــا المبغضون الخير والمحبون الشر النازعون جلودهم عنهم ولحومهم عن عظامهم الذين يأكلون لحوم شعبى ويسلخون جلودهم عنهم ويهشمون عظامهم ويقطعونهم كما فى القدر وكاللحم وسط المقلى حينئذ يصرخون الى الرب فلا يجيبهم بل يحجب وجهه عنهم في ذلك الزمان على حسب اساءة أعمالهم • هكذا قال الرب على الأنبياء الذين يضلون شعبى ويعضون بأسنانهم وينادون بالسلام والذي لا يلقسهم في اخوانهم يقدسون عليه القتال • انه لذلك يكون لكم الليل عوض الرؤيا والظلمة عوض العرافة وتضرب الغرب الشسس على الأنبياء ويدلهم عليهم النهال وفيخزى الراؤون ويخجل العرافون وجميعهم يلشون شفاههم لانه ليس جواب من الله ، اسمعوا يا رؤساء آل يعقوب وحكام آل اسرائيل الذين يمقتون العدل ويعوجون كل استقامة الذين يبنون صهيون بالدماء وأورشليم بالاثم ، رؤساؤها يحكسون بالرشوة وكهنتها يعلمون بالاجرة وأنبياؤها يتخذون العرافة بالفضة ويعتمدون على الرب قائلين أليس الرب في وسطنا فلا يحل بنا شر لذلك ستحرث

صهيون بسببكم وتصير أورشليم رجما وجبل البيت مشارف غاب ومن هذه الأسفار سفر صفنيا الذي كان في أيام يوشيا بن أمون ملك يهوذا وهو ثلاثة اصحاحات فى أربع صفحات • وقد جاء في اصحاحه الاول: لأحشدن الجميع حشدا عن وجه الارض يقول الرب: أحشد البشر والبهائم وطير السماء وسمك البحر مع المنافقين واستأصل البشر عن وجه الأرض ، وأمد يدى على بهوذا وعلى جميع سكان أورشليم واستأصل من هذا الموضع بقية البعل أسماء سدنة الهياكل مع الكهنة ، والذين يسجدون على السطوح لجنة السماء والذين يسجدون للرب ويحلف ون ب ويحلفون بملكوم • والذين ارتدوا عن الرب والذين لم يطلبوا الرب ولم يلتمسوه واصمتوا فأن يوم الرب قريب وقد أعد الرب الرؤساء وبني الملك وكل لابس لباسا غريبا وكل الذين يثبون من فوق الاسكنة الذين يسلأون بيت سيدهم جورا ومكرا • قريب يوم الرب العظيم وسريع جدا صوت يوم الرب مر • هناك يصرخ الجِبار يوم حنق ذلك اليوم يوم ضرر وضيق يوم ابادة واتلاف . يوم ظلمة وديجور • يوم غمام وضباب • يوم بوق وهتاف على المدن المحصنة والبروج الشامخة ، وأضايق البشر فيبشون كالعمى لانهم خطئوا الى الرب • وتهال دماؤهم كالتراب ولحومهـــــم كالرجيع فلا تقدر فضتهم ولا ذهبهم على انقاذهم في يوم غضب

الرب بل بنار غمرته ستؤكل جسيع الأرض لانه يوقع فناء سريعاً على جميع سكان الارض •

وجاء فى الاصحاح الثالث: ويل للمتمردة الدنسة المدينة المجائرة، انها لم تسمع الصوت ولم تقبل التأديب ولم تتكل على الرب ولم تتقرب الى الهها ورؤساؤها فى وسطها أسود زائرة وقضاتها ذئاب مساء لا يبقون شيئا الى الصباح وأنبياؤها ذوو خلاعة وخيانة وكهنتها دنسوا القدس وتعدوا الشريعة و

## تحسين القناة في برنامج السـنوات الخمس

<del>/\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*</del>

وافقت اللجنة العليا للتخطيط أخيرا على الاستثمارات التى ستخصص فى خطة التنمية الاقتصادية لمشروعات تحسين القناة التى ستنفذ خلال خمس السنوات القادمة ، وقد قدرت تكاليف المشروعات الخاصة بها خلال هذه الفترة بحوالى ٣٨ مليون جنيه ونصف تقريبا سيمول جزء منها من قرض البنك المولى وبعض النقد الاجنبى والباقى بالعملة المحلية ،

وقد تضمنت التقديرات التي عرضت على اللجنة المشار اليها حقائق هامة عن القناة :

- ے فقد زاد متوسط حمولة ناقلات البترول التي تمر بالفناة ٣٠ ٪ عنها في عام ١٩٥٥ ·
- \_ بدأت الهيئة في تنفيذ المرحلة الاولى في مشروع ناصر التي تشمل :
  - \_ تنفیذ مشروع الارشاد الاجباری فی غاطس السویس .
- انشاء أرصفة عميقة بميناء بور سعيد وتوسيع المساحة المائية والارضية للميناء لتساعد على انعاش الحركة التجارية في المنطقة ولتسهيل عبور السفن المارة في القناة بالسماح لها بالمرور في الاتجاهين .
- ـ انشاء حوض عائم في بور سعيد للاصلاحات اللازمةللسفن
  - \_ تنفيذ مشروع ترسانة هيئة قناة السويس .

### مطابع شركة الاعلانات الشرقية

اخترفا لك - ١٧ الم المرائيل الجرزء الثالث

### إخترناك ١٧١

# تاریخ بی الیالی مسانهم

بقسلم محمد عزه دروزة

الجزء الثالث

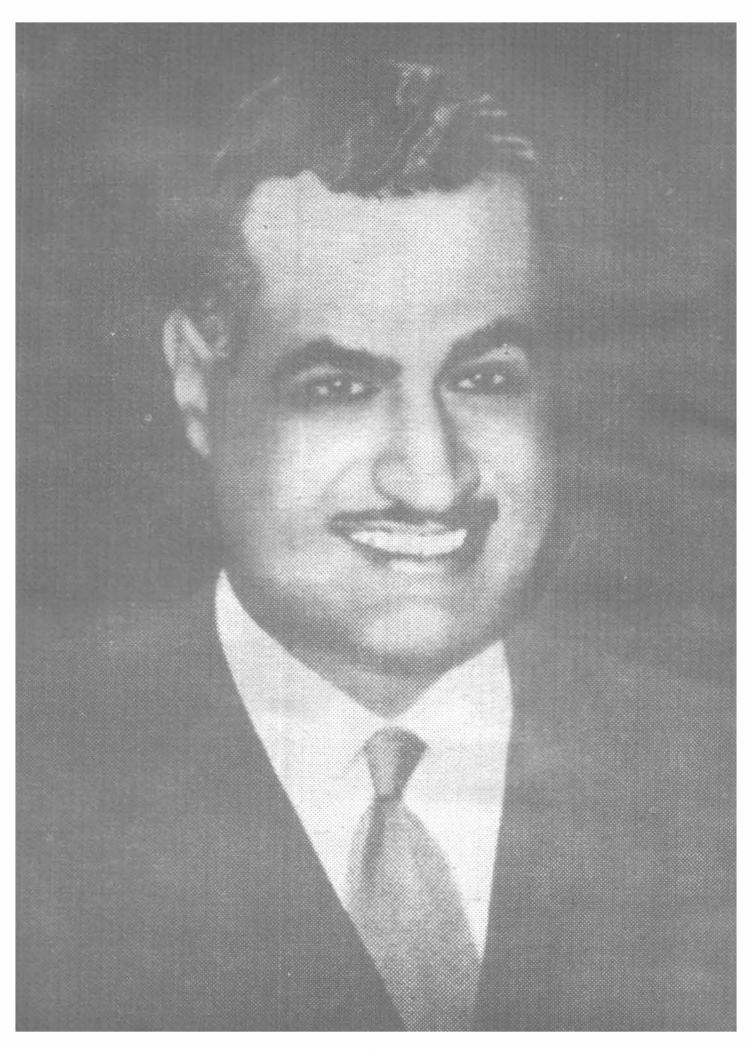

الرئيس جمال عبد الناصر

### تاریخ بنی اسرائیل بعد السبی الی دور المکابیین

#### - \ -

والآن نأتى الى تاريخ بنى اسرائيل بعـــد ــبى أورشليم وتدميرها .

وفى آخر اصحاحات سفر الملوك الثانى نبذة تحتوى ما جرى عقب هذا التدمير وفى سفر أرميا فصول عديدة فيها بيانات أوفى فى صدد ذلك لان أرميا شهد حادث التدمير وعاش بعده مدا فى فلسطين ومصر وثم هناك أسفار عديدة منسوبة الى أشخاص عاشوا فى حقبة السبى وبعدها واحتوت أشياء كثيرة عنها وهى أسفار عزرا ونحميا واستير وحزقيال ودانيال ويوئيل وحجمسى وزكريا ويهوديت وطوبيا وباروك والمكابيين والاربعة الاخيرة هى من زوائد النسخة الكاثوليكية و

وأسفار عزرا ونحميا واستبر ويهوديت وطوبيا تعلب عليها السمة التاريخية دون البقية التي هي رؤى وتنبؤات وتجليات وتنديدات بما كانت عليه حالة اليهود في هذه الحقبة وقبلها وما

كان من غضب الله عليهم وضربهم وتشتيتهم ، ومواعظ وبشارات لهم بالعودة واستئناف الحياة ثانية في أرض كنعان ، وتقريعات للامم الاخرى التي كانت تغزو وتزعج دولتي يهوذا واسرائيك واليهود عامة وتسيطر عليهم وتستعبدهم وتذلهم وتذكيرات بسا حل بها من دمار وبالاء مما ينسحب عليه ما قلناه قبل من التناقض مع منطق الاسفار والروح التعصبية الضيقة وما بعثته العودة من السبى فى نفوس بنى اسرائيل من. آمال وجددته من آلام وأحقاد وفى خلال ذلك بعض بيانات وصور قوية عن حالة اليهود في حقبة السبي وما بعده والمتبادر ان ما جاء في هذه الاسفار عن حالــة بني اسرائيل وتاريخهم قبل السبي مستمد من أسفار اخرى، وفيها تطابق لما جاء في أسفار اخبار الايام والملوك • وسنورد العبارة اذا اقتضى الامر بصيعتها الواردة في النسخة الكاثوليكية كما فعلنا قبل لأنها كما قلنا أقوى تمثيلا وأشد صلة للزمن الذي تذكسر أحداثه وتعطى صوره •

ولقد جاء فى الاصحاح الخامس والعشرين من سفر الملوك الثانى ـ الرابع وهو آخر اصحاحاته أن نبوخذنصر ولى على من بقى من شعب يهوذا جدليا بن أحقيان بن شافان ـ وهو من بنى اسرائيل ـ وأن رؤساء الجيوش وهم اسماعيل بن تنيا ويوحانان ابن قاريح وسرايا بن تنحومت النطوق ويازنيا بن المحكى لما مسموا بذلك أتوا مع رجالهم الى جدليا فى المصفاة ـ موقع فى

غبور أريحا \_ فحلف هـ ذا لهم وقال لاتخافوا من عبودية الكلدانيين و اسكنوا الارض وتعبدوا لملك بابل فيكون لكم خير وأنه في الشهر السابعجاء اسماعيل بن نتيا بن أليشاماع من النسل الملكي وعشرة رجال معه وضربوا جدليا فمات وضربوا اليهود والكلدانيين الذين معه في المصفاة فقام جبيع الشعب من الصغير الى الكبير ورؤساء الجيوش وأتوا مصر لانهم خافوا من الكلدانيين و

ولقد جاء فى الاصحاح الاربعين من سفر أرميا ان جدليا قال لمؤساء الجيوش المذكورة أسماؤهم ولرجالهم انى ساكسس فى المصفاة (١) لأقف أمام الكلدانيين الذين يأتون الينا ، أما انتسم في ستغلوا الخمر والحصيد والزيت وأوعوها فى آنيتكم واسكنوا فى مدنكم التى أخذتموها ، وكذلك جبيع اليهود الذين فى مؤاب وبين بنى عسون وفى أدوم والذين فى كل الأراضى ، لما سسمعوا تولية جدليا رجعوا من جميع الاماكن التى دحروا اليها وأتوا الى أرض يهوذا وأخذوا يستغلون من الخسر والحصيد شيئا كثيرا ، وجاء يوحانان بن قاريح وجميع رؤساء الجيوش الذين فى الصحراء الى جدليا وقالوا له ان بعليس ملك بنى عمون أرسل الساعيل بن تنيا وطلب منه يوحانان أن يأذن له بقتله قائلا : لماذا

<sup>(</sup>١) المصفاة هي المكان الذي يقال له اليوم شعفاط ي ضواحي القدس على ما ذكره المطران الديس ع

يقتلك فيتبدد جميع اليهود المجتمعين اليك وتهلك بقية يهوذا فأبى ولم يصدق وقال ليوحانان انك تتكلم على اسماعيل افتراء • ولكن اسماعيل جاء في الشهر السابع مع عشرة رجال الى جدليا فى المصفاة وأكلوا على مائدته ثم ضربوه وقتلوه على ما جاء في الاصحاح الحادى والاربعين وقتلوا جميع اليهود والكلدانيين الذين كانوا معه ، وفي طريقهم صادفوا ثمانين رجلا محلقي اللحي ممزقى الثياب وهم مخدشون وبأيديهم تقدمة ولبان ليقربوها الى بيت الرب فذبحهم وألقاهم في وسط جب • وكان بينهـــم عشرة رجال قالوا لاسماعيل لا تقتلنا فان لنا كنوزا في الصحراء من حنطة وشعير وزيت وعسل فاستبقاهم • وسبى اسماعيـــل جميع بقية الشعب الذين في المصفاة وبنات الملك الذين وكلهم نبوز ردان رئيس شرط بابل الى جدليا وانطلق عابرا الى بنسى عمون • وسمع يوحانان وجميع رؤساء الجيوش بكل الشر الذي صنعه اسماعيل فأخذوا جميع الرجال وانطلقوا ليقاتلوه ولكنه استطاع أن يفلت منهم واضطر الى التخلى عن المسبيين فأخسن يوحانان وجميع رؤساء الجيوش الذين معه ، كل بقية شــــعب المصفاة الذين استردهم من اسماعيل واتجهوا صوب مصر فرارا من وجه الكلدانيين لانهم خافوا منهم بسبب قتل اسماعيل لجدليا ويقول الاصحاح الثاني والاربعون انهم تقدموا لارميا ليصلى الى الرب لأجلهم ووعدوه بفعــل كل مايامرهم به بلسان الرب •

فوعدهم بالصلاة و وبعد عشرة ايام دعاهم وقال لهم ان الرب يقول ان سكنتم في هذه الأرض فانا أبنيكم ولا أنقض وأغرسكم ولا أقلع لاني قد ندمت على الشر الذي صنعته بكم ولا تخافوا من ملك بابل فاني معكم لاخلصكم وانقذكم من يده وان قلتم لا نسكن في هذه الارض ولم تسمعوا لصوت الرب وثبتم وجوهكم لتذهبوا الى مصر فالسيف الذي تخافون منه يدرككم هناك والجوع الذي تخشونه يتعقبكم وهناك تسوتون ولا يبقى لمن يفعل ذلك شريد ولا مفلت وكما انصب غضبي وسخطى على سكان أورشليم ينصب سخطى على سكان أورشليم ينصب سخطى على حليمة وعارا ولا ترون هذا الموضع بعد على فتكونون سبة ودهشا ولعنة وعارا ولا ترون هذا الموضع بعد على هكذا قال رب الجنود اله اسرائيل و

ويقول الاصحاح الثالث والاربعون ان عزريا بن هوشعيا ويوحانان وجميع الرجال العتاة قالوا بعد ما فرغ من خطابه انك تكلمت افتراء على الرب وان باروك بن نيريا يغريك بنا لنجعل في أيدى الكلدانيين ونقتل ونجلى الى بابل و وأخذوا كل بقية يهوذا الرجال والنساء والاطفال وبنات الملك وانطلقوا الى مصر وانتهوا الى تحفيس احدى مدن مصر على ما يستفاد من مياق الكلام ولعلها من مدن الدلتا \_ ويظهر أن أرميا ذهب معهم لان الاصحاح يقول ان الرب أمر أرميا فى تحفيس بان يأخذ حجارة كبيرة ويطمرها فى موضع التلين عند مدخل بيت فرعون بتحفيس كبيرة ويطمرها فى موضع التلين عند مدخل بيت فرعون بتحفيس

على عيون رجال من اليهود ويقول لهم هكذا قال الرب هأندا أرسل وآخذ نبوخذنصر ملك بابل عبدى وأجعل عرشه فوق هذه الحجارة ويبسط ديباجه فوقها فيقبل ويضرب أرض مصر فيصير الذين للموت الى الموت والذين للسبى الى السبى والذين للسيف الى السيف وأضرم نارا فى بيوت آلهة مصر وهو يحرقها ويسبيها ويلبس أرض مصر كما يلبس الراعى ثوبه ويخسرج من هماك بسلام ويكسر أصنام بيت الشمس التى فى أرض مصر ويحسرق بيوت آلهة مصر بالنار ه

وهكذا تشرد جميع سكان يهوذا تشردا شاملا ، والذين نجوا من الموت أجلوا الى بأبل والذين لم يجلوا نزحوا الى مصر • ويظهر أن النازحين الى مصر لم يلبثوا ان انحرفوا الى الديانة المصرية • فقد جاء في الاصحاح الرابع والاربعين من سفر أرميــــا أن أرميا خاطب جميع اليهود الساكنين في أرض مصر الذين يسكنون مجدول وتحفيس ونوف وأرض فتروس بلسان الرب قائلا: يقول رب الجنود قد رأيتم كل الشر الذي جلبتـــ على أورشليم ومدن يهوذا وهي الآن خربة لا ساكن فيها بسبب شرهم الذي صنعوه يسخطونني اذ ذهبوا ليقطروا ويعبدوا آلهة اخرى. وقد أرسلت اليهم عبيدي الانبياء ، قائلا لا تصنعوا رجسا مثل هذا فانى أمقته فلم يسمعوا فانصب سخطى وغضبي عليهم فلماذا تصنعون هذا الشر العظيم العائد عليكم لينقرض منكم الرجل

والمرأة والصبى والمرضع ولتسخطوني باعمال ايديكم مقتريسن لآلهة آخرى فى أرض مصر التى أتيتموها لتتغربوا فيها وتنقرضوا وتصيروا لعنة وعارا في جميع أمم الارض • أنسيتم شرور آبائكم وشرور ملوك يهوذا وشرور نسائهم ونسائكم التي صلعت في أرض يهوذا وفى شوارع أورشليم فهأنذا أجعل وجهى عليكم للشر ولانقراض جميع يهوذا الذين المطلقـــوا الى أرض مصر فبسقطون بالسيف والجوع ويفنون من الصغير الى الكبسير وبصيرون سبة ودهشا ولعنة وعارا • فأجاب الرجال العارفين آرميا أن الكلام الذي كلمتنا به باسم الرب لا نسمع لك فيه بل نعمل بحسب كل كلام يخرج من أفواهنا مقترين لملكة السماء وسالكين لها كما عملنا نحن وآباؤنا وملوكنا ورؤساؤنا فى مدن يهـــوذا وشوارع أورشليم فشبعنا خبزا وكنا بخير ولم نر شرا • ولكن منذ أهملنا التقتير لملكة السماء صرنا محتاجين الى كل شيء وفنينا بالسيف والجوع • فأجابهم أرميا : ان التقتير الذي قترتموه والذى حظره الرب عليكم جعله لا يستطيع الاحتسال فصارت أرضكم خرابا ودهشا ولعنة لاساكن فيهاكما هي اليوم فاسمعوا كلمة الرب ها أنا قد أقسمت باسمى العظيم أن اسمى لا يذكر من بعد في فم أحد من يهوذا في جميع أرض مصر • هأنذا أسسم عليهم للشر لا للخير فيفنى كل رجال يهوذا الذين في أرض مصر بالسيف والجوع ، اني سأفتقدكم في هذا الموضع لكي تعلمها

أن كلامى عليكم للشريقوم ، هأنذا أجعل فرعون خفرع ملك مصر فى أيدى أعدائه كما جعلت صدقيا فى يد نبوخذنصر ملك بأبسل .

#### - Y -

وسفر نبوءة باروك ـ وهو من زوائد النسخة الكاثوليكية ستة اصحاحات في اثنتي عشرة صفحة ، ومحتوياته متصلة بحقبة غزو الكلدانيين لأورشليم ، وكاتبه من قافلة المسبيين الأولى من أورشليم الى بابل على ما يستفاد منه • ويقول اصحاحه الأول ان هذا كلام الكتاب الذي كتبه باروك بن نيريابن معسيا بن صدقيا بن حسديا بن حلقيا في بابل ، في السنة الخامسة حين أخذ الكلدانيون أورشليم وأحرقوها بالنار وتلاباروك كلام هذا الكتاب على مسامع يكينا بن يوياقيم ملك يهوذا وبني الملوك والشيوخ وجميع الشعب من الصغار الى الكبار الساكنين في بابل على نهر سود ، فبكوا وصاموا وصلوا أمام الرب وجمعوا من الفضة قدر ما استطاعت يد كل واحد وبعثوها الى يوياقيم بن حلقيا بن شلوم الكاهن والكهنة والشعب الذين معه في أورشليم، وقالوا انا ارسلنا اليكم فضة فابتاعوا بها محرقات وذبائح للخطيئة

ولبانا واصنعوا تقادم وقدموها على مذبح الرب الهنا وصلوا من أجل حياة نبوخذنصر ملك بابل وحياة بيلشصر ابنه لكي تكون أيامهما كأيام السماء الارض فيؤتينا الرب قوة وينير عيوننا ونحيا تحت ظل نبوخذنصر ملك بابل وظل بيلشصر ابنه وتتعبد لهما أياما كثيرة ونحن نائلون لديهما حظوة وصلوا من أجلنا الى الرب الهنا فانا قد خطئنا اليه ولم يرتد سخطه وغضبه عنا الى هذا اليوم واتلوا هذا الكتاب الذي أرسلناه اليكم لينادي به في بيت الرب فى يوم العيد وفى أيام المحفل • وقولوا للرب الهنا العدل ولنا خزى الوجوه كما في هذا اليوم لرجال يهوذا وسكان أورشليم ولملوكنا ورؤسائنا وكهنتنا وأنبيائنا وآبائنا ، من يوم أخرج الرب آباءنا من أرض مصر الى هذا اليوم ما زلنا نعاصي الرب الهنا ونعرض عن استماع صوته فلحق بنا الشر واللعنة اللذان أمس الرب موسى عبده ان يوعد بهما يوم أخرج آباءنا من أرض مصر ليعطينا أرضا تدر لبنا وعسلا فلم نسمع لصوت الرب الهنا ولا لجميع كلام الانبياء الذبن أرسلهم الينا ومضينا كل واحد على اضرار قلبه الشرير عابدين آلهة أخر صانعين الشر أمام عيني الرب الهنا •

وتستمر حكاية كلام بنى اسرائيل لاخوانهم فى أورشليم فى الاصحاح الثانى حيث جاء فيه: فأقام الرب كلامه الذى تكلم به علينا وعلى قضاتنا الذين يقضون فى اسرائيل وعلى ملوكنا ورؤسائنا وعلى رجال اسرائيل ويهوذا ؛ جالبا علينا شرا عظيما بحيث لم يحدث تحت السماء بأسرها مثل ما احدثه فى أورشليم على حسب ما كتب فى شريعة موسى ، حتى آكل بعضلنا لحم ابنه والآخر لحم بنته وأخضعهم تحت أيدى جميع المسالك التى حولنا وجعلهم عارا ودهشا فى جميع الشعوب الذين شتتهم الرب بينهم •

ثم يتغير سياق الكلام في الاصحاح حيث يحكي خطهاب الاسرائيليين أصحاب الكلام السابق الى الرب فيعترفون بما كان منهم من خطأ ونفاق واثم ومخالفة لكل رسيسوم الشريعة ويلتمسون منه الاصغاء لصلاتهم وتضرعهم لينقذهم وينيلهم الحظوة أمام الذين أجلوهم ، ويقولون انهم يرفعون تضرعهم أمام الرب لا لأجل بر آبائهم وملوكهم بل لانه أرسل سلخطه وغضبه عليهم وفقا لما تكلم به على السنة عبيده الانبياء حيث قال : احنوا مناكبكم وتعبدوا لملك بابل فتسكنوا في الارض التي أعطيتها لآبائكم وان لم تسمعوا لصوت الرب بأن تتعبدوا لملك بابل فاني أبطل من مدن يهوذا ومن شـوارع أورشـليم صوت الطرب وصوت الفرح صوت العروسوالعروسة وتكون كل الارض مستوحشة لا ساكن فيها • فلم نسم لصوتك بأن تتعبد لملك بابل فأقمت كلامك الذي تكلمت به عسلى السسنة عبيدك الانبياء أن تخرج عظام ملوكنا وعظام آبائنامن مواضعها

وها انها مطروحة لحر النهار وقرس الليل وقد ماتوا في أوجاع أليمة بالجوع والسيف والطرد وجعلت البيت الذى دعى باسمك كما في هذا اليوم لاجل شر آل اسرائيل وآل يهوذا (١) ، وقد عاملتنا أيها الرب بكل رأفتك ورحستك العظيمة وتكلمت عملي لمان عبدك موسى يوم أمرته أن يكتب شريعتك قائلا ان لم تسمعوا لصوتى فان هذا الجمع العظيم الكثير يصير نفرا قليلا في الامم الذين أشتتهم بينهم ، فاني عالم بأنهم لا يسمعون لي لانهم شعب قساة الرقاب لكنهم سيرجعون الى قلوبهم فى أرض جلائهم ويعلمون اني أنا الرب الههم وأعطيهم قلوبا وآذانا سامعة فيسجونني فى أرض جلائهم ويذكرون اسمى ويتوبون عن صلابة رقابهم وشر أعمالهم لانهم يتذكرون طريق آبائهم الذين خطئوا أمام الرب وأعيدهم الى الارض التي خلقت عليها آباءهم • وأقيم لهم عهدا أبديا فأكون لهم الها ويكونون لي شعبا ولا أعود أزعزع شعبي اسرائيل من الارض التي أعطيتها لهم •

والمتبادر أن العبارة الاخيرة متأثرة بما كان من واقع العودة وما أثارته في نفوس بني اسرائيل من آمال • ولا سيما أذهذا

<sup>(1)</sup> هذا انكلام في معرض التذكير بما كان من غزوة نيوخفنعير الأولى وخضرع مثليد يهوذا له تم تمرده المرة بعد المرة حتى جعله باتى ويدمر اووشليم كما تنسو المتبادر

العهد الابدى الذى ذكره الاصحاح باسم الرب قد انتقض بسأ كان من تدمير أورشليم تدميرا شاملا أكثر من تدمير نبوخذنصر وتشريد من كان فيها من بقايا اليهود من قبل الرومان على ما سوف نشرحه بعد •

وفى اصحاحات السفر الثالث والرابع والخامس تضرعات وصلوات للرب وهتاف له بالاصغاء اليهم ورحمتهم وعدم ذكر آثام آبائهم و ودعوة الى التوبة واتباع شريعة الرب ، وبشرى برحمة الله وتيسير العودة الى أورشليم ، وهتاف لهذه المدينة بأن تخلع حلة النوح والمذلة وتلبس بهاء المجد وتستقبل أبناءها العائدين الذين ذهبوا عنها راجلين بسوقهم الاعداء ثم يعيدهم الله واكبين بكرامة كمن هو على عرش الملك ،

والمتبادر كذلك أن هذا متأثر بما كان من واقسع العودة وآثارها .

أما الاصحاح السادس فانه نسخة الرسالة التي أرسله الرميا الى الذين كان ملك بابل مزمعا أن يسوقهم في الجلاء الى بابل يخبرهم بما أمره الله به ، مما يبدو أنه لا صلة بينه وبين السفر لان باروك كان في الجلاء بينما هذه الرسالة موجهة الى بنى اسرائيل في أرض يهوذا قبيل الجلاء ، الا أنه من المحتسل أن يكون باروك نفسه هو الذي ألحقها بما كتبه وسجله و

والرسالة طويلة استغرقت أربع صفحات ، وفيها تذكير بما كان من آثام بنى اسرائيل وعقوبة الرب عليها باجلائهم الى بابل ودعوة الى عبادة الله وحده وتحذير من السجود لآلهة البابليين الذهبية والفضية والخشبية وعدم الخوف من أبهتها وما تشيره زخارفها وملابسسها وصناعتها وما فى أيديها من سسيوف وصولجانات وما لها من كهان وهياكل ، فهى لا تستطيع أن تفعل شيئا ولا تملك لاحد نفعا ولا ضرا ولا نجاة ولا حمساية ولا نصرا بل ولا تستطيع أن تحمى نفسها من سرقة اللصوص وأخذهم ما عليها من ثياب وحلى الخ ، وكل هذا بعبارة قدوية متنوعة الصياغة ،

### - 4 -

وسفر دانيال أربعة عشر اصحاحا فى خسس وثلاثين سفحة وبعض مقاطع من بعض اصحاحاتها مفقودة على ماتذكره النسخة الكاثوليكية •

ويستفاد منه أن صاحبه من انبياء بنى اسرائيل وانه كان فى قافلة المسبيين التى سباها نبوخذنصر الى بابل مع الملك بوياكين أو يوياقيم أى قبل تدمير أورشليم النهائى وانه ظل فى المنفى الى

عهد كورش وداريوس بن أحشو بريش على ما جاء فى اصحاحه الاول .

وقد احتوى هذا السفر قصصا كثيرة فيما جـــرى له مع نبوخذنصر وبيلشصر ملكي بابل الكلدانيين وداريوس بنأحشو بریش المادی و کورش الفارسی وما تعرض له مع بعض رفاقه من بلاء وامتحانات بسبب امتناعهم عن السجود لغير الله رغم أمر الملك وما كان من عناية الله بهم وانقاذهم من النار التي ألقــوا فيها والاسود التي طرحوا في جبها عقوبة لهم وما كان من تأثير ذلك فى الملوك وحظوته عندهم وما كان من رؤى رآها فى مصير المملكة الكلدانية وقيام الدولة الفارسية المادية وما كان مسسن رؤى رآها الملوك وفسرها لهم بعد أن عجز المعبرون عن ذلك الخ • • وفي ما احتواه من ذلك كثير من الخيال والمفـــارقات والخلط التاريخي ، مثل جعل داريوس هو الذي قتــل آخر ملوك الكلدانيين واستولى على مملكته ونعته بالمادى وجعل كورش يأتى بعده ونعته بالمادى، حيث يسوغ ذلككله أن يكون السفر مما كتب مؤخرا من مذكرات أو ذكريات أو قصيص معزوة الى دانيال وليس فيها مع ذلك شيء ذو بال مما يتصل بتاريخ اليهود وحالتهم • غير أن الاصحاح التاسم من السفر احتوى تضرعات ودعوات لدانيال موجهة للرب لاتقاذ شمسميه وحكاية ظهور جبريل لة مبشرا مشجعا مطمئنا مغلما .

وقد احتوى الاصحاح وصفا لآثام بنى اسرائيل التىسببت لهم السبى والخزى •

وجاء فيه فيما جاء في سياق ابتهالات دانيال وتضرعاته: أيها السيد الاله العظيم الرهيب ، حافظ العهد والرحسة للذين يحبونك ويحفظون وصاياك . انا خطئنا وأثمنا ونافقنا وتمردنا وزغنا عن وصاياك وأحكامك • ولم نسمع لعبيدك الانبياء الذن كلموا باسمك ملوكنا ورؤساءنا وآباءنا وجميع شمسعب اليوم لرجال يهوذا وسكان أورشليم ولجميع اسرائيل لدانيهم وقاصيهم فى جميع الاراضى التى دحرتهم اليها لاجل تعسديهم الذى تعدوا عليك وللسيد الهنا الرحمة والمغفرة لانا تمــــردنا عليه ، فتعدى جميع اسرائيل شريعتك وزاغوا غير ســـامعين لصوتك فانصبت علينا اللعنة والحلف المكتوب في توراة موسى عبد الله لاننا خطئنا اليه • فأقام كلامه الذي تكلم به علينا وعلى قضاتنا الذين قضوا بيننا جالبا علينا شرا عظيما بحيث لم يحدث تحت السماء بأسرها مثل ما حدث في أورشليم • وكما كتب في شريعة موسى حل علينا جبيع هذا الشر ونحن لم نستعطف وجه الرب الهنا تائبين عن آثامنا وفاهمين حقك • فسهر الرب على الشر وجلبه علينا لان الرب الهنا عادل في جميع أعماله التي عملها

ونحن لم نسمع لصوته ، والآن أيها السيد الهنا الذي أخسرج شعبه من أرص مصر بيد قديرة وأقام له اسما ، أيها السسيد لينصرف عضبك وحنقك عن مدينتك أورشليم جبل قدسك فانه لخطايانا وآثام آبائها صارت أورشليم وشعبك عارا عند جميع الذين حولنا ، فالآن اسمع يا الهنا صلاة عبدك وتضرعاته وانظر أخربتنا والمدينة التي دعى اسمك عليها فانا لسنا لاجل برنا نلقى تضرعاتنا أمامك بل لاجل مراحمك الكثيرة ، أيها السيد اسمع أيها السيد اضغ واصغ ، .

#### - 2 -

وسفر حزقيال ثمانية واربعون اصحاحا في أربع وتمانين صفحة ، ويستفاد منه أنه هو الآخر من أنبياء بنى اسرائيل وأنه كان من المسبيين ، وكان يقيم عند نهر خابور ،

وقد احتوى سفره قصصا عديدة عن تجلى الله وملاكه له ورؤى عديدة رآها فى حالة ومصير بنى اسرائيل وغيرهم من الامم ، وفى وصف ما كانت عليه حالة بنى اسرائيل قبل السبى وفى ارساله من قبل الرب الى بنى اسرائيل فى الجلاء منذرا وواعظا ومنددا بما ظلوا عليه من انحراف وقسوة قلب

وتمرد وعصيان وفيه مواعظ وأمثال ونصائح دينية وخلقيــــة واجتماعية .

ومما جاء فى اصحاحه النانى: أن الرب قال له يا ابن البشر انى مرسلك الى بنى اسرائيل الذين تمردوا على وعصونى همم وآباؤهم الى هذا اليوم و انى مرسلك الى البنين الصللب الوجوه القساة القلوب فتقول لهم هكذا قال الرب لعاهم يسمعون ويكفون ويعلمون أن بينهم نبيا

ومما جاء فى اصحاحه الثالث أن الرب قال له يا بن البشرانطلق الى آل اسرائيل وكلمهم بكلامى ، لست مرسلا اياك الى شعب غامض اللغة وثقيل اللسان بل الى آل اسرائيل ولو أنى أرسلتك الى غيرهم لسمعوا لك ولكن آل اسرائيل يأبون أن يسمعوا ، ثم رفعنى الروح وذهب بى الجهلاء الى الساكنين على نهر كبار، ثم كلمنى الرب قائلا انى جعلتك رقيبا عليهم فاسمع كلمتى وأنذرهم عنى اذا قلت للمنافق انك تموت موتا ولم تنذره فانه يموت فى اثمه ولكنى من يدك أطلب دمه ، أما اذا أنذرته ولم يتب من نفاقه ومن طريقه الشرير فهو يموت فى اثمه ولكنى م

ومما جاء فى اصحاحه الخامس : هكذا قال السيد الرب هذه أورشليم قد جعلتها وسط الامم ومن حولهــــا الارضِ • ونصت أحكامي بنفاقها أكثر من الامم ورسومي أكثر مسن الاراضي التي من حولها • نبذوا أحكامي ولم يسلكوا رسومي لذلك هكذا قال الرب بما أنكم تذمرتم أكثر من الامم التيمن حولكم ولم تسلكوا في رسومي ولم تعملوا حسب أحسكامي فهأنذا عليك وسأجرى أحكاما فى وسطك أمام عيرون الامم وأفعل بك ما لم أفعله وما لا أعدود أفعل مثلسه لاجل جميع أرجاسك • فالآباء يأكلون البنين فى وسطك والبنون يأكملون آباءهم ، وأجرى فيك أحكاما ، وأذرى جميع بقيتك لكل ريح بما أنك نجست مقدسى بجميع ممقوتاتك وجميع أرجاسك فأفا أيضًا أقطع ولا ترثى عيني ولا أشفق • فقلت يموتون بالوبا• ويفنوذ بالجوع في وسطك وثلث يسقطون بالسيف من حولك وثلث أذريهم لكل ربح واستل السيف وراءهم فيتم غضببي وأربح حنقى منهم وأتعزى • وأجعلك خرابا وعارا ولعنة وعبرة ودهشا للامم التي من حولك ه

وفى اصحاحاته من السابع الى السلام عشر رؤيا رآها حزقيال تجلى فيها الرب له وآراه ما كان ارتكس فيه بنواسرائيل من الوثنية والرجاسات فى المعبد وفى الخلوات مما كان السبب فى ثوران غضب الله ومنخطه عليهم وما كان من تسليطه ملك بابل عليهم وجعله يوغل فيهم تدميرا وفتكا ونهبا وسبيا .

ثم احتوى الاصحاح الثامن عشر كلاما بمثابة التعقيب جاء فيه فيما جاء ما بالكم تتمثلون بالمثل قائلين الآباء أكلوا الحصرم وأسنان البنين ضرست ، ان جميع النفوس هي لي ، النفس التي تخطي، هي التي تموت • فالانسان اذا كان صديقاو أجرى الحكم والعدل ولم يأكل على الجبال ولم يرفع طرفه الى أصنام آل اسرائيل ولم ينجس امرأة قريبة ولم يدن من امرأة طامث ولم يعسف أحدا ورد على المديون رهنه ولم يختلس خلسة وأعطى خبزه للجائع وكسا العريان ثوبا ولم يعط بالربى ولسم يأخذ ربحا وكف يده عن الاثم وأجرى قضاء الحق بين الانسان والانسان وسلك في رسومي وحفظ أحكامي عاملا بالحق ، بحيا حياة ، فان ولد ابنا لصاً سفاكا للدماء يصنع ضد جميع ما ذكر فانه بموت موتا ویکون دمه علیه • فاذا هو ولد ابنا فرأی جسم خطايا أبيه التي صنعها لكنه لم يصنع مثلها فاته لا يمسوت باثم أبيه بل يحيا حياة • اذ ارتد البار عن بره وصنع الاثم وعسل جبيع الارجاس فان جبيع البر الذي صنعه لا يذكر وبتعديب الذي تعدى وخطيئته التي خطيء يموت • ستقولون ان طريق السيد ليس بمستقيم • أليست طرقكم التي هي غير المستقيمة لذلك أدينكم يا آل اسرائيسل كل واحسد عن طسرقه • توبوا 

عنكم جميع معاصبكم واصنعوا لكم قلبا جديدا وروحا جديدة فلا تموتون .

# ومما جاء في الاصحاح التاسع عشر:

وأنت فارشد برثاء على رؤساء اسرائيل وقل كيف امك اللبوة ربضت بين الاسود وربت جراءها فى وسط الاشبال وأعلت واحدا من جرائها فصار شبلا وتعلم افتراس الفريسة وأكل الناس فسمعت به الامم فأخذ فى هوتهم فقادوه ببرة الى أرض مصر فلما رأت أنها قد انتظرت وهلك رجاؤها أخدت آخر من جرائها وأقامته شبلا فتعلم افتراس الفريسة وأكل الناس وعرف أراملهم وخرب مدائنهم ، فاستوحشت الارض وملئها من صوت زئيره فخرجت عليه الامم بما حوله من البلاد وبسطوا عليه شركهم فأخذ فى هوتهم فجعلوه فى قفص ببرةوأتوا به الى ملك بابل وطرحوه فى الحصون لئلا يسمع صوته من بعد على جبال اسرائيل و

# ومما جاء في الاصحاح العشرين:

آتی رجال من شیوخ اسرائیل لیسالوا الرب فجلسوا آمامی فکانت الی کلمة الرب قائلا عرفهم أرجاس آبائهم وقل لهم قال الرب انی یوم اخترت اسرائیل ورفعت یدی لذریة آل یعقوب

وتعرفهم اليهم في أرض مصر ورفعت يدى لهم قائلا أنا الرب الهكم ورفعت يدى لهم على أن أخرجهم من أرض مصر الى الارض التي ارتدتها لكم التي تدر لبنا وعسلا وهي فخر جميع الأراضي فقلت لهم انبذوا كل واحد أرجاس عينيه ولا تتنجسوا بأصنام مصر فتمردوا على وأبوا أن يسمعوا الى فقلت انى أصب حنقى عليهم وأتم غضبى فيهم فى أرض مصر لكنى عملت لئلا يتدنس اسمى على عيون الامم الذبن همبينهم فأخرجتهم وأتيت بهم الى البرية وأعطيتهم رسومي وأعلمتهم أحكامي لكنهم تمردوا على فى البرية فلم يسلكوا فى رسومى ورفضوا أحكامى ودنسوا سبوتي فقلت اني أصب حنقي عليهم في البرية لكني عملت لاجل اسمى لئلا يتدنس على عيون الامم وأشفقت عينى عليهم من التدمير فلم أفنهم في البريسة فقلت لبنيهم فيها لا تسلكوا فى رسوم آبائكم ولا تحفظوا أحكامهم ولا تتنجسوا بأصنامهم لكن البنين تسردوا على ولم يسلكوا في رسومي وأحكامي ودنسوا سبوتي فقلت اني أصب حنقي عليهم لاتم غضبى عليهم فى البرية لكنى رددت يدى وعملت لاجل اسمى ورفعت يدى لهم فى البرية على أن أشتتهم بين الامم وأذريهم فى الاراضى لانهم لم يعملوا بأحكامى ورفضوا رســومى ودنسوا سبوتى وما كانت عيونهم وراء أصنام آبائهم • لذلك قل لبنى

اسرائيل اتكونون تتنجسون بطهريق آبائكم وتزنون باتباع أرجاسهم وبتقديم عطاياكم واجازة بينكم فى النار وتتنجسون مع جسيع أصنامكم الى اليوم وأجيب عن سؤالكم يا آل اسرائيل حى أنا ، يقول السيد الرب لا أجيبن عن سؤالكم وما خطر على قلوبكم لا يكون البتة .

## ومما جاء في الاصحاح الحادي والعشرين:

يا ابن البشر اجعل وجهك الى أورشليم وأفض نحو مقدسهم وتنبأ نحو أرض اسرائيل وقل لها هكذا قال الرب هأندا أجرد سيفى من غمده وأقرض منك الصديق والمنافق و وأنت أيها النجس المنافق رئيس اسرائيل الذى أتى يومه عند بلوغ الاثم غايته انى أنزع العمامة وأرفع الناج وأجعل انقلابا على انتلاب ه

### ومما جاء في الاصحاح الثاني والعشرين:

وأنت با ابن البشر هلا تدين مدينة الدماء وتعلمها بجميع أرجاسها ، قل أيتها المدينة التي تسفك الدم في وسطها لياتي وقتها وتضر نفسها بصنع أصنام تتنجس بها ، لقد أثمت بدمك الذي سفكته وتنجست بأصنامك التي صنعتها فأدنيت أيامك أيامك ولذلك قد جعلتك عارا للامم وسخرة لجميسع الاراضي الدانيات منك والقاصيات عنك يسخرن منك أيتها المنحسسة

الاسم الكثيرة الهرج ، فيك أهانوا أبا وأما وفى وسطك عاملوا القريب بالجور وفيك اعسفوا اليتيم والارملة، لقدازدريت أقداسي ودنست سبوتي رجال نميمة كانوا فيك لسفك الدم وفيك أكلوا على الجبال وفى وسطك صنعوا الفجور • فيك من كشف سوءة أبيه وفيك أذلت المتنجسة بطمثها • واحد صنع مع امرأة قريبة أخته بنت أبيه • فيك أخذت الرشوة لسفك الدم • وأنت أخذت الربا والربح وجرت على قريبك بالسيحت ونسيتني • فها نذا ضربت كفي على سحتك الذي اتخذته وعلى الدم المسفوك في وسطك • فهل يثبت قلبك أو تقوى بداك أيام أجرى معك أمرى أنا الرب تكلمت وسأفعل • أشتتك بين الامم وأذريك فىالاراضى فتعلمن انى أنا الرب • يا بن البشر ان آل اسرائيل قد صـــاروا لدى خبثا فجميعهم نحاس وقصدير وحديد ورصاص في الكور وهم خبث فضة • لذلك قال الرب هأنذا أجمع في وسلط أورشليم فى غضبى وحنقى وأدعكم هناك وأتفخ عليكم نار وغرى • فتعلمون أني أنا الرب صببت حنقى عليكم • يا بن البشر قل لها انك أرض غير مطهرة لم تمطر في يوم السخط • في داخلها فتنة أنبيائها كأسدزائر مفترس فريسة قدالتهموا النفوس وأخذوا المال والنفيس وكثروا الارامل فى وسطها • كهنتها تعدوا

شريعتى ودنسوا أقداسى ولم يميزوا بين المقدس والمدنس ولم يعلموا الفرق بين النجس والطاهر وحجبوا عيونهم عن سبوتى فتدنست فى وسطهم • رؤساؤها فى وسطها كالذئاب المفترسة الفريسة سافكين الدم مهلكين النفوس لكى يكسبوا سحتا وأنبياؤها طينوا لهم بردىء الملاط برؤياهم الباطل وعرافتهم لهم بالكذب قائلين هكذا قال الرب والرب لم يتكلم • جساروا جورا على شعب الارض واختلسوا خلسة وأعسفوا البائس والمسكين وجاروا على الغريب بغير حق • وقد طلبت من بينهم رجلا يشيد جدارا ويقف على الثلمة أمامى مدافعا عن الارضلكي وجعلت طريقهم على روسهم •

وفى الاصحاحين الثالث والعشرين والرابع والعشرين اشارة الى ما كان من تسلط أشور وبابل على دولتى يهوذا واسرائيل بسبب ما كان منهما من انحراف وما كان من تدميرهما بأسلوب آخر فيه تكرار للمعانى السابقة ،

وفى الاصحاحات الخامس والعشرين والسادس والعشرين والسابع والعشرين والشامن والعشرين والتاسسع والعشرين والثلاثين والثلاثين والثلاثين والحادى والثلاثين والثلاثين خطاب لحزقيال بوصفه ابن البشر يأمره بأن يجعل وجهه نحسو

بنى عسون وصور وفرعون مصر وجبل سسعير والادوميسين والفلسطينيين ويتنبأ بما سوف يحل فيهم من خراب ونكال وذلا لانهم تشامخوا واستكروا ومنهم من أظهر الشماتة بنى اسرائيل لما حل بهم من بلاء وشتات وحل بأرضهم من خراب وتدمين ، مما فيه مناقضة لما ذكرته الاصحاحات السابقة ، ومما نرجح أنه من جهة ترديد لما حل فعلا فى هذه الاقوام وبلادهامن غزو نبوخذنص ونكاله وسيطرته به ، ومن جهة نتيجة لما بعثته عودة بنى اسرائيل فى نفوسهم من آبال وأحقاد على ماذكرناه قبل ،

وفى الاصحاح الثالث والثلاثين عسود على بدء فى صدد التنديد باليهود وحالتهم قبل السبى وانذار المسبيين ووعظمهم عبارة تفيد أنه كان يأتى الى بلاد الكلدانيين أحيانا أشخاص من الذين بقوا في أورشليم حيث جاء فيه : في السنة الثانية عشرة من جلائنا أتى الى المفلت من أورشليم قائلًا قد ضربت المدينة ، مما يمكن أن يفيد أن حركة تمردية قامت فيها فقمعها الوالى بضربة شديدة ويقول الاصحاح بعد هذه العبارة بلسان حزقيال: وقد كانت على يد الرب في المساء قبل أن أتى المفلت وفتح الرب فمى وكانت كلمته لى يا بن البشر ان سكان تلك الاخربة في أرض اسرائيل يتكلمون قائلين كان ابراهيم واحدا وورثالارض

ونحن كثيرون فقد أعطيت الارض لنا ميراثا • فقل لهم انكم تأكلون بدم وترفعون طرفكم الى أصنامكم وتسفكون الدم ، أفترثون الارض ؟ انكم اعتمدتم على سيوفكم وصنعتم الرجس ونجستم كل رجل امرأة قريبة أفترثون الارض ؟ قل لهم قال السيد الرب ان الذين فى الاخربة يستعلون فى السبق والذى على وجه الصحراء جعلته مأكلا للوحش والذين فى الحصون والمغاور يموتون بالوباء • وأجعل الارض خربة ومستوحشة وأنسخ كبرياء عزتها فتصير جبال اسرائيل لا عابر فيها (١) •

وأنت يا ابن البشر ان بنى شعبى يتقاولون عليك بجـــانب الجدران وفى أبواب البيوت ويتكلم الواحد مع الآخر والرجل مع أخيه قائلا:

هلموا فاسمعوا الكلمة الخارجة من لدن الرب ويدخلون اليك ويجلسون أمام كويسمعون كلامك لكنهم لا يعملون به لانهم بأفواههم يبدون حبا لكن قلوبهم تتبع السحت (٢) .

وفى الاصحاحات الرابع والثلاثين ثم السادس والثلاثين الى الثامن والاربعين وهو آخرها تنبؤات ورؤى فيها بشـــارات بالعودة والبعث ومواعظ بما يجب أن يسير عليه بنو اسرائيل

<sup>(</sup>۱) في المبارة صورة لما كانت عليه فلسبطين من اخراب والدمير اكما هو المتباهوه.

<sup>(</sup>٢) الكلام يعنى البهود المسبيين كما هو المتبادي ه

حبث يتم ذلك منواه فى صدر الهيكل والطقوس أو السسيرة والسلوك وتوزيع البلاد على الاسباط الخ الخ ٥٠ مما فيه تناقض عجيب مع ما مبقهما من الاصحاحات التى تستبعد أن يرثوا الارض مع ما كان منهم من انحرافات شديدة خلقية ودينية ومما برى أنه هو الآخر تنيجة لما بعثته عودة بنى اسرائيل فيسهم من آمال ٠

وسفر يوثيل ثلاثة اصحاحات فى خسس صفحات و ولايعرف منه ما اذا كان صاحبه من المسبيين أم كان من جملة من بقى فى فلسطين و واصحاحاته تتضمن هتافات لبنى اسرائيل بالتوبة والندم وبشرى العودة من السبى و وفى بعضها تقريع بصور وصبدون وبقية بقاع فلسطين ومصر و دوم وانذار لهم بسوه المصير لانهم أخذوا فضة الرب وذهبه و وادخلوا نفائسه الفاخرة الى هياكله وباعوا بنى يهوذا وبنى أورشليم لبنى اليساوانيين ليقصوهم الى تخمهم وأعسفوا بنى يهوذا وسفكوا الدم الزكى في أراضيهم ، مما فيه هو الآخر أثر من آثار ما بعثته عودة بنى اسرائيل فيهم من آمال وأحقاد و

-7-

وسفر عزرا يقص قصة عودة بعض المسبين من بابسل الى

أورشليم فى زمن الملك كورش وما جـــرى معهم • وهو عشر اصحاحات فى ثمانى عشرة صفحة • ويبدو أن فيه حقائق تاريخية كثيرة مشوبة مع ذلك بكثير من الخيال والمفارقات •

وقد جاء فى اصحاحه الاول أن الرب نبه روح كورش ملك فارس فأطلق نداء في مملكته كلها قائلا ان الرب اله السموات أعطاني جميع ممالك الارض وأوصاني بأذأبني له بيتافي أورشليم التى بيهوذا فمن كان منكم من شعبه فليصعد الى أورشليم ويبنى بيت الرب اله اسرائيل • وكل من بقى فى أحد المواضع حيث هو متغرب فليمدده أهل موضعه بالفضة والذهب والمال والبهائم فضلا عما يتطوعون به لبيت الله الذي في أورشليم. فقام رؤساء آباء يهوذا وبنيامين والكهنة واللاويون مع كل من نبه الله وروحه ليصعدوا لبناء البيت في أورشليم وأمدهم من كان حولهم بآنية من الفضة وبالذهب والمال والبهائم وأشياء ثمينة فضلا عن كل ما تطوعوا به وأخرج الملك كورش آنيــة بيت الرب التي كان أخرجها نبوخذنصر من أورشليم ووضعها فى بيت آلهته وسلمها لشليمناصر رئيس يهوذا بواسطة الخازن متردات • وكانعدها ثلاثون طستا من الذهب وألف طست من الفضة وتسعةوعشرون سكينا وثلاثون جاما من الذهب وأربعمائة وعشرة جامات من الفضة من الرتبة الثانية وألف آنية أخرى مما بلغ مجموعه خمسة آلاف وأربعمائة •

وفى الاصحاح الشانى احصاء للصاعدين العائدين حسب عشائرهم وأسباطهم و ولم نر ضرورة لذكر الانساب والاسماء وقد بلغ عددهم والمائهم الذين كان عددهم وحد بلغ عددهم المغنين والمغنيات الذين بلغ عددهم مائتين وكان معهم من الخيل ٧٢٧ والبغال ٢٤٥ والجمال ٣٣٥ والحمير ٧٧٠٠ وقد صعد من تل مصح وتل حرشاكروب وادان وامير بعض عشائر بلغ عدد أفرادها ٢٥٢ لم يثبتوا أنسابهم فى اسرائيسل فخلعوا من الكهنوت وأمروا بأ ذلا يأكلوا من قدس الاقداس الى أن يقوم كاهن للنور والحق (١) و

وفى نهاية الأصحاح أن بعض رؤساء الآباء لما وفدوا الى بيت الرب تطوعوا ليشدوه مكانه وأعطوا لخزينة العمل واحدا وستين ألف درهم من الذهب وخسسة آلاف منا من الفضة ومئة قميص للكهنة وسكن الكهنة واللاويون وبعض من الشعب والمغنون والبوابون والنتينيون فى مدنهم واسرائيسل كافة فى مدنهم و

وعبارة الاصحاح تفيد أن كثيرين من المسبيين تخلفوا عن الصعود وبقوا حيث هم .

<sup>(</sup>۱) في النسخة البروتستانتية بدل كلمتى للثور والحق كلمنا وللاوريم والقميمة ويبدو انهما اسماء للطوائف العربية التي اعتنقت البهودية و

ولما كان الشهر السابع اجتمع الشعب كرجل واحسد في أورشليم على ما جاء فى الاصحاح الثالث وبنى يشوع بن يوصاداق الكاهن واخوته وزربابل (١) ابن شالنيل واخوته ، مذبحا للرب وأصعدوا عليه المحرقات للذبائح لل وعسلوا عيد المغالة ، وذلك قبل تأسيس هيكل الرب ثم أعطوا المنحاتين والنجارين فضة وطعاما وشرابا وزيتا للصيدونيين والصوريين ليأتوا بخشب الارز من لبنان الى بحر يافا وفى السنة الثالثة شرعوا فى البناء باحتفال دينى عظيم وهنافات متصاعدة الى عنان السماء بتسبيح الرب وتمجيده ،

وقد جاء فى الاصحاح الرابع أن أعداء يهوذا وبنيامين سمعوا أن بنى الجلاء \_ المسبيين العائدين \_ يبنون بينا للرب فأقبلوا على زربابل ورؤساء الآباء وقالوا لهم نحن نبنى معكم لانانطلب \_ نعبد \_ الهكم مثلكم ونذبح له من أيام أسر حدون الني صيرنا الى هنا ، حيث يبدو أن هؤلاء هم الجماعات التى أرسلت من العراق وأسكنت فى مساكن المسبيين من بلاد دولة اسرائيل وأنهم تدينوا بالديانة اليهودية بواسطة الكهنة اللاويين الذيب أرسلهم ملك آشور على ما ذكره الاصحاح السابع عشر من سفى الملوك الثانى \_ الرابع وأوردناه سابقا ، غير أن زربابل وسائر الملوك الثانى \_ الرابع وأوردناه سابقا ، غير أن زربابل وسائر

<sup>(</sup>۱) فى الاصحاح الثانى من سفر حجى وصف زوبابل هذا بأنه حساكم يهوذا ويظهر أنه كان واليا من قبل الفرس واله كان من بنى اسرائبل م

رؤساء آباء اسرائيل رفضوا وقالوا ليس البيت الذي نبنيه بأمر كورش لكم ولنا وانما نبنيه للرب اله اسرائيل . وهسكذا بلغت الانانية فيهم الى أن لا يرضوا بمشاركة من يدين بدينهم من غير جنسهم في بناء معبد للاله المشترك بدعوى أن الرب رب اسرائيل والمعبد معبدهم الخاص! وهذه من عقدهم الرئيسيــة التي كانت وظلت تعقد حياتهم على ما نبهنا عليه أكثر من مرة . ونقول استظرادا ان موقف بني اسرائيسل العجيب مسن هؤلاه الشعوب المتهودة التي عرفت في التاريخ باسم السامريين، أدى الى توطد القطيعة والعداء بينهما على طول الزمن وكثيرا ما كان يؤدى الى اشتباكات دموية بينهما في سيسياق ما كان يلم بفلسطين من أحداث سياسية وحربية ذهبت فيها أرواح الالوف المؤلفة منهما • وقد تكونت للسامريين نتيجة لذلك شخصية دينية موسوية خاصة • فهم لا يعترفون الا بأسفار موسىالخسسة ككتب مقدسة ولا يسميرون وفسق التفسيرات التلمودية كما أنهم متحفظون ازاء ماكان من تطورات دينية عند بني اسرائيـــل أنشأوآ معبدا فى جبل جرزيم وهو جبل نابلس الجنوبي يقيمون عنده طقوسهم وأعيادهم الكبرى • وما تزال بقية قليلة ضعيفة منهم الى اليوم فى نابلس يحتفظون بكل هذه المظاهر والتقاليد والشخصية الموسوية الخاصة •

وهكذا قدر لليهود أن يكونوا منقسمين دينيا شماليين وجنوبيين فى أيام دولتى يهوذا واسرائيل ثم بعسد السبى وان اختلفت البواعث و والباعث فى الفرقة الاخيرة أنانية بنى اسرائيل وفكرتهم الاختصاصية بأن الاله الههم وحدهم واليهودية دينهم وحدهم والمعبد معبدهم وحدهم . والباعث على الفرقة الاولى سياسية شخصية وبالتالى أنانية كذلك حيث اجتهد يربعام وخلفاؤه ملوك دولة اسرائيل بأن الوحدة الدينية والطقسية قد تقضى على دولتهم وتؤدى الى وحدة اليهود تحت حكم ملوك يهوذا الذين كان الهيسكل فى عاصمتهم وقد تابعهم الاسسباط العشرة فى اجتهادهم و

ونعود الى السياق فنقول ان عودة بنى اسرائيل ونشاطهم فى سبيل استئناف حياتهم واقامة هيكلهم فى أورشليم جعلت شعوب البلاد القدماء يتحركون ويتألبون ويبدلون جهودهم فى احباط حركتهم وازعاج بنى اسرائيل على ما جاء فى الاصحاح الرابع ، مما فيه تكرار لشعور التوجس الذى ساور أهل البلاد حينما جاء بنو اسرائيل اليها من مصر وجعلهم يقفون منهم موقف التجهم والعداء والمناوأة ، مع فارق واحد ، وهو أن الشعور الإول كان حسا قبل الوقوع أو مستندا الى السماع عما انطوت عليه روح بنى اسرائيل من بغى وعدوان وشره الى ما فى يد الغير وقصد بنى اسرائيل من بغى وعدوان وشره الى ما فى يد الغير وقصد الى قلع جذور أهل البلاد والحلول محلهم فى حين أن الشعور الى قلع جذور أهل البلاد والحلول محلهم فى حين أن الشعور

الجديد كان منبعثا عن تجربة واقعية وذكريات مربرة لكل هذه الصفات وقد استأجروا مشيرين ضدهم وظلوا برفعون شكاواهم وتحذيراتهم جميع أيام كورش واستطاعوا أن يمنعوهم من البناء وأن يوقفوا نشاطهم ثم تابعوا مساعيهم فى أيام الملك أرتحشستا وكانت الشكوى الى هذا جماعية باسم واشتراك رحوم صاحب القضاءوشمشاى الكاتب وسائر صحابتهما الدينيين والافرستيكيين والطرفليين والافرسيين والاركويين والبابليين والشوشسنكيين والدهاويين والعيلاميين وسائر الامم الذين جازهم ملك ك آشور وجعلهم فى مدن السامرة وبقية الذين فى عبر النهر وقالوا فيها ان اليهود الذين وفدوا من عندكم الى أورشليم المدينة المتمردة الشقية يبنون ويرممون أسوارا وقد رمموا أساسها وانهم اذا بنوا هذه المدينة وتمت أسوارها سوف لا يؤدون الحسراج ولا الجزية ولا الضريبة المعتادة •

فيتضرر الملك ، وعليه ن يبحث فى سهر آثار آبائه حيث يعرف ان هذه المدينة مدينة متمردة مسيئة الى الملوك والاقاليم وان اليهود قد أثاروا فيها شغبا فى قديم الدهر ولذلك خسربت فاذا بنيت وتمت أسوارها لا يكون للملك نصيب فى عبر النهسر هذا ، حيث يفيد هذا أن سكان شرق الاردن وغربه الاصلين أظهروا لبنى اسرائيل العائدين العداء وتحالفسوا على ازعاجهم

والحد من نشاطهم مما مرده على ما هو المتبادر ، ما توارثه الابناء من الآباء من ذكريات سوء سيرة بنى اسرائيل .

وقد أرسل الملك اليهم جوابا قال فيه انه أمر بالبحث فوجد أن هذه المدينة قامت على الملوك وكان فيها تمرد وفتنة وانه كان عليها ملوك تسلطوا على جسيع عبر النهر \_ غسرب الاردن \_ ورفع اليهم الخراج والجزية والضريبة وانه يجب اعلان أمسره بالكف عن البناء وبالتحذير من التهاون في هذا الصدد للسلا يتفاقم الفساد .

ولما وصل الجواب بادر رحوم وشمشاى وصحابتها النى الذهاب الى أورشليم ومنعوا اليهود بالذراع والقوة عن البناء وظل العمل منقطعا الى السنة الثانية من ملك داروس وفى هذه السنة عادوا فشرعوا بالبناء بتحريض أنبيائهم حجاى وزكريا وباشراف زربابل بن شالنيل ويشوع بن يوصاداق على ما ذكره الاصحاح الخامس فجاءهم الوالى تتناى وزعيم آخر اسمسه شتربزناى وأصحابهما يسألونهما عمن سمح لهم بالبناء تمم النقوا على الكتابة الى داريوس وكانت الرسسالة من الوالى والزعيم وأصحابهما وقد قال فيها ان اليهود يبنون بيتسا لله بحجارة ضخمة وانهم يرممون أسوار أورشليم بسرعة وقسوة المنتادا الى أمر كورش الذى سمح لهم بالعودة والبناء وطلبوا

منه الامر بما يلزم • وحيننذ أمر بالبحث في بيت الاسفار حيث كانت الخزائن موضوعة فى بابل فوجد درج كتب فيه أن الملك كورش أبرز أمرا في السنة الاولى من ملكه ببناء بيت الله في أورشليم في مكانه القديم يكون سمك أسسه تين ذراعاوعرضها ستين ذراعا بثلاثة صفوف من الحجارة العظيمة وصف منخشب جديد وتكون النفقة على بيت الملك ، وبرد آنية بيت الله الذهب والفضة التي أخرجها نبوخذنصر من الهيكل اليأورشليم لتوضع في بيت الله ، وحينئذ أصدر آمرا الى الوالى و صحابه بالكف عن المعارضة حتى يبنى اليهود بيت الله فى مكانه وباعطائهم نفقة البناء وما يحتاج اليه القائسون عليه من عجول وكبـــاش وحملان وحنطة وملح وخسر من خراج عبر النهر يوما فيوما حتى لا يفتروا عن تقريب ذبائح رضى لاله السسوات ويصلوا لاجل حياة الملك وبنيه ، وبقلع الخشب من بيت كل من يخالف الامر وتعليقهٍ مصلوباً •

فنفذ الوالى الامر وأطلق يد اليهود حتى أكملوا البناء ودشنوه فى السنة السادسة من ملك داريوس باحتفال عظيم على ما جاء فى الاصحاح السادس .

ولا يذكر الاصحاح صفة داريوس هذا مع أنه تولى العرش فى زمن خضوع بلاد الشام ومن جملتها فلسطين للحكم الفارسي ثلاثة بهذا الاسم • ولما كان أرتحثىستا الاول وأحشوبريش الاول قد ملكا بعد داريوس الاول واحشو بريش هو الذي أمر بمنع اليهود من البناء فيكون الذي سسح لهم به هو داريوس الثاني.

ومما جاء في الاصحاح السابع من السيفر أن عزرا الذي يتصل نسبه بهرون والذي نشأ في المنفى وكان كاتبا ماهـرا في توراة موسى صعد من بابل الى أورشليم باذن الملك ارتحشستا ورضاه ومعه قوم من بنى اسرائيل من الكهنة واللاويين والمغنين والبوابين والنتينيين ، وكان يحمل معه رسالة من الملك موجهة اليه يقول فيها ان لكل من شاء من شعب اسرائيل وكهنته في مملكته الرجوع الى أورشليم معه الاذن بذلك • وانه قد أرسله مع مشيريه الى أورشليم ليرشد يهودا أورشليم حسب شريعـــة الهه التي بيده ، ويأخذ معه الفضة والذهب الذين تطوع بهما لمسكنه في أورشليم ويأخذ كل ما يتطوع به الشعب في بلاد بابل أيضا من ذهب وفضة ليشترى بذلك ثيرانا وكباشا وحملانا مع تقادمها وسكبها ويقربها على مذبح بيت الهه • وانــه يســمح له بعمل كل ما يحسن عنده وعند اخواته أن يعملوه بما يفضل من الفضة والذهب معه لاجل الههم ، وله أن ينفق كل ما يحتاج اليه من بيت خزائن الملك ، وانه يأمر جميع الخزان الذين في عبر النهر باعطائه كل ما يطلبه منهم عاجلا الى مائة قنطار فضة ومائـة

كر قسح ومائة بث خسر ومائة بث زيت ، وانه يأمر بعدم ضرب خراج ولا جزية ولا ضريبة على أى واحد من الكهنة واللاويين والمغنين والبوابين والنتينيين وخدام بيت الله ، وانه يأذن له أن يقيم قضاة وحكاما يقضون بين جميع الشعب الذين فى عبر النهر من العالمين بشريعة الهه ، وان كل من لا يعمل بهذه الشريعة يقضى عليه عاجلا اما بالموت أو النفى أو غرامة مال أو حبس ،

والمتبادر أن ارتحشستا هذا هو الثاني أو الثالث ، والشاني ولي بعد داريوس الثاني والثالث ولي بعد أرتحشستا الثاني .

وفى الاصحاح الثامن احصاء للذين صعدوا مع عزرا الى أورشليم وأسماء رؤسائهم وعشائرهم وقد بلغ مجموع ذكورهم الفا وثمانمائة • وعبارة الاصحاح تفيد أنه ظـــل كثير من سبى اسرائيل ويهوذا حيث هم فى المنفى ولم يعودوا الى أورشليم مع العائدين ، والغالب انهم اندمجوا فى حياة العراق الدينية والاقتصادية والاجتماعية •

ثم يقص الاصحاح ما فعله عزرا فحكى عنه أنه استحيى أن يطلب من الملك جيشا وفرسانا لخفر الصاعدين فى الطريق لانه قال له ان يد الهه على جميع طالبيه للخير وبأسه وسخطه على جميع قاركيه ، وانه نادى بصوم عند نهر أهوى وتذللوا أمام الله ليجعل الطريق مستقيما لهم ولصغارهم وأموالهم ، ثم فسرز اثنى عشر

كاهنا من رؤساء الكهنة وسلمهم ما تجمع معه من الملك ومشيرية والمتطوعين من بنى اسرائيل من فضة وذهب وآنية مما بلغ وزنه مه تنظارا فضة ومائة قنطار من أوانى الفضة ومائة قنطار من الذهب وعشرين جاما من الذهب وزنها ألف درهم واناءين مسن نحاس أصفر ثمين كالذهب وطلب منهم السهر عليها وحفظها الى أن يصلوا أورشليم ويضعوها فى مخادع بيت الرب على مرأى من رؤساء الكهنة واللاويين ورؤساء آباء اسرائيل وان يد الههم كانت عليهم فأنقذهم من يد العدو الكامن فى طريقهم حتى وصلوا الى أورشليم .

ثم ذكر الاصحاح التاسع أن رؤساء اليهود تقدموا الىعزرا قائلين ان شعب اسرائيل والكهنة اللاويين لم ينفصلوا عن شعوب الارض من الكنعانيين والحيثيين والفرزيين والبيوسيين والعمونيين والمؤابيين والمصريين والآموريين وانهم اتخذوا من بناتهم لانفسهم ولبنيهم زوجات واختلط النسل الطاهر بأمم الارض بل وكانت يد الرؤساء والعظماء في ذلك الاولى ، مما ينطوى فيه دلالسة على استمرار فكرة التعالى والاختصاص في بنى اسرائيل ضد الشعوب الاخرى مهما كانت حالتهم من الضعف والهوان ورغبتهم عن التعامل والتمازج معهم ومما كان وظل يثير عليهم ثائرة هدفه الشعوب ويدفعهم الى الوقوف منهم موقف العداء والحقد ،

وبدل فى الوقت ذاته على أن سكان فلسطين الاصليبن ظلسوا يحتفظون بكياناتهم فى أثناء السبى وبعده كما كانوا قبله أيضا كأصحاب البلاد وسكانها ، ثم على أن بنى اسرائيل العائدين رغم ذلك لم يلبشوا أن وقعوا تحت تأثيرهم ثانيسة كما كان شأن آبائهم من قبل ،

والراجح أن هذا كان شأن البقية الضعيفة التى لم يشملها السبى و واذا كان الفلسطينيون لم يذكروا فى السلسلة هنا فقد ذكروا فى سفر زكريا بأسلوب يدل على أنهم كانوا ذوى فوة وكبريا فى سفر زكريا بأسلوب يدل على أنهم كانوا ذوى فوة وكبريا فى زمنه أى فى عهد دارا كما ذكروا فى سفر تحميا باسم الاندوديين على ما سوف نورده بعد .

وفي الاصحاح التاسع الذي بذكر هذا حكاية عن عزرا حاء فيها أني حيما سمعت هذا الكلام مرفت نوبي وردائي وتنفت شعر رأسي ولحيتي ولبثت متحيرا فاجتمع الى كل من جزع من اله اسرائيل من أجل تعدى أهل الجلاء وفي الساء جنوت على ركبتي بعد التقدمة وبسطت يدى الى الله قائلا اني لمستح خجلا أن أرفع السات وجهي لان ذنوبنا تكاثرت وتفاقم اثمنا ء انا من أيام آبائنا نحن في اثم عظيم الى هذا اليوم ولاجل ذلك أسلمنا نحن وملوكسا وكهنتنا الى أيدى ملوك الارض للسيف والجلاء والنهب والخزى، فماذا نقول با الهنا الآن بعد اذ أهملنا وصاياك التي أمرت بها على ألسنة عبيدك الانبياء

وأن لا تعطوا بناتكم لابناء شعوب الارض ولا تأخذوا بناتهم لبنيكم ولا تطلبوا سلمهم ولا خسيرهم الى الابد لكى تتمكنوا وتأكلوا خبزا العظيم بأقل من ذنوبنا وآتيتنا نجاة فكيف نعود وننقص وصـــاياك ونصاهر أمم هذه الرجاسات ولا تعضب علينا ولا تكون بقية ولا نجاة ؟ وكان عزرا يدعو ، وجمع كثير جدا من الرجال والنساء والاولاديستمعون فبكوا بكاءا شديدا واعترفوا بذنوبهم ثمعاهدا الرؤساء والكهنة عزرا على العمل حسب الشريعة فأطلقوا نداء في يهوذا وأورشليم الىجميع بنى الجلاء ليجتمعوا فى أورشليم وانكل من يتخلف تبسل أمواله ويفرز عن أهل الجلاء فجاءوا مسرعين مرتعدين على ما حكاه الاصحاح العاشر واحتشدوا في ساحة المعبد فندد بهيم عزرا وطلب منهم التوبة واعتزال آمم الارض والنساء الغريبات لنيل مرضاة الرب اله آبائهم فقالوا له بصوت واحدنفعل كما قلت وطلبوا منه المهلة وتوكيل الرؤساء والقضاه فىكل مدينة لتنفذ ذلك وقد نفذوه فعلاوظهر أن كثيرا من العائدين وفي جملتهم ينو الكهنة وقد اتحدوا نساء غريبات ومنهن من أنجبن أولادا و

ومن أسفار حقبة السبى وبعدها سفر نحميا ، وصلحبه من الذين تخلفو عن العودة وكان ساقيا للملك أرتحشستا الذي نرجح أنه الثاني أو النسال ، والسفر ثلاثة عشر اسلحاحا في خمس وعشرين صفحة ،

وقد جا في اصحاحه الاول أن أحد اخوته قدم هو ورجال من يهوذا فاستخبرهم عن اليهود الذين نجوا ومن بقى بعد الجلاء عن أورشليم فقالوا لى أن البقية التي بقيت هناك في ضنك شديد وأن سور أورشليم مهدوم وأبوابها أحرقت بالنار فحسزن وناجى ربه واعترف بما كان من قومه من مخالفات لوصاياه وطلب الصفح عنهم والهام الملك خيرا بحقهم • وجـاء فى اصحاحه الثانى أنه لما وقف أمام الملك كئيبا وهو فى خــدمته سأله عن كئابته فحكى له حالة أورشليم ويهودها وطلب منه السماح بالسفر لترميمها واعطائه رسائل للولادة لمساعدته على ذلك فأجابه الى ما طلب وأرسل معه قوادا وفرسانا •ولما جاء الى فلسطين وأخذ يسعى فى انجاز المهمة وقد التفحوله الكهنة والاشراف، وسمع بذلك سنبلط الحوروني وطوبيا العبد العموني وجاشم العربي فاستساءوا مساءة عظيمة وجاءوا اليه يسخرون منه ويسألونه عماذا وعما اذا كانوا يريدون

التمرد على الملك فأجابهم نحن عبيد اله السموات نقــوم ونبنى وليس لهم من حظ ولا ذكر فى أورشليم .

وقد ذكر الاصحاح النالت والاسحاح الرابع أن البهود توزعوا العمل فيما بنهم في ترميم أسوار المدينة وساروا فيه بهمة ونشاط محتى أنحزوا نصف السسور و وسمع سبلط وطوبها والعسسرب والعموييون والاشدوديون والاخيرون من الفلسطينيين بذلك وحنقوا حنقا شديدا وتحالفوا بدا واحدة على الاتيان الى أورنسليم ومحاربتها وإنزال الشر فيها ، وجاء الحر الى تحميا فأخسف يبث الشجاعة والقوة في النفوس و وقسم الرحال قسمين قسما سلحهم بالرماح والتروس والقسى والزرود وقسما جعلهم يستمرون على البناء والعمل وظلوا يواصلون ليلهم بنهارهم حتى لم يكن يجد هو واخوته وغلمانه ورجال الحرس الذين وراءه وقتا لنزع الثياب أو الاغتسال ه

ومع ذلك فقد ذكر الاصحاح الخامس أنه نارت ضحة عظيمة من الشعب ونسائهم فمن داع الى امتياز الحنطة وقائل انا رهنا حقولنا وكرومنا وبيوتنا لنمتار حنطة من الحوع ومن قائل انا اقترصنا فضة لخراج الملك على حقولنا وكرومنا ونحن تبذل بننا وبناتنا للعبسودية ولاسعة فى أيدينا ، وحقولنا وكرومنا أصبحت لغيرنا ، وأن نحميا لما سمم صراخهم شق عليه الامر وأخذ يعنف العظماء والولاة لانهم لما سمم صراخهم شق عليه الامر وأخذ يعنف العظماء والولاة لانهم

مأخذون الربا وقال لهم اتنا افتدبنا اخواتنا اليهود الذبين بيعوا للامم وأتتم تبيعون اخوانكم وطلب منهم رد الحقول والكروم والزيتيون والبيوت الى أصحابها والتنازل عن الواحد من المائة الذى يطلبونه منهم من الفضة والحنطة والخمر والزيت التى معهم فوعدوا بذلك، فدعا الكهنة وحلفهم على أن يفعلوا بمقتضى هذا الكلام ثم نفض حجره قال هكذا ينفض الله كل انسان لا يقوم بهذا الكلام فأمنت الجماعة على قوله ه

ويستفاد من عبارة جاءت في هذا الاصحاح أن نحميا كان يعتبر نفسه قائدا في أرض يهوذا حيثجاء فيه أنى منذ يوم أمرت أن آكون قائدا في أرض يهوذا من السنة العشرين الى السنة الثانية والثلاثين لار تخشستا لم آكل أنا ولا اخوني خنر القائد ـ أي مخصصاته ـ وأما القواد الاولون الذين كانوا قبلي فنقلوا على انشعب وكانوا يأخسذون منهم من الخبز والخمر والفضة مايزيد على اربعين مثقالا منالفضة بل كان غلمانهم أيضا يظلمون الشعب • ولم أفعل مثل ذلك خشية لله ولم أشتر حقلا وانما تعلقت على عمل السور وكان على مائدتي من اليهود والولاة مائة وخمسون رجلا فضلا عمن قدم الينا من الامم من حولنا وكان يهيأ لى كل يوم ثور وستة من خيار الغنم ما خلا الطير ، وشيء كثير من جميع انواع الخمر في كل عشرة أيام ومع هذا لم أطلب خبز القائد لان العبودية قد تقلت على الشعب

وطلب نحميا من الله فى نهاية الاصحاح أن يذكره بالخمير على جسيم ما صنعه الى الشعب .

وجاء في الاصحاح السادس أن سنبلط وطوبيا وجاشم العربي وسائر الاعداء لما سمعوا أن نحميا بني السور ولم يبق فيه ثلمة ولم يكن بعد قد أقام المصاريع في الابواب بعث سنبلط وجاشم اليه يطلبان اللقاء في قرى سهل أونو وقد أضسرا له سوءا فلم يستجب اليهما وأرسل فأخبرهما أنه مشغول ويخشى تعطل العمل، فعاودوا الطلب أربع مرات وكان يرد بمثل جوابه • وحينئذ بعث سنبلط مع غلامه رسالة مفتوحة مكتوبا فيها أنه قد سمع فى الامم أنك \_ الخطاب لنحميا ـ أنت واليهود مضمرون التمرد وأنك تبنى الســور لتكون ملكا عليهم وهذا الخبرسوف يسمع عند الملك فهلم لنأتمر معا. فرد نحميا عليه أنه يختلق هذا اختلاقاه وبدأ الناس يخوفون نحميامن العاقبة ويقولون ان أيديهم قد ضعفت عن العملوقال له زعيماسمه شمصيا تعال لنجتمع فى دار الهيكل ونغلق الابواب علينا لانهم آتون ليقتلوك فى الليل فرفض وقد ظهر له أن طوبيا وسنبلط قد استأجرا هذا الزعيم لتخويف نحميا ولاساءة سمعته • وظل مثابرا الى أن تم السور في اثنين وخمسين يوما وسمع حميم الاعداء ورأى جميع الامم الذين حولهم ذلك ، فسقطوا في أعين أنفسهم • ومسل جاء في الاصحاح أن طوبيا كان يسادل الرسائل مع عظماء يهوذا وكان له فيهم خلفاء كثيرون لانه كان صهرشكيتا بن آرحومتزوجا بابنته.

وكان حلفاؤه هؤلاء يثنون على حسناته أمام نحسيا وينقلون كلامه اليه وكان يرسل رسائل لتخويفه .

ومما جاء في الاصحاح السابع أن نحميا بعد أن بني السوو وأقام المصاديع ورتب البوابين عين أخاه حنائي على أورشليم وجعل صفيا رئيس القصر مساعدا له ، وأوصاهم بعدم فتح الابواب الا بعد أن تحمى الشمس وجعل حراسا من سكان أورشليم كل واحد في محرسه وكل واحد قبالة بيته ، وكانت المدينة واسعة وعظيمة والشعب قليلا في وسطها ولم تكن البيوت قد بنيت ، وأنه جمع العظماء والولاة والشعب للانساب بالهام الله ووحد سفر نسب الذين صحدوا أولا حن المنفي - ثم يأخذ الاصحاح بذكر أسماء وعشائر وأنسساب واعداد الصاعدين لاول مرة حسب ما ذكر في سفر عزرا وأوردنا خلاصته قبل ،

ومما جاء في الاصحاح النامن أن الشعب كله اجتمع في ساحة المعبد وتكلموا مع عزرا الكاتب \_ وهذا يدل على أن مجيء نحميا كان بعد مجيء القافلة الثانية مع عزرا وفي حياة عزرا \_ باحضار منفر توراة موسى فأحضرها وأخذ يتلوها أمام الجماعة بعد أن سبح عزرا الرب ومجده وخر الشعب للرب بوجوههم خشوعا لسفر التوراة التي أمر بها الرب اسرائيل ه

وكان نحميا وعزرا الكاهن الكاتب واللاويون يفهمسون الشعب

معانى التوراة • ثم أقاموا عيد المظال حسب ما جاء فى السفر وكان فرج عظيم واستمرت التلاوة والاحتفالات سبعة إيام •

ومما جاء في الاصسحاح التاسع أن بني اسرائيل بعسد ذلك اجتمعوا ونادوا بصوم عام ولبسوا المسوح وانفرد نسلهم عن جميسع بني الغرباء ووقفوا واعترفوا بخطاياهم وآثام آبائهم وأخذوا يسبحون الرب ويمجدونه ويذكرون ما كان من آياته لهم ونعمته عليهم وسعة صدره وعدم افنائه لهم لانه حنان رحيم نم كتبوا ميثاقا على أنفسسهم السير وفق شريعة الرب وحفظ حميع وصاياه وأحكامه و

وقد ذكر الاصحاح العاشر أسماء الزعماء والآباء الذين خنمسوا الميثاق وفى مقدمتهم نحميا الذى وصف بوصف الترشاتا وعزرا ودخل الشعب فى العهد والميثاق .

ومما جاء فى الاصحاح الحادى عشر أن رؤساء الشعب سكنوا فى أورشليم واتفقوا على أن يسكن عشر الشعب فيها كذلك ويسكن الاعشار التسعة الباقية فى المدن ، ثم ذكر الاصحاح أسما وأنسساب وأعداد الجماعات الذين سكنوا فى أورشليم والذين سكنوا المسدن الاخرى وفراها ،

ومما جاء في الاصحاح النالث عشر أنه حينما قرى في سسفر موسى وجد فيه أن لا يدخل العمونيون ولا المؤابيون في جماعة الله الى الابد لانهم لم ينلقوا بني اسرائيل بالخبز والماء بل اسستأجروا

عليهم بلعام لبلعنهم • فلما سمع الشعب ذلك فرزوا كل دخيل من اسرائيل حيث بدل هذا على أنه كان قد اندمج في اليهودية طوائف من العمونيين والمؤابيين في حقبة السبى وفي الحماعة الذين بقوا في الارض أو الذين عادوا من السبى •

وفي هذا الاصحاح ما يدل على أن نحميا عاد الى العراق بعد بناء السور ثم عاد ثانية الى أورشليم باذن الملك أرتحشستا حيث جاء فيه أنه وجد حين عودته الكاهن الياشيب قد هبأ لنفسه مخدعا في مكان يوضع فيه التقادم واللبان والآنية وعشور الحنطة والخمر والزيت ، وكان هذا الكاهن ذا قرابة لطوبيا ـ العموني على الارجح ـ فسلم ذلك تحميا وأمر بطرح انية بيت طوبيا من المخدع وتطهير المخسادع واعادة ماكانفيها اليها، وانهوجد قوما في يهوذا يدوسون في المعاصر في السبت ويأتون بأكداس من العب والتين والخمر فيبيعونها في السبت كما وجد الصوريين المقيمين في أورشليم يأتون بالسممك فيبيعونه لنني يهوذا في السبت أيضا كما وجد يهوذا قد تزوجوا نساء أشدوديات وعمونيات ومؤابيات حتى لقد كان أولادهن لا يحسنون التكلم باليهودية ، وقد حكى الاصحاح ما كان من حنق نحميا وغضبه على ذلك وتنديده بالمخلين بالسبت وتذكره بما كان من غضب الرب على آبائهم لتدنيسهم السبت ، وأمره بغلق أبواب أورشليم مسهاه الجمعة وعدم فتحها الاصباح الاحد وتهديده للذين يأتون لبيع السلع

يوم السبت بالحبس ولعنته الذين تزوجوا من النساء الغريبات وضربة بعضهم وتنفه شعرهم واستحلافه الناس بأن لا يعطوا بناتهم لبنهم ولا يأخذوا بناتهم لهم أو لبنيهم وذكره بما كان من آثام آبائهم وسليمان الملك فى الجملة فى هذا الباب وما سوف يجلبونه على أنفسهم من شر به ، وطرد أحد بنى يوياداع بن الباشيب الكاهسين العظيم لانه كان مصاهرا لسنبلط الحوروني ، حيث يدل هذا على مرعة انحراف بنى اسرائبل عن وصايا شريعتهم بعد تلك التسوبة الطنانة والمواثيق والايمان المغلظة كما كان شأنهم فى معظهم حقب ثاريخههم .

### - **\lambda** -

ومن أمفار حقبة السبى سفر أستير نسبة الى امرأة بهودية بهذا الاسم وهو سنة عشر اصحاحا فى ثلاث وعشرين صفحة فى النسخة الكاثولبكية وعشرة اسمحاحات فى نسع صحف فى النسخة البروتستانية ، وقد ذكرت النسخة الكاثولبكيسة أن الزيادات التى فيها هى فى النسخة العامية وغير موجودة فى النسخة العبرانيسة ، والسفر يقص قصة لاستير كان فيها نجاة البهود وفوزهم أنناء السبى بعد أن أحدق بهم خطر شديد ،

ومما جاء فى السفر الاول أن الملك أحسوبريش غضب على زوجته لرفضها تنفيذ أمره بالظهور أمام مجلس شرابه بزينها وأخذ ببحث عن بديلة لها فسميت له فناة من اليهود الذين تخلفوا عن العودة الى أورشليم وكانت فى حضانة ابن عم لها اسمه مردخاى ولما رآها نالت حظوة لديه وغدت زوجة له وملكة ، وقد كتمت بجنسيتها عنه حسب توصية مردخاى ، أخذ هذا يراقبها ويهتم لامرها ويلازم باب الملك بسبيل ذلك ،

وقد وقف على مؤامرة لاغتيال الملك فأخبر بذلك أستين وأخبرت بدورها الملك وبحث هذا الامر فظهر صدق الخبر فأمن الملك بتسجيل اسم مردخاى في سجل الملك وعظم شانه وشائل استير في عينيه •

وفي هذه الاثناء برز هامان أحد رجال أحسوبريس على أقرائه بدهائه فنال حظوة الملك حتى وصى بأن يكون كرسيه فوق سائر الرؤساء وأن يسجد له الناس في خروجه ودخوله ، غير أن مردخاى تمرد على هذا الامر فأثار غضب هامان وعزم على الانتقام منه ومن قومه الذين عرف حقيقتهم ، ثم استسنح مناسبة فقال للملك انه يوجد شعب مشت في جميع بلاد مملكته وسننه مغايرة لجميع السحوب ولا يعمل بوصاياه ، وطلب أن يكتب الى جميسه الولاة بمطاردته وابادته وتعهد له نتو , بد عشرة آلاف وزنة من الفضة الى خزائنه من وابادته وتعهد له نتو , بد عشرة آلاف وزنة من الفضة الى خزائنه من

هذ العملية فأجابه الملك وأن الفضة والنبعب لك فافعل فيهما ما يحسن بعيبيات وحينئد كتبت أوامر باسم الملك وأرسلت مع سعاة باهسلاك جميع اليهود في كل بلد من بلاد المملكة من الغلام الى السيخ مسع الاطفال والنسسة في يوم معين – وهو النسساك عشر من آذار موسصادرة أموالهم وعلم مردخاى واليهود بالامر فعظم همهم وأخذوا يقيمون المناحات العظمى ويلسون المسوح ويذرون عسلى أنفسهم الرماد ويصومون ويتهلون الى الله وقد اهتسم هامان بنوع خاص لامر نكال مردخاى الذي تكبر عليه فأمر بنصب مشنقة ارتفاعها خسون ذراعا لبشنق عليها في اليوم المعين و

ووصل الخبر إلى أستير فعظم همها كذلك واستشارت مردخاى فأشار عليها بالتكلم مع الملك وألح عليها بذلك ولو تعرضت لغضيه لأنه لا يجوز لها أن تفكر بنفسها بسما يهلك جميع شعبها ، فأطاعته وتعرضت للملك فحسنت في عنيه وطب منها أن تسأله أي حاجية فتقضى ولو كانت نصف ملكه فكانت حاجبها أن يحضر وليمة أعدتها له ولهامان ، وأقيمت الوليمة ، وقلق الملك في الليل فأمر باحضار سجل الاخبار وقراءته عليه فكان مما قرى ، خبر مؤامرة اغتياله وكشفها من قبل مردخاى ، وسأل عما فعل له فأجيب بأنه لم يفعل له شيء ، ودخل هامان على الملك في هذه الانناء فسأله الملك عما يجب عمله لرجل كان سيبا لحياة الملك فأشار بالباسه لباسا سلطانيا ووضع

ناج سلطانی علی رأسه واشهار اسمه لتکریمه من قبل جمیع الشعب فأمره أن ينفذ ذلك لمردخای

ودعت أستير الملك وهامان لوليمة أخرى فطلب الملك منها أن تسأله أي حاجة ولو كانت نصف ملكه فطلبت منه الحياة لنفسها ولشعبها وقالت له أنه قد تقرر قتله وابادته فسألها عمن فعل ذلك فقالت له : انه هامان • فثارت ثائرة الملك فمال الى سرير الملكة وظن الملك أن هامان يريد خيانته في زوجته فاشتد هياجه وقال له وتريد أيضا أن تكبس الملكة معى في البيت؟ وأمر خصيانه فأخذوه وصلبوه على المشنقة التي هيأها لمردخاي ووهبت بيتهامان لاستيره وأخبرت أستير الملك بصلتها بمردخاى فأحضره وسلمه خاتمه الذي أخذه من هامان وطلب أستير ارسال أوامر مضادة للاوامر السابقة فى حق شعبها فأمر بذلك وأرسلت الرسائل الى جميع الاقطار والامصار بالكف عن اليهود وبتخويلهم قتل واهلاك كل شعب وكورة تضادهم حتى الاطفال والنساء ومصادرة أموالهم • وخرج مردخاى من حضرة الملك بلباس ملكي وتاج ذهبي • وكان لليهود نور وفرح وبهجسة وكرامة في شوشن العاصمة وفي كل بلد • وتهود كثير من شمعوب الارض لأن رعب اليهود وقع عليهم • وأخذ اليهود يتسلطون عسلي مبغضيهم ورؤساء البلاد والمرازبة والولاة الذين ساعدوهم عليهم وضربوا جميع أعدائهم ضربة سيف وقتل وعملوا بمبغضيهم ما أدادوا وشنقوا أولاد وأقارب هامان •

وبلغ عدد من قتلهم اليهود من الاعداء فى المملكة خمسة وسبعين ألفا وكان ذلك فى نفس اليوم الذى عينه هامان لابادة اليهود وصار اليوم التالى أى ١٤ آذار عيدا من أعياد اليهود الى اليوم •

وما أوردناه هو تلخيص للاسفار العشرة الاولى مُنسفر أستين التي تنفق فيها النسختان الكاثوليكية والبروتستانتية. وفي الزوائد على قصته وقصة أستير وهامان ، ثم نسخة من الامر العام الذي أرسل باسم الملك الى جميع أنحاء المملكة بشأن الشعب المشتت الذي يحتقر أوامر الملك ويفسد نظام الامم ويتشبث بشرائع خاصة مخالفـــة لعادات جميع الامم وأمره بابادته بدون رحمة في الرابسع عشر من الشهر الثاني عشرالذي هو آذار حتى يذهب هؤلاء الخبثاء الى الجحيم ويستقر السلام في المملكة ، ونسخة من أمر الملك الثاني المضاد للامر. الاول الذي كتب بخداع ودسيسة وشنق الخادع الدساس وتمكين اليهود من قتل مضطهديهم في نفس اليوم المعين واعتبار هذا اليوم واليهود الى الرب وما كان من حزن أستير وتذليلها عبدها ومخاطبتها للملك الخ ٠٠

ولا تخلو القصة التى احتواها السفر من صنعة وخيال ولكنها لا تخلو من حقيقة أيضا فيما نرجح • وفى سلسلة ملوك الماديين الفرس اثنان يحملان اسم أحشوبريش • ولما كان الاول هو الذي منع اليهود من انشاء الهيكل وأورشليم فالمرجح أنه الشانى • وليس من المستبعد أن أستير قد أنجبت أولادا وان لم يرد اشارة ما الى ذلك • ودارياش الثانى الذى أذن لليهود بانشاء الهيكل ، وأرتحشستا الثانى الذى ساعد نحميا على ما مر بيانه ، قد توليا بعد أحشو بريش الثانى • ومما يتبادر الى الذهن أن تكون أستير أما أو جدة لهما فجنحا الى مساعدة اليهود وأبطلا أوامر الملوك السابقين •

ومما قد تفيده القصة أن اليهود الذين تخلفوا عن العودة الى أورشليم كثيرون جدا وأنهم كانوا منتشرين فى أنحاء المملكة الواسعة التى كانت تضم مائة وسبعة وعشرين اقليما وتمتد من الهند الى الحبشة على ما ذكره الاصحاح السادس عشر من زوائد النميخة الكاثوليكية ، وأنه كان لهم أعداء ومبغضون كثيرون أينما وجدوا فكانوا يتحينون كل فرصة للايقاع بهم واضطهادهم مسا مرده روس الاثرة والشر والتعصب التى كانت مسيطرة عليهم ضد الغين على ما نبهنا عليه فى مناسبات سابقة ، وتفيد كذلك أن كثيرا من شعوب المملكة تهود فى ظرف اقبال سسسنح لليهسود ولم تبق شعوب المملكة تهود فى ظرف اقبال سسسنح لليهسود ولم تبق اليهودية اسرائيلية الجنس والدم ،

-9-

ومن أسفار حقية السبى وبعده سفر حجى أو حجاى وهــــو

اصحاحان في ثلاث صفحات • ويستفاد منه أنه من أتبيا بني اسر اثبل وأنه ظهر بعد مدة ما من عودة من عاد من السبي •

وقد جاء فيه أن الرب أمر حجاى ليكلم زربابل بن شألنيل حاكم يهوذا ويشوع بن يو صادق الكاهن الاكبر منددا ببقاء بيته خرابا وبقولهم انه لم يحن وقت بنائه بينما هم صاروا بسكنون في بيسوت مسقفة ، وداعيا اياهم الى جعل قلوبهم مع الرب وقائلا لهم على سبيل التبكيت آنهم زرعوا كثيرا وجنوا قليلا وأكلوا ولم يشسبعوا وشربوا ولم يرتووا واكتسوا ولم يدفأوا ، ومن أخذ منهم أجرا ألقاه فى كيس مثقوب ، وأن السماء قد امتنعت عن الندى والأرض منعت خيراتها بسبب حيدانهم عن طريق الرب، وطالبا جعل قلوبهم معهو تهبئته ما بلزم من الخشب وبناء بيته حتى يرضى عنهم ، وقد نبه روح الرب زربابل ويشوع وأرواح بقية الشعب فأخذوا يباشرون العمل لبناء بيت الرب ، على ما جاء في اصحاح السفر الاول . أما في اصحاحه الثاني فقد تكررت حكاية وحي الله لحجاى بتوجيه الخطاب الي زربابل ويشوع وبقية الشعب بالاهتمام بالعمل ووعدهم بالتأييد كما أيدهم منذ خروجهم من مصر وزلزلة جسيع الامم وملء البيت بمجده اذا هم ساروا حسب وصاياه وجعلوا قلوبهم معه، وذكرهم بما كان من ضرباته لهم بسبب انحرافاتهم وعدم توبتهم .

ومن هذه الاسفار سفر زكريا وهو أربعة عشر فصلا في خمس

عشرة صفحة • وصاحبه من أنبياء بنى اسرائبل وقد ظهر فى زمن ملك دارا الأول الذى سمح ببناء المعد على ما شرحناه قبل على ما تغيد نصوص سفره •

وقد جا في اصحاحه الاول أنه في انشهر الثامن من السنة الثانية لداريوس كانت كلمة الرب الى ذكريا قائلا: ان الرب غضب عسلى آبائكم وقد ناداهم الانبياء فلم يسمعوا ولم يرتدعوا عن طرقه سمو وأعمالهم الشريرة فارجعوا الى ولا تكونوا مثلهم •

وفى الاصحاح الاول قصة رؤيا رآها زكريا سمع فيها حوارا ببن الله وأحد ملائكته الذى سأله: الى متى يا رب لا ترحم أورشليم ومدن يهوذا التى غضبت عليها هذه السنين السبعين(١)؟ فأجابه بكلام خير وتعزية وقال الملاك لزكريا: ناد قائلا هكذا قالرب الجنود انى قد غرت على أورشليم وصهيون غيرة عظيمة وانى رجعت على أورشليم بالمراحم فيبنى فيها وان مدنى ستعود تفيض خيرا، ويعود الرب فيعزى صهيون ويختار أورشليم وتستمر قصة الرؤيا والحوار فى الاصحاح النانى الى آخر الاصحاح السادس وفيها بشائر وتطمينات وصور لما سوف يكون عليسه هيكل الرب من رواء بشائر وتطمينات وصور لما سوف يكون عليسه هيكل الرب من رواء

<sup>(</sup>۱) تكرد الاسغاد ذكر السبعين سنة تمدة للسبي أذى بدأ في عهد نبوحد تصر مع أن هذا السبي كان سنة ٨٩٥ ثم التهى سميا في السنة الثائية من قضاء كورش على مملكة بابل أى سنة ٨٣٥ حيث أمر بالنداء في مملكته بالاذن لمن بريد أن بعود الى أود فعليم من اليهود فكانت عودة القافلة الأولى عقب ذلك م

وفخامة وما يكون عليه يهوشع بن يهو صادق الكاهن العظيم من منظر فخم وسلطان قوى •

وفي الاصحاح السابع أن كلمة الرب صارت لزكريا في السنة الرابعة لداريوس في مناسبة سؤال أهل بيت ايل للكهنة عما اذا كان يجب أن ينوحوا في الشهر الخامس كما كانوا يفعلون طيلة سنى السبي ، حيث أمره أن يقول للشعب والكهنة : حين كنتم تصـــومون وتنوحون في تلك السنين هل كان سيامكم لى أنا وحين تأكلون وتشربون ألا تأكلون وتشربون لانفسكم ؟ أليس هذا هو ما نادي به الرب على ألسنة الانبياء الاولين حين كانت أورشليم آهلة مطمئنة هي ومدنها من حولها و احكسوا حكم الحق واصنعوا الرأفة والمراحم ولا تظلموا الارملة واليتيم والغريب والبائس ولا يفكر أحسد بشر على أخيه ، فأبوا أن يصغوا ووفروا آذانهم لئلا يسمعوا وجعلوا قلوبهم كالسامور لثلا يسمعوا الشريعة والكلام الذى أرسله الرب على ألسنة الانبياء فكان غضب عظيم عليهم وكما ناداهم فلم يسمعوا نادوني فلم أسمع بل فرقتهم كالزوبعة في كل أمة لم يعرفوها فاستوحشت الارض من بعدهم لا جائز فيها ولا عائد وصارت الارض الشهية

وفى الاصحاح الثامن بشرى بغيرة الرب على صهيون ورجوعمه الى أورشليم وتخليص شعبه من أرص المشرق وأرض المغرب وفي

الاصحاح التاسع انذار بسوء مصير الفلسطينيين ومدنهم غزة وأسقلون وعفرون واشدود وبشرى بحسن مصير أورشليم واسرائيل ويستمن الاصحاح العاشروالحادى عشروالثاني عشر ببشارات ممالمثة في صور صبغ متنوعة • وفي الاصحاح الثالث عشر توكيد بقطع الاصلام من الارض وازالة الروح النجس والانبياء الكاذبين منهــــا • وفي الاصحاح الرابع عشر انذار بمجى، يوم تجمع فيه الامم على حرب أورشليم فيتمكنون من أخذها ونهبها وهتك أعراض نسائها ومسبى نصف سكانها ثم يخرج الرب ويحارب تلك الامم ويقف قدماه على جبل الزيتون فينشق الجبل بدوى عظيم ولا يكون في ذلك اليوم نور وبضرب الرب كل الشعوب التى تجندت على أورشليم وتحارب معه يهوذا وتتجمع في يدها ثروة كل الامم من ذهب وفضــة وملابس وخيل وبغال وجمال وحمير ، ويصعد كل من بقى من الامم عسليًّا أورشليم سنة بعد سنة ليسجدوا المملك رب الجنود ويعيدوا عيسد المقال ولا ينزل مطر على من لم يصعد ويسجد .

وقد شاب اصحاحات هذا السفر خيال كنير وتأثرت فيما هـــو المنبادر من واقع عودة من عاد من بنى اسرائيل من السبى ونجاحهم في بناء المعبد وانبعاث النشاط والحبوية فيهم ثانية •

وبقى بضعة أسفار صغيرة ليس فيها شيء ذو بال فى صددتاريخ بنى اسرائبل وسيرتهم ، منها سفر ناحوم وهو ثلاثة اصــحاحات مى

خسس صفحات و ومن المكن أن تدل بعض عاراته على أن صاحبه من سبى دولة اسرائيل الى آشور وأنه شهد سقوط المملكة الاشورية ويبدأ بعبارة «وقر نينوى بسفر رؤيا نحوم الانفوشى(١)» وقد حمل السفرعلى نينوى ووصفها بمدينة الدماء وتساءل عمن يرثى لها ويعزيها ، وعما اذا كانت خيرا من مدن أخرى دمرت وسبى أهلها وأطفالها ، وخاطب بهوذا بقوله يا يهوذا عبد أعبادك وأوف تذورك فانه لا يعود يمر بك بعد رجال بليعال فقد انقرضوا جميعا ، حبث يبدو من هذه العبارات الاستشار والشمانة بما حل في نينوى وخلاص يهوذا من سلطانها ،

ومنها سفر حقوق وهو كذلك ثلاثة اصحححاحات في خمس صفحات و ومن الممكن أن تدل بعض عباراته على أن صاحبه شهد غزوات الكلدانيين ليهوذا و ويبدأ اصحاحه الاول بعبارة «الوقر او الوحي الذي رآ حقوق النبي ، ثم يحكي مناجاة حبقوق لربه التي تساءل فيها : الى متى يا رب أستغيث ولا تستجيب وأضرع اليك من الظلم ولا تخلص ، غاذا تريني الاثم وتشهدني الاصر ويجسري قدامي الاغتصاب والظلم ويحدث الخصام ويقام النزاع ، نذلك تفتر الشريعة ولا يبرز الحكم فائزا لان المنافق يحصر الصديق فيبرز الحكم معوجا ، انظروا بين الامم وأبصروا ، تعجبوا وتحيروا ، فان عملا معوجا ، انظروا بين الامم وأبصروا ، تعجبوا وتحيروا ، فان عملا

<sup>(</sup>۱) هذه الجملة في النسخة البرونستالتية هكذا و حي على نينوي بسفر رؤيا الحوم الانفوشي » ه

بعمل فى أيامكم اذا حدث به لا تصدقونه ، فهأنذا أثير الكلدانيين الامة المرة التى تسير فى رحاب الارض لترث مساكن ليست لها ، انها مرهوبة هائلة ومنها ببرز حكمها ووقرها ، خبلها أخف من النمر و تحد من ذئاب الماءوفرسانها ينتشرون ويزحفون من بعيد ويطيرون كالسر المسرع الى طعامه ، يأتون كلهم للخطف وجملة وجوههم الى قدام فيجمعون السبى كالرمل ،

وفى اصحاحه الثانى اشارة الى رؤيا رآها حبقوق وأمر الرب بكتابتها وفيها تنديد بالمكثر مما ليس له واندار المسائب بأن أمما كثيرة منسله ، وتقريع لمن يحرص على سجن خرير لبيته ليجعل عشه فى العلو ويسلم من قبضة الشر ، وانذار بالويل لمن يبى مدينة بالدماه ويؤسس فرية بالاثم ويسقى صاحبه ويسفح له مرارته ويسكره لينظر الى سوأته ، وفى اصحاحه الثالث صلاة وتسابيح وابتهالات من حقوق للرب ،

ومنها سفر عوبيديا وهو اصحاح واحد في صفحتين ويوصف في أوله بأنه رؤيا عوبيديا ويسجل خطابا للرب الى أدوم منددا بما كان منها من تجبر ومنذرا بابادة وقرض كل رجل من جبل عيسو لان الادوميين أبناء عيسو جاروا على أبناء يعقوب \_ بنى اسرائيل \_ يوم مباهم الغرباء ودخلوا عليهم بل كانوا كواحد منهم مع أنه كان يجب عليهم أن لا يشمنوا بهم في يوم هلاكهم ، حبث يدل هذا على أن

الادوميين وربما جميع شعوب شرق الاردن وغيرهم من مؤابيين وعمونيين وفلسطينيين وكنعانيين وغيرهم كانوا في موقف الشماتة بما حل في دولتي اسرائيل ويهوذا من نكال وتدمير • وهو ما احتوت بعض الاسفار اشارات اليه أيضا على ما أوردناه قبل • وفي آخر الاصحاح بشرى بنجاة آل يعقوب وارثهم للذين ورثوهم ويكونون نارا ولهيبا ويكون آل عيسو عصافة فيضرمونهم ويأكلونهم ولا تكون بقية منهم •

ومن هذه الاسفار سفر ملاحی ، وهو أربعة اصحاحات فی خس صفحات و ترتیبه فی النسخة البروتستانیة آخر الاسفار ولیس بعد فی النسخة الکاثولیکیة الا أسفار المکابیین التی هی من زوائد هذه النسخة ، ولیس فی السفر ما بمکن الاستدلال به علی الحقبة التی کان فیها صاحبه ، وفیه تندیدات با آنام اسرائیل و بهوذا و کهنة بهوذا وفیه انذار بیوم عظیم رهیب واخبار بأن الرب سیرسل النبی ایلیا الی بنی اسرائیل قبل مجی، هذا الیوم ،

ويبدأ اصحاحه الاول بعبارة و وقر الرب الى اسرائيل على لسان ملاخى(١) ، ثم يذكر بلسان الرب ما كان من عنايته باسرائيل وهو يعقوب وتفضيله على أخيه عيسو وغضبه على هذا الاخ وجعله يسكن الجبال المستوحشة ، ثم يندد بالكهنة لازدرائهم اسمه لانهم يقربون

<sup>(</sup>١) في النسخة البروتستانتية عبارة وحي الرب لاسرائيل عن يد ملاعي »

على مذبحه المغصوب والاعرج والاعسى والسقيم • ولذلك فانه غير راض عن تقدمهم •

وفي اصحاحه الثاني اندار الكهنة بأنهم ان لم يسمعوا ويجعلوا مجد الرب في قلوبهم فأنه يرسل عليهم لعنته ويزجر عهم الزرع ويذرى فرث أعيادهم على وجوههم • ثم يقول لهم ان عهد الرب مع لاوى كان للحياة والسلام والتقوى وشريعة الحق وساد هو عملى ذلك • أما أنتم فعدلتم عن الطريق • وشككتم كثيرين في الشريعة • ونقضتم عهد لاوى معى • لذلك أنا أيضا جعلتكم مزدرين وأدنيا عند جميع الشعب • لقد غدر يهوذا وصنع اسرائيل الرجس • ان يهوذا دنس في أورشليم قدس الرب الذي أحبه وتزوج بنت اله غريب • فالرب يستأصل الذي يصنع هذه الآثام • لقد أسأتم الرب بقولكم : كل من يصنع الشر فهو صالح في عيني الرب •

وفى اصحاحه الثالث بشارة بسجى، السيد الذي يلتمسونه والذى سيكون ممحصا ومنتقبا ويكون الرب شاهدا حينئذ على الفاسسقين والمتفائلين والحالفين زورا والظالمين الاجير والارملة واليتيم والصيادين الغريب ولا يخشونني ، يقول الرب : أنا الرب لا أتغير يا بني يعقوب، وأنتم لا تفنون ، من أيام آبائكم زغتم عن رسومي ولم تحفظوها ، توبوا الى أتب عليكم ، أيسلب البشر الله ، تقولون ماذا سلبناك العشور والقرابين ، قد لعنتم لعنا ثم أنتم تسلبونني ، أنتم الامة كلها،

هاتوا حميع العشود الى ببت الخزانة للكون فى بنى طعام وجربونى الا أفتح لكم كوى السسماء وأقبص عليكم بركة وأزجر الاكل فلا يفسد لكم نمر الارض ولا بكون الكرم عقيما • فتغيطكم جميع الامم لانكم تكونونون أرضا شهية • لقد اشتدت على أقوالكم • تقولون بم تكلمنا علىك • انكم فلنم عبادة الله باطلة • وما المنفعة فى حفظنسسا محقوظاته وفى مشبئا بالحداد أمامه • الان تحن نقط المتكبرين • فان صانعى النفاق ابتنوا • جربوا الله و تحجوا •

وهى اصحاحه الرابع انذار بانبوم الا نى المسلمرم كالتنود ه فيكون به جميع المتكبرين وصائعي النفاق عصافة بحرفون فيه فلا سقى لهم جرنومة ولا أفنان و وتشرف للمنقبن لاسم الرب شسسس البي والشفاء وبطأون المنافقين وهم رماد بحت أخامص أقدامهم بوم اعمل أنا وقال رب الجنود: اذكروا شريعة موسى عبدى و منذا ارسل البكم ايليا البي قبل أل يجي بوم ابرب العطيم الرميم و

- \ • -

وبسفر ملاخى تنهى الاسفار الواردة في النسخة المرونستانية من أسفار العهد القديم وفي النسخة الكانوليكيه بأني بعده سعن

المكابين وهما من زوائد السحة غير أنهما متصلان بحقة مابعد الحكم الفارسي الذي خضعت له بلاد الشام ومصرومن جملتها شرق الاردن وغربه منذ سنة ٥٣٨ الى سنة ٣٣٢ ق٠م باستثناء فترات قصيرة كانت البلاد وخاصة مصر تتمرد عليه وتمارس سيادتها فيها ٠

والمستفاد من تصوص الاسفار السابقة والمصادراتاريخية الاخرى الني أشرنا البها في ثنايا فصول سيرة دولتي يهوذا واسرائيسل أن المفين من سي اسرائيل الى أشور أولا من دولة اسرائيل والى بابل الما في دولة بهوذا عقب سف الدولتين لم يعودوا حميعهم الى فلسطين بل ان العائدين كانوا أقل من المتخلفين، وأن معظم العائدين سكنوا في أورشليم ومنطقتها التي صارت تعرف بالنهودية ، وأن منطقه السامرة ظلت مشغولة بالأفوام الذين أرسلهم سنحاريب وأسرحدون الاشوريين وأسكناهم فيها مكا ذالمسيين من دولة اسرائيل ، وان الفلسطينيين ظلوا يحتفظون بكياناتهم وممالكهم في الأقسام الجنوبة ، وأن أنسال الشعوب الاخرى العربية الجنس انتي كانت موجودة فيل مجيء بني اسرائيل من مصر مماسستهم الاسفار الكنعانيين و الاموريين والحويين واليبوسيين والفرزيين النح ظلوا هم الآخرون بعيشون فى مختلف أنحاء فلسطين محتفظين بشخصياتهم وتقاليدهم في أثناء فيام دولتی یهوذا واسرائیل و بعد انهیارهما نم بعد عودة من عاد من بنی امرائبلي من المنفي •

وليس في أسفار العهد القديم شيء عن تأريخ بني اسرائيل تحت حكم الفرس الا ما اقتبسناه وأوردناه من أسفار عزرا ونحميا وأستير من نتف تمند الى عهد دارا الثاني وأرتخشستا الثاني ، ولما كان تاريخ بني اسرائيل في فلسطين استمر بعد عودتهم من السبي أمدا غيير قصير أي نحو سنة قرون ٥٣٨ - ق٠م - ٧٠ ب٠م فان تكملة سيرتهم ضرورية لربط لاحقها بسابقها ، وليس من بد من التعويل في ذلك على مصادر تاريخية أخرى بالاضافة الى سفرى المكابيين اللذين يحتويان شيئا من هذا التاريخ عهد سلطان السلوقيين اليونانيين الذي امتد من أواخر القرن الرابع الى أواسط القرن الاول قبل المنيلاد ( ٣١٢ – ٦٤ ق٠م)

وقد عولنا فى ذلك بالدرجة الاولى على كتاب مقال فى العبرانيين للمطران الدبس ثم على كتابه الكبر تاريخ سورية ، ثم على تاريخ يوسيفوس اليهودى • والدبس يستند فى كتابه الى مصادر يونانيسة ورومانية وانكليزية وافرنسية قديمة وحديثة بالاضافة الى تاريخ يوسيفوس وأسفار المكابيين بالنسبة للحقبة التى نحن فى صددها وتاريخ يوسيفوس مدون فى القرن الاول بعد الميلاد ومؤلفه من وجالات اليهود الذين لعبوا دورا على المسرح السياسى • ومع أنه

شيب بكثير من الخيال والمفارقات فان فيه على ما هو المتبادر حقـــائق تاريخية كثيرة أيضا (١) •

ولقد تعاقبت على عرش مملكة الفرس خلال الحقبة التي كانت بلاد الشام ومصر ومن جملتها اليهودية خاضعة لحكم الفرس كورش وقسييز وخوماتا ودرباش الاول « دارا » واحشوبريش الاول وارتحشستا الاول وأحشوبريش الناني وسفديان ودرياش النساني وأرتحشستا انال وأرسيس ودرياش النالن) .

وكانت هذه البلادتدار من قبل ولاة عامين من الفرسيستندون في سيطرتهم الى حاميات فارسية ويظهر أن الفرس كانوا يعينون ولاة أقاليم محليين من شعوب البلاد حيث عرف أنسنبلط الذي من ذكره كان من أهل السامرة وواليا عليها (٣) و أن نحمياكان والياعلى

<sup>(</sup>۱) أن تاريخ يوسيفوس الذي في يدنا ترجمة هربية طبعها ونشرها سسليم مادر صاحب المكنبة العلمية ببيروت وليس عليها تاريخ وهي في ۲۲۸ صحيفة متوسطة ، وقد ذكر الدبس في الجزء الثاني من كتابه تاريخ سورية احداثا كثيرة مروية هن يوسيفوس لم ترد في هذه الترجمة او وردت بزيادة او نقص ،

وقد قال الدبس (ص ٢٧٦) من كتابه المدكور أن يوسبفوس ولد سسنة ٢٥ وتوقى سنة ١٠٠ ب م وانه كتب تاريخ امته في عشرين كتابا (ولعلها عشرون فصلا) بالسربانية وترجمتها الى اليونانية ومنهاترجمة الى اللاتينية والغرنسية وغيرهما، وفي ترجمة صادر التى في بدنا نباة طويلة في تاريخ اليهود واليونان السلونيين في حقية الدولة اكلابية استفرقت ثلثها ونبلة في الحروب الرومانيسة اليهودية استفرقت ثلثها الثالث ، ولا ندرى هلالترجمة مختصرة عن الكتابسين وان كان يبدو لنا ذلك ، وحينسل تكون زوائد الدبس من النسختين الإصليتين المطولتين المتن لم نقدر على الحصول عليهما ، وماسوف نعزوه في هذه النبلة وما بعدها الى يوسيفوس هو مقتبس من ترجمة وطبعة صادر ،

<sup>(</sup>۲) تاریخ کلدة واشور لادی شمیر ج ۱ ص ۱۹۳-۱۹۳ م

<sup>(</sup>٢) مقال في العبرانيين للديس ص ٦٢٩ ه.

اليهودية • وهدا عرف من صوص سفر نحما التي أوردناها قسل وكان يلقب بالترشانا •

ومما ذكره الدبس من سيرة بني اسرائيل (١) في هذه الحقبة نقلا عن مؤرخ اسمه كريتس أنه كان عند اليهود بعد نحسيا ندوة شيوخ مؤلفة من سبعين عضوا وقضاة بقضون للشعب منهسم يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع • وأن مهمة الندوة كانت مراقبة تطبيق الشريعة وتفسير ما أشكل منها وكان لقب رئيسها أبتدين ، وأن بنى اسرائيل ظلوا موالين للفرس وحياديين في ما كان ينشب في سورية وفينيقية ومصر من ثورات ضد الحكم الفارسي وفيما نشب كذلك بين الفرس واليونان من جروب خلافًا لسورية ومصر وفينيقية ممامرده ما كانوا عليهمن هوان وضعف حيوية أومانالوهمن الفرس من عطف وعناية • وممسا رواد الدبس أيضًا تقسلًا عن كريتس ويوسيفوس (٢) من أحداثهم أن كاهن اليهودي الأكبر يويادا عمات فحيى زمن أرتحشستا الثالث وخلف ولدين فدفع أصغرهما يشمهوع رشوة لوالى الفرس وقائدهم العام باغواس ليعينه مكان أبيه بدلا من أخيه حنان الأكبر فوعده بذلت ، وأن الاخوين تنازعا على الرآسسة في الهيكل فقتل الأكبر أخاه الاصغر فيه فجاء باغواس وفرض على اليهود ضرية خمسين درهم على كل خــــروف بذبح في الهيكل عقوبة لهم ٠٠٠

<sup>(</sup>١ و٢) المصدر نفسه ص ١٢٩ وما بعدها م

وفى اللك الاخر من القرن الرابع قبل الملاد ذحف الاسكندو المكدوى الذى صار اليه ملك مكدونيا وبلاد البونان بعد أبيه فبلين نحو الشرق لمحاربة الفرس امتدادا لما كان من حروب بسهم وبين البونان فهزم جيوش دارا الثالث فى أسبا الصعرى ثم اسولى عسلى بلادالشام ومصربعير عناء كبيرباستثناءصور وغزة اللتينامتنعتاعليه فنرة من الزمن ثم كر على العراق واشتك بحش دارا مرة ثانيسة فى معركة حاسمة فى أربيل كتب له النصر فيها وكان دارا من حملة ملاكها وبدلك استبت له السطرة على مملكه وما كان فى سلطانه من بلاد ه

ومما ذكره الدبس ويوسيفوس (١) في سياق امترج بالحبال ان الاسكندر أرسل في جلب المؤن من الجليل والسامرة والبهودية أثناء حصار صور فامتثل السامريون ولبوا طلبه بل وأرسلوا اليه نجدة مؤلفة من نماية آلاف وأبي البهود الامتثال حسك نعهدهم وولائهم للفرس فغضب عليهم وزحف على أورشليم المشكيل بهم فحرج الكاهن الاكبر مع الكهنة والشعب واستقبلوه بموكب ديسي وفحوا له المدينة

<sup>(</sup>۱) المجلد الثالث الجزء الثاني من تاريخ سورية للدبس من ٦٦ وما بمدها وتاريخ بوسيفوس طبعة صادر من ٦٤ وما بعدها ه

وأن الاسكندر كف عن التنكيل بهم وسجد الكاهن بتأثير رؤيا رآها الاسكندر والكاهن في الوقت نفسه! ثم ذهب الاسكندر الى الهيكل وقدم هداياد وطلب وضع تمثال له في فصرفه الكاهن عن ذلك بالحسني ، وطلب الكاهن واليهود منه اعفاءهم من الجزية سنة في كل سبع سنين والسماح لهم بممارسة شرائعهم فأجابهم الى طلبهم ، وأنه ذهب بعد ذلك الى منطقة السامرة فاستقبله سنبلط السامري واليها وصنع له وليمة عظيمة وقدم اليه هدايا نفيسة وطلب منه السماح ببناء هيكل في جبل جرزيم \_ جبل نابلس الجنوبي \_ فسمح له ، وأن صهرا لسنبلط اسمه منسى من اللاويين لم يرد أن يتخلى عن زوجته السامرية وترك أورشليم وأقام عند صهره صار يقوم بمهمة الكهانة فی هیکل جرزیم ، ثم أخذ سنبلط وصهره یقومون بدعایة کبیرة لهيكلهم وصاروا يقولون فيما يقولون ان مكانه هو المكان الذي اختاره الله للبركة والذي يجب أن تكون الصلاة فيه والحج اليه بسبب قول موسى انى أجعل البركة على جبل جرزيم(١) ، وأن كثيرًا من اليهود تأثروا بالدعاية وأقبلوا على اقامة أعيادهم وطقوسهم في هيكل جرزيم وحمل نذورهم وهداياهم وعشورهم وذبح قرابينهم فيسمه ، وتركوا قدس الله ـ هيكل أورشليم ـ وعطلــوه وكثرت بذلك أموال هيكل جرزيم فاستغنى كهنته واستقام حال خدامه وصار علة في تعطيل

<sup>(</sup>۱) حكاية البركة لجبل جرزيم واردة في الاصحاح الحادي عشر من مسيفر التثنية والاصحاح الثامن من سفر بشوع ه.

كثير من حقوق القدس ، وقد ظل الهيكل قائما وحالته ميسرةعلى هذا المنوال الى أنولى هركانوس بن شمعون فأخربه، وهركانوس هذا أحد ملوك الدولة المكابية اليهودية على ما سوف تذكره بعد .

# -14-

ولقد تقاسم قواد الاسكندر بعد وفاته الامبراطورية العظيمة الني أنشأها والتي كانت تشمل بالاداليو نان ومكدونيا و آسيا الصغرى ومملكة فارس وبلاد الشام والعراق ومصر وقد دخلت بلاد الشام ومن جملتها اليهودية في حكم القائد أوميدون أولا ثم نشب نزاع وقتال تنافسي بين القواد وانتهى الامر بعد معارك وصيال متنسوع الصفحات امتدعشرين عاما (٣١٣–٣١٣) الى توطد سلطان بطلبموس الذي كانت مصر نصيبه على فينيقية وسورية المجوفة ( البقاع وراشيا وحاصيا وبعلبك ) وفلسطين وقبرص ، وسلطان سلوقوس الذي كان متحالفا مع بطليموس ضد أوميدون على سورية الداخلية والثمالية وبين النهرين (١) ه

ولقد كان من صفحات هذا النزاع زحف بطليموس على فلسطين

<sup>(</sup>١) تاريخ سورية الجزء الثاني ص٥٨-١٠٦ المجلد النائث و

لتوطيد سلطانه عليها وتمنع النهود عله تمسكا معهدهم لاومبدون فاستولى على أورشليم عنوة وعامل اليهود بقسوة وأخد منهم أكثر من مائة الف أسير ونفاهم الى مصر •

ولم بلبث خلفاء بطلبموس وسلوفوس أن أخذوا يتنازعون عسلي سلطان بلاد الشام لان سلوفوس عز عليه أن يكون ليطليموس سلطان على بعص أنحاثها حتى لقد كان ناريخ الدولتين اليونانيتين اللتيسين صارتا تعرفان بدولني البطالسة والسوقية سلسلة متصلة الحلقات من هذا النزاع الذي كان يجر معه الحروب والدسسائس والمؤامرات ، وكان النصر يساجل بين المتنازعين حبنا ويكتب لطرف على طـــرف حينا ، وفامت بين الدولتين مصاهرة في فترة من الفترات فكانت من أسباب وعوامل النراع والدسائس حبنا ، ومدت روما اصبعها في هذا النزاع في ظرف من الظروف ، ثم استمرت حتى ورثت الدولتين أخيرًا • وقد تساجلت الدولتان الحكم على البلاد المتنازع عليها مرة بعد مرة وكان حكم السلوفيين أطول • وكان أهل البلاد وبنسو اسرائيل خاصة يتعرضون للشدائد والمحن من جراً تقلب الحكم من دولة الى دولة لانهم كانوا يندمجون في الدسائس والمؤامرات • ولقد ظلت هذه البلاد تحت سلطان البطالسة في عهد بطليمــوس الاولا والثاني والثالث ٢١٢-٢١٢ ثم انتزعها أنطيوخوس الثالث (٢١٢-١٨٧) لفترة من الزمن عادت بعدها الى البطالسة ثم عادت ثانية الى السلوقيين وظلت تحت سلطانهم الى الفتح الرومانى سنة ٦٥ قم باستثناء فترات قصيرة و لقد نشأ عن تقلب الحكم فى اليهود فريق متحزب للسلوقيين وآخر للبطالسة فكان كثيرا ما يقع نزاع بين الفريقين وكان السلوقيون حينما يستولون على البلاد بنكلون بالفريق الآخر ويساعدهم على ذلك الفريق المناصر لهم وحينما كان البطالسة يستولون يفعلون نفس الشيء ويساعدهم عليه انصارهم أيضا ومع أن الدولتين كانتا تقيسان على البلاد ولاة وقوادا عامين وحاميات فان رؤساء كهان اليهود كانوا بالاضافة الىصفتهم الدينية يمارسون الزعامة المدنية على اليهود ويتولون جمع الجزية وتسليمها أحيانا و

## - 12 -

ومما عرف من الاحداث المتصلة بتاريخ اليهود في هذه الحقبة ان بطليموس الثاني (٢٨٢–٢٤٧قم) سمح لمائة وعشرين الفا من أسرى اليهود بالعودة الى اليهودية ، وأنه طلب من أليعازار رئيس الكهان أن يرسل اليه اننين وسبعين عالما من علماء التوراة ـ ستة من كل سبط ـ لترجمة أسفار موسى الخمسة الى اليونانية فنفذ الطلب وكان أليعازار على رأس العلماء وتمت المهمة خلال اثنين وسبعين

يوما فكانت الترجمة المعروفة بالترجمة السبعينية فى اللغة اليونانية للاسفار الخمسة (١) • ولقد ذكر يوسيفوس هذا أيضا (٢) وزاد عليه أن بطليموس جعل لكل عالم مسكنا خاصا وحظر عليهم الاجتمساع ببعض وزود كل واحد منهم بكاتب حاذق فى اليونانية وأنذرهم بالعذاب والاعدام اذا وجد خلافا فى ترجمتهم وأنه قابل الترجمة فوجدها متطابقة \_ وهذا يوهم أن كل عالم ترجم الاسفار لحدته \_ فابتهج وسر وأمر لاليعازر بجائزة عظيمة ولسائرهم بكثير من المسال وأطلق جميع من كان أسيرا فى مصر من سبى اليهود وأمر بصنع مائدة م نالذهب عليها صورة أرض مصروالنيل يجرى وسطها ومرصعة بالجواهر الثمينة لتكون هدية منه لبيت الله

ومما ذكره الدبس (٣) أن أدينا رئيس الاحبار تقاعد عن دفع الجزية بضع سنين في زمن بطليموس النسالث وكان قدر الجزية السنوى عشرين وزنة فأرسل بطليموس عاملا الى أورشليم لارغام اليهود على الدفع وهددهم بالطرد فعظم القلق في أورشليم ثم أوفدوا رسولا ذكيا استطاع أن ينال حظوة في عين الملك وجعله يعفى اليهود من معظم التراكم عليهم •

ولما آل العرش السلوقي الى أنطيوخوس الثالث المسمى بالكبير

<sup>(</sup>۱) تاریخ سوریة ج ۲ اجللد الثالث ص ۱۱۷ وما بعدها رو

<sup>(</sup>٢) طبعة صادر ص ٤٩ وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) تاريخ سسورية ج ٢ ص ١٢٣ المجلد الثالث يد

(٢٢٢\_١٨٧قم) بدا منه طموح الى التوسع وبسط السلطان على البلاد الشامية التي في حيازة البطالسة فنشبت الحرب بينه وبين بطليموس الرابع (٢٧٢-٢٠٥) انتهت بانتصار السلوقي على زميله واستولى هــذا تتبجة لذلك على سورية المجوفة وفينيقية وفلسطين لفترة من الزمن. وفي خلال هذه الفترة ظهر الفريقان المتحزبان للبطالسة والسلوقيين وأخذا يتناصران • وبعد قليل استعاد بطليموس الرابع السلطان على البلاد فاستولى الفريق المناصر له وتعرض المخالفون للتنكيل ، ثم تمكن أنطيوخوس من بسط سلطانه للمرة الثانية فنكل بالحزب المنساوى، بدوره تنكيلا شديدا حتى جعل كثيرا من أفراده يفـــرون الى مصر ويقيمون فيها وينشئون هيكلا على غرار هيكل أورشليم • ثم أخذوا يدسون دسائسهم في البهود الباقين في البهودية ويحركونهم على السلوقيين واستجاب بعضهم الى الدسائس فأثار ذلك سلوقوس الرابع الذي خلف أباه أنطيوخوس الثالث (١٨٧-١٧٥ قم) المعــروف يقيلوباطر وجعله يشتد عليهم قمعا وتدميرا ، ثم جعل السلوقيين يبذلون جهودهم فى تحويل اليهود عن التقاليد الدينية والاجتماعيـــة اليهودية الى التقاليد اليونانية • وقد نصب الوالى اليوناني أثنيـــوس تمثالاً للآله زفس في هيكل أورشليم وقرب له القرابين وأخذ يدعو اليهود الى المشاركة في الطقوس اليونانية ويشتد ضد المتمردين على دعوته وقد استجاب كثير من اليهود الى دعوته وأخذوا ينصرفون عن

شرائعهم وتقالبدهم ويندمحون في تقالبد وطقوس البونانيين كما كان شأنهم حبتما ظرأوا على أرض كنعان .

وقد تمرد بعضهم وتمسك بالتقاليد الموسوبة ، فوشى الفريسق الآخر بهم فتعرضوا للتنكيل الشديد، كما أن السلوقيين اشتدوافى الرغام الناس على تقاليدهم وترك التقاليد الموسوبة فأدى ذلك الى انفجاد الشورةالتيعرفت بالثورة المكارية والتي انبش منهادور استقلالي لبني اسرائيل امتد نحو مائتين وثلاثين سنة حيث انفجرت سنة ١٦٠قم وامتدت الى سنة ٧٠ ب م وتمنع بنو اسرائيل خلال هذه المدة يشيء من المكيان المستقل والسيادة في بعض الفترات ، وكان استقلالهم في أكثر المدة ذاتنا تحت سادة السلوقيين ثم الرومان يضيق ويتسسع حسب المظروف ، وقد ساعد على تطور الثورة ونجاحها ما كان بين السلوقيين أنفسهم من تنافس ونزاع ،

ويعتز اليهود بهذه النورة ويعدونها من مفاخرهم العظمى وقد تكون حقا كذلك من حبث بواعتها وسيرتها وغير أنها شيبت بمعكرات كثيرة من البهود أنفسهم مساهو شنشنة بنى اسرائيل الدائمة فأضعفت نتائجها ومقخرتها و فاليهود لم يندمجوا حسعهم فيها و بل كان كثير منهم يكيدون لها ولرجالها في مختلف المناسات والاشكال و وظلل كثير منهم على انحرافهم الحلقي والديني و وكان كثير منهم يحالفون السنطان السلوقية ثم الرومانية ويتعاونون معها ضد الحركة و كثيرا

ما كان بنشب خلاقات ومنازعات ومكاثد دبنبة وتنافسة بين رجسال الحركة تراق فيها الدماء الغزيرة ويسام الناس فيها الجوروالخسف وتؤدى الى الاضطراب والارتباك ، وقد كان كل هذا من أسباب فصر مدة سيادة المكابيين التامة وخضسوعهم فى أكثر مدنهم للسيادة المخارجية كما آدى الى انهيار دولتهم أخيرا على ما سوف نشرحه فى الفصل التالى الذى جعلناه فصلا مسنقلا ه

# دور المكابيين الى تدمير أورشليم

#### - \ -

لقد اختلفت الاقوال فى سبب تسميتها باسم المكابيين الذى كان يطلق على زعماء الثورة فقط وليس فى أسفار المكابيين التى يدور الكلام فيها حول مقدمات الثورة وسيرتها فى حقبتها الاولى ولا فى تاريخ يوسيفوس الذى استغرقت أحداثها معظمه تعليل ما لهذا الاسم وقد ذكر المطران الدبس بضعة تخريجات للتسمية تبادر لنا أن أوجهها كونها مشتقة من كلمة مكابا العبرية التى تعنى المخبأ لان زعماء الثورة اختبأوا أولا فى المفاور حتى هيأوا أنفسهم للثورة و

وأحداث الثورة المكابية مذكورة فى المصادر الثلاثة التى ما فتئنا نذكرها ونعول عليها وهى سفرا المكابيين وتاريخ يوسيفوس والجزء الثانى من تاريخ سورية للدبس (المجلد الثالث والمجلد الرابع) •

ولما كان معظم ما أورده الدبس مقتبسها من المصدريس المذكورين فقد رأينا الاكتفاء بهما نحن أيضها الا اذا كان في الدبس زوائد مهمة و

وسنبدأ بأسفار المكابيين لانها احتوت كما قلنا آنفا مقدمات التورة وسيرتها فى حقبتها الاولى ·

### - 4 -

والسفران هما من زوائد النسخة الكائوليكية ويدوران حول تاريخ اليهود فى القرن الثانى قبل الميسلاد فى عهد دولتى السلوقيين والبطالسة ثم فى عهد ثلاثة من زعماء المكابيين مسم أسباب انفجار الثورة و

ولا يخلو السفران من المفارقات والمبالغات والتهويلات كسائي الاسفار • ومع ذلك ففيهما حقائق تاريخية كثيرة متطابقة مع مسائر من مدونات اليونان القديمة التي احتوت سيسيرة الدولة السلوقية •

ولقد جاء فى آخر السفر الاول منهسا هذه الجملة لا وبقيسة اخبار يوحنا وحروبه وأعماله مكتوبة فى كتاب ايام كهنوته الاعظم منذ تقلد الكهنوت الاعظم بعد أبيه ، حيث تفييسه أن رؤساء المكابيين كانوا يدونون اعمالهم فى سجلات خاصة بهم كما كان شأن ملوك بنى اسرائيل وقد ضاعت هذه السجلات كما ضاعت تلك ، وأن كتاب أسفار المكابيين قد استندوا الى هذه السجلات

التى دونت فى ظروف الحركة كما كان يفعل كناب أسفار المسلوك وأخبار الايام المتداولة على ما ذكرناه قبل وقد اختلطت فيهسلا الحقائق بالخبال والمفارقات مثلها ه

هذا مع التنبيه على ان السفر الثانى ليس امتدادا للسف الاول بل كل منهما مستقل عن الآخر ، وفى الثانية تكرار لبعض ما فى الاول بشى، من الزيادة والنقص والخسلاف والمناقضة ، واسلوب الثانى أسلوب حكابة لاحداث سابقة آكثر منه اسلوب تدوين تاريخى خلافا للاول ، وقد كتب ، على ما بعكن ان بدل عليه اسلوب الاصحاح الأول والثانى وفعواهما ، بشكل رسالة من يهود أورشليم الى يهود مصر ، حيث يدل كل ذلك على أن كل مغر كتب من قبل كاتب غير كاتب السفر الآخر وفى أوقات مختلفة من المرجح أنها قد ل الميلاد المسيحى وان لم يسكن تعيينها بشى، من المرجح أنها قد ل الميلاد المسيحى وان لم يسكن تعيينها بشى، من المرجع والوثوق ،

## -4-

والسفر الأول ستة عشر اصحاحا فى أربع وخمسين منفعة، وقد ابتدا اصحاحه الاول باشارة خاطفة الى الاسكندر المكدونى وفتوحاته وموته واقتسام مملكته من قبل «عييده» ولبسهسم

التيجان وخلافة أبنائهم لهم فى الملك ثم قال لا وخرج منهم أصل خاطى، وهو أنطيوخوس الجلك سسنة خاطى، وهو أنطيوخوس الجلك سسنة ١٣٧ لملك اليونانيين (١) ٤ ، وفى تلك الايام خرج من اسرائيسل أبناء منافقون فأغروا كثيرين قائلين لهم هلم نعقد عهدا مع الامم حولنا فانا منذ انفصلنا عنهم لحقتنا شرور كثيرة ، فحسن كلامهم وانطلق فريق منهم الى هذا الملك فاعطاهم اذنا بان يعملوا حسب أحكام الامم - أى خلافا للشرائع الموسوية - فابتنوا مدرسة فى أورشليم حسب سنن الأمم وعملوا غلفا وارتدوا عن العهد المقدس ومازجوا الامم وباعوا أنفسهم لصنيع الشر ،

وهكذا يقرر السفر فى بدئه ما كأن من أنحراف بنى اسرائيل الدينى والخلقى وتأثرهم بالأمم الوثنية فى شرائعهم وسننهم كما كان شأنهم دائما .

ثم ذكر الاصحاح طموح أنطيوخوس الى التبسط ، وغزوه لمصر ثم زحفه على أورشليم ونهبه جميسه النفائس والاوانى المقدسة الذهبية وغيرها من المعبد ، وقتله لجم غفير من أهلها وما كان من جراء ذلك من حزن اسرائيل ومناحاتهم وعارهم ، ثم ذكر أن أنطيوخوس أرسل بعد سنتين رئيس الجزية الى

<sup>(</sup>۱) هذا التاريخ يصادف سئة ١٧٥ ق، م لان دولة السلوفيين اليونانية التي هي ملك اليونانيين قامت سئة ٣١٢ ق، م كما حسبها انباحثون ( انظر تاريخ سورية للدبس الجزء الثاني) ص ١٠ وما بعدها المجلد انتانت م

مدن يهوذا وأورشليم فضرب أورشليم ضربة عظيمة وسلبها وهدم بيوتها وأسوارها وسبى نساءها وأولادها ، وحصن مدينة داود وأقام فيها « أمة أثيمة ورجالا منافقين » أى حامية مختلطة مسن اليونانيين والاسرائيليين فصاروا يعتدون على أهل أورشليم قتلا ونهبا وتدنيسا لمقدساتها مما جعل أهلها يهربون منها وتغدو قفرا خرابا ،

ثم ذكر ان الملك كتب الى جميع مملكته أمرا بان يكون جميع السكان على شريعة واحدة وأن يترك كل واحد شريعته الخاصة ( والمتبادر أن الشريعة التي أريد تعميمها هي الديانة والتقاليد اليونانية ) فأذعنت الامم بأسرها كما أذعن كثير من الاسرائيلين وذبحوا للاصنام ودنسوا السبت ، وأرسل الملك رسلا الى يهوذا لاجبار الممتنعين على اتباع سننه والامتناع عن الذبح والسكب في المقدس ( الهيكل ) وبناء المذابح والمعابـــد للاصنام وأكل الخنزير وتدنيس السبوت والاعياد والمقادس وترك الختاان وأمرهم بقتل من لا يعمل بمقتضى أمر الملك ، فانضم كثير من الشعب الى سنن الملك ونبذوا الشريعة : ولجأ كثير آخرون الى المخابيء: وقتل كثير من المتنعين وخاصة من النساء اللاتي ختن أيناءهن وعلق الأطفال المختونون في رقابهن •

وجاء في الاصحاح الثاني: أنه كان من الخارجين من أورشليم متيتا بن يوحنا بن سمعان • وكان كاهنـــا من بنى يوياريب مع خمسة من أولاده • هم : يوحنا وسمعان ويهوذا الملقب بالمكابي والعازار ويوناتان ، وقد ذهبوا وسكنوا مدينة اسمها مودين (١) وكانوا في حزن وحسرة شديدة على ما صارت اليه حالة أورشليم ومقدسها وأهلها • وجاءت رسل الملك الى هذه المدينة لاجبان أهلها على سنن الملك ونبذ أحكام التوراة وطلبوا من متيتـــا أنأ يبدأ هو وأولاده بامضاء أمر الملك لانه رئيس المدينة ومنوه برضاء الملك وكرمه وهداياه فرفض قائلا: لو أطاعت الملك كل الامم وارتد كل واحد عن دين آبائه فانه واولاده سيبقون على عهد آبائهم • وفي هذه الاثناء تقدم يهودي ليذبح على المذبح الذي أنشأه الملك فوثب عليه متيتا وقتله ثم وثب على رسول الملك فقتله ثم خرج الى الجبال قائلا: ليلحقني كسل من يغار على الشريعة ، فتبعه كثيرون فكان ذلك اعلانا للثورة .

وعلم عمال الملك وجيشه فى أورشليم بما جرى فأرسلوا حملة كبيرة على الثائرين وكان يوم سبت فامتنع الشوار من الحرب

<sup>(</sup>۱) يقول الدبس في الجزء الثاني المجلد النالث من تاريخ سورية ص ٢٢٦ ان مؤلف كتاب الارض المقدسة حقىقان مودين هذه هي المسماة اليوم باسم هالمدية في جوار اللد وانه عثر فيها علىمدافن المكابيين و

واغتنم الجيش الفرصة فأخسدوا يفتكون فى الناس حتى قتلوا الفا منهم ، وحينئذ قرر متيتا ومن انضوى اليه القتال ولو كان فى يوم السبت فهاجموا الحملة بقوة وحماس وتمكنوا من قشل كثير منها وهزيمة البقية وتشجع متيتا وتحمس من النتيجة فأخذ يطوف فى أرض اسرائيل ويهدم المذابح الوثنية ويختن الاولاد الغلسف .

ولما حضرته الوفاة وصى بنيه بالسير على منواله فى الغيرة على الشريعة وبذل النفوس فى سبيل عهد الآباء وعين ابنه يهوذا رئيسا للجيش والقتال وسمعان مستشارا وأبا لهم حسب تعبير الاصحاح

#### - 0 -

وذكر الاصحاح الثالث أنه لما توفى قام مكانه يهوذا المسمى بالمكابى حسب الوصية وانضم اليه وايده اخوته وأنصاره وقد تعقب المنافقين وأحرق الذين يفتنون الشعب واشتهر الى أقاصى الارض وزحف أبلونيوس قائد السلوقيين بجيش عظيم من السامرة فخرج يهوذا الى لقائه وأوقع بجيشه مقتلة عظيمة وكان هو من القتلى وانهزم الباقى واستولى اليهود على غنائهم عظيمة كان من جملتها سيف أبلونيوس تفسه الذى كان يهسوذا عظيمة كان من جملتها سيف أبلونيوس تفسه الذى كان يهسوذا

يقاتل به كل الايام • ووصل خبر الثورة الى عاصمة الملك فخرج قائد الجيش العام سارون على راس حملة عظيمة • وخرج بهوذا الى لقائه والتقى الفريفاذ فى عقبة بيت حورون • وفسزع رجالًا يهوذا فشجعهم وطمنهم وذكرهم بما كان من تأييد الرب لاسرائيل وقال لهم : نحن نحارب دفاعا عن نفوسنا وسننا وهم يحاربون لظلمنا ثم هاجم الحملة فكسرها وهزمها ، فزادت الواقعة اسم يهوذا صيتا ، واثنتد غضب أنطيوخوس وسير حملت جديدة يقيادة قائد اسمه بطليماوس وانضم اليها كثير من الأمم الاخرى، وصام بنو اسرائيل وصلوا وابتهلوا ثم نفخوا بالابواق والتحموا مم الحملة • وقد وصف الاصحاح الرابع المعارك التي دارت بين الطرفين وذكر أنها دارت على المهاجمين الذين استطاع بهوذا ورجاله أن بكسروا فرقهم واحدة بعد أخرى وأن بغنموا كسثيرا من أسلابهم وأنفالهم ومؤنهم وذهبهم وفضتهم •

وسير السلوقيون حملة جديدة وكان مصيرها كالاولى على ما ذكر الاصحاح نفسه بما أبداه يهوذا ورجاله من بطولة وبابتهالاتهم للرب ، ثم صعد الى أورشليم فوجد المقدس خاليا والمذبسح منجسا والأبواب محرقة والغرفات مهدومة فناح هو وجماعته ثم ظهروا المقادس وجددوا المذبح ووضعوا ما تقتضيه الرسوم من أوان وادوات وذبحوا وصلوا ثم ضربوا الحصار على قلعة داود ه

ومما جاء فى الاصحاح الخامس ان الأمم التى من حولهم لما سمعوا أن المذبح قدس ثانية استشاطوا غضبا وأخذوا يمدون أيديهم بالقتل لبنى اسرائيل فتصدى لهم يهوذا وحارب أولا بنى عيسو وضربهم وسلبهم ثم حاصر بنى بيبان وأبسلهم وحرق بروجهم ومن فيها ثم عبر الى بنى عمون وكسرهم واستولى على يعزير (١) وتوابعها من أرضهم و واجتمعت الشعوب على الاسرائيليين فى جلعاد ـ شرق الاردن ـ من الشرق وعلى الاسرائيليين فى الجليل من الشمال ٤ فاستنجد هؤلاء وأولئك بيهوذا فأرسل فرقة من رجاله بقيادة أخيه سمعان الى الجليل وقاد أخرى الى جلعاد •

وقد ذكر الاصحاح أن كلتا الفرقتين نجحتا واستطاعتا أن تكسرا الامم المتجمعة على الاسرائيليين فى الناحيتين وتقتلا منهم كثيرا وتسلبا غنائمهم وتدمرا مدنهم وحصونهم ولكنه ذكس الى هذا أنهما أحضرتا معهما الى اليهودية جميع من كان فى جلعاد والجليل من الاسرائيليين ، حيث يفيد هذا أن الاسرائيليين لم يحرزوا نصرا ساحقا وخشوا أن يتعرض الاسرائيليون لهجمات

<sup>(</sup>۱) يقول الدبس في الجزء الثاني من تاريخ سورية المجلد الثالث انها المعروفة الميو باسم بيت زرعة على الارجع ص ۱۸۲ «

جديدة، وقد ذكر الاصحاح أن القواد المكابيين كانوا يقتلون كل ذكر بحد السيف فى المدن التى يستولون عليها ومنا ذكر السياق أن قائدين خلفهما يهوذا فى أورشليم سمعا ما كان مسن نجاح الحملتين فحدثتهما نفساهما ان يأتيا بعمل مماثل فزحفا على مدينة اسمها يحنيا فى الغرب فخرج أهلها للقائهما وهزموهما وقتلوا ألفين من رجالهما و

وانتهى الاصحاح بالقول « وعظم الرجل يهوذا واخـوته فى عيون كل اسرائيل وجميع الامم وقصد يهوذا أرض الاجانـب وجال فى السامرة وهدم مذابح أشدود وسلب غنائمها •

وبقطع النظر عبا يسكن أن يكون فى السياق من خيالوتناقض فالمستفاد منه ان أنحاء فلسطين المختلفة كانت وظلت كما قلنا قبل مشغولة بسكانها من غير الاسرائيليين وانهم كانوا يقفون من بنى اسرائيل موقف العداء والتربص ويتحينون كل فرصة لازعاجهم وضربهم وان ذلك كان شأن سكان البلاد المتاخسة أى شرق الاردن وفينيقية أيضا وهذه ظاهرة كانت وظلت تتسكرر فى مختلف حقب التاريخ على ما مر بيانه ومردها ما كان وظل يبدو من بنى اسرائيل من أنانية واستعلاء على الغير وشره الى ما في يده واستحلال له ، وشراسة فى تعاملهم معه وقسوة رهيبة حينما كانت تسنح الفرص لهم فيه ويظهر أن يهوذا لم يكن واثقا من قدرته على حماية الجاليات الاسرائيلية فى الجليل وجلعاد من قدرته على حماية الجاليات الاسرائيلية فى الجليل وجلعاد

فسحبها الى اليهودية ، حيث ببدو من هذا المبالغة فى وصف قوة يهودا وصولاته وشدة ضربته للشعوب المجاورة ، ولقد ذكس الاصحاح السادس ال قلعة داود ظلت مستعصية على يهوذا والاالذين ظلوا يصدون اسرائيل عن دخول المقادس ويحاولسون الاصرار بهم من كل جانب وتوطيد الامم بينهم ، ويبدو من هذا كذلك ما فى وصف قوة يهوذا وصولاته وانتصاراته من مبالفة أيضا .

وقد ذكر هذا الاصحاح أن بهوذا حشد جميسع الشعب لحصار القلعة والتضييق على الذبن فيها ونصب عليها المجابسة والقذافات فحرج منهم نفر وانضم المهم نفر منافقون من اسرائيل وانطلقوا الى الملك ـ وكان أنطوخيوس الرابع قد نوفى فى جولة له في بلاد فارس وجلس على العرش ابنه أنطوخيـوس الخامس أو باتور ــ وأخذوا يحرضونه على بهوذا ويذكرون له ما يفعله في البلاد ويخوفونه من العواقب حيث بفيد هذا أن جماعات من بني اسرائيل كانوا يحتفظون بالولاء للسلوفيين دون يهمسوذا ولم يندمجوا في الحركة المكابية وكأنوا بناوئونها • وقد غضب الملك وحشد جيشا عظيما قوامه مائة الف راجل وعشرون ألف فارس وفيه اثنان وثلاثون فيلا مضراة على الحرب وسار على رأسه • وأخذت المناوشات تقع والنصر يتساجل بين الطرفين على مابستفاد من وصف الاصحاح • ولكن الاصحاح قال ان اليهود لما راوا

مطوة الملك وبطش الجيوش ارتدوا الى أورشليم وتحصنوا فى حصن صهيون فزحف الملك وحاصرهم ونصب القذافات والمجانيق وصنع اليهود مثله واستمر التراشق من فوق الاسوار اياما كثيرة وأخذ الجوع يغلب على اليهود ، وان القائسلد الذي كان مع أنطيوخوس الرابع فى جولته رجع فتخوف الملك من مخامرتسه وجنح الى مهادنة اليهود واستجاب اليهود بدورهم الى ذلك ، وحلف الملك والرؤساء لهم وحينئذ فتحوا لهم الحصن فدخلوه وأمر الملك بهدم سوره ثم انصرف مسرعا الى أنطاكية ، والكلام يفيد أن سيادة السلوقيين عادت ثانية على اليهود وان

- **Y** -

زعماء الثورة قبلوا بها •

وذكر الاصحاح السابع خبر انقلاب وقع على العرش السلوقى استولى ديستريوس ابن سلوقوس نتيجة له على السلطان وقبض على أنطيوخوس الخامس وقتله ، ثم قال ان جميع رجال النفاق والكفر في اسرائيل على رأسهم الكيسس (١) الذي كان طامعا

<sup>(</sup>۱) يسميه الدبس اليافيم أو يوافيم ويقول أنه سمى نفسه الكيمس بالعبيعة البونانية تزلفا لليهود - تاريخ سورية ج ٢ ص ٢٠١ المجلد المثالث م

بمنصب الكاهن الاعظم جاءوا الى الملك الجديد ووشوا على الشعب وقالوا له : ان يهوذا واخوته أهلكوا انصار الدولةوطلبوا ارسال محقق ومعاقبة يهوذا وأعوانه فعين الملك أمير عبر النهـــر واسمه بكيدانس وأمره بالاتنقام من بني اسرائيل وعين الكيمس الذى نعته الاصحاح بنعت الكافر كاهنا اعظم وجاء الاثنان الى اليهودية مع جيش كثيف واتخذ خطة المكر والنظاهر بالسلام وقبضا على ستين مقدما وقتلوهم فوقع الرعب والخوف على جميع الشعب • وارتحل بكيدانس بعد ذلك عن أورشليم ونزل بيت زيت وأرسل وقبض على كثيرين من الذين كانوا خذلوه وعلى بعض الشعب وذبحهم وألقاهم في الجب العظيم ثم سلم البلاد الى الكيمس وأبقى معه جيشا يؤازره واجتمع الى الكيمس الذي كان يمارس الكهنسوت الاعظم جميع الهلسدين في الشعب واستولوا على أرض يهوذا وضربوا اسرائيل ضربة عظيمـــة • ورأى يهوذا جميع الشر الذي صنعه الكيمس ومن معه في بنسي اسرائيل وكان فوق ما صنعت الامم فخرج الى جميع حـــدود اليهودية وأنزل نقمته بالقوم الذين خذلوه • ويلمح تناقض عجيب فى الكلام • فيهوذا لا يجرؤ على قتال الكيمس ولكنه يسرع الى قتال الذين خذلوه !

ويستمر الاصحاح في السياق فيقول : ان الكيمس رأى أن يهوذا أخذ يقوى فرجع الى الملك وحرضه فأرسل حملة جديدة

بقيادة قائد اسمه نكاتور وحاول هذا ان يسكر بيهوذا فأخفق وابتهل يهوذا للرب ثم التحم مع جيش نكاتور فكسره وهزمه وكان نكاتور فى جملة القتلى ونفخوا وراءهم بالابواق وتعقبوهم وخرج الناس من جميع قرى اليهودية يساعدون يهوذا ورجاله على الهاربين حتى قتلوا جميعهم وغنمت أسلابهم واحتز رأس نكاتور وجيء به فعلق قبالة اورشليم وجعل يوم النصر عيدا سنويا وهدأت ارض يهوذا أياما يسيرة و

وواضح من السياق ان الاسرائيليين كانوا منقسمين متنافسين فأدى ذلك الى ما كان من وشاية وتحريض وقتال انتقضت به الهدنة •

## - 1 -

ويقول الاصحاح الثامن ان يهوذا سمع باسسم الرومانيين وقدرتهم وحروبهم وحفظهم الود لمن يحالفهم فأرسل رسسولين الى روما لعقد عهد موالاة ومناصرة بينهم وبين اليهود ليرتفع به نير دولة اليونان عن اسرائيل ، وان الرسولين لقيسا ترحيبا واستجابة وان الرومانيين كتبوا عهدا على لوح نحاس وأرسلوه معهما وكان فحواه فحوى محالفة بين الطرفين يتعهد فيه كسل

منهما بمناصرة الآخر اذا ما وقع عليه حرب على أن يكون كل منهما مكلفا بما يحتاج اليه جيشه المناصر من سلاح وطعام ومال ووسائل نقل و وجاء فى الكتابــة ان الرومانيين كتبــوا الى ديمتريوس يعلنون له أن اليهود غدوا أولياءهم وانهم سيقاتلونه برا وبحرا اذا عاد الى ظلمهم وأذاهم و

ولم يذكر السفر نه كان الهذه المحالفة أثر فى المجال التنفيذى مع أن السلوقيين زحفوا على اليهود وحاربوهم مرة بعد مرة ومع ذلك ففى الحركة على أى حال أثر دهاء ومكر فيما قصدت اليه من التواثق مع الرومان وجعلهم يتدخلون فى شئون السلوقيين ولعل ما كان يلم بروما من ارتباك وفتن تنافسية قد حال دون ظهور ذلك الاثر •

# -9-

ويقول الاصحاح التاسع ال ديستريوس لما سمع بما حل فى جيوشه ارسل حملة جديدة بقيادة الكيمس وبكدانيس فنزلا أولا على أورشليم ثم زحفا على بئروت التى ينزل فيها يهوذا مع ثلاثة آلاف من رجاله والتى يحتمل ال يكون موضعها هو المعسروف الميوم باسم البئرة قرب أورشليم للشمال ، وال جماعة يهسوذا

لما راوا كثرة العدو خافوا خوفا شديدا واخذوا بفرون تسللا حتى لم يبق مع بهوذا الا ٨٠٠ رجل ولكن بهوذا بقى ثابت اوالتحم مع الزاحفين في معركة حامية دارت الدائرة فيها علب وقتل في جملة من قتل من رجاله • فكانت له مناحة عظيمة •

وستمر الاصحاح فيقول: ان المنافقين برزوا بعد وفاة بهوذا في جميع نخوم اسرائيل وعين الكيمس وبكدانيس الكفرة رؤساء على البلاد فأخذوا نتبعون اصحاب بهوذا وباتسون بهم الى الكيمس فينتقم منهم ، وان اصحاب بهوذا اجتمعا ووسدوا القيادة ليوناتان مكان أخيه وعلم الكيمس بدلك فنشاط الى مطاردتهم عهربوا الى برية تقوع فعبر الاردن متعقبهم، وقد استمى الصبال طوبلا وقاسى بوناتان وجماعته منه البلاء الكبير وفسائنا الكيمس مدنا حصينة جعل فيها حاميات كانت نعتدى على أنسا الكيمس مدنا حصينة جعل فيها حاميات كانت نعتدى على الداحلية ( المعبد ) ولم ينته شره الاحينما اصيب بالفالج ومات بعد عذاب شديد ه

على أن البلاء لم ينته . فان يو فاتان وجماعته لم يستريحا الا نحو سنتين ثم ائنمر المنافقون على ما ذكر الاصحاح وقالوا الا يو فاتان وجماعته هادئون فى منازلهم ودهبوا الى بكيداس امي عبر الاردن ليحرضوه عليهم • وزحف هذا بجيش كثيف وبعث الرسل الى انصاره فى اليهودية • وانسحب يو فاتان وجماعته الى يبت حجله فى البرية فتحصن فيه فضرب بكيدانس عليه الحصار الذى طال حتى أسأمه وجعله يحول نقمته الى المنافقين ، وأرسل يو ناتان يعرض عليه المصالحة وتبادل الاسرى فقبل وحلف له وانصرف وزال السيف عن اسرائيل وسكن يو ناتان مكماش \_ التى يقوم مكانها اليوم قرية مخماس فى منطقة رام الله على الاغلب \_ واخذ يقوى نفسه وينكل بالمنافقين .

والسياق يفيد أن يوناتان ظل تحت سيادة السلوقيين لان بكيدانس كان يعمل تحت سيادتهم •

#### - \ + -

ویذکر الاصحاح العاشر خبر استیلاء أمیر سلوقی است، الاسکندر علی مدینة بطلیمایس التی یقوم الیوم مکانها مدینة عکا ومناداته بنفسه ملکا علیها متسردا بذلك علی الملك السلوقی دیمتریوس وتأهب هذا لقتاله وارغامه ، ثم یقول ان دیمتریوس کتب الی یوناتان یجدد معه عهد السلم ویأذن له بجمع الجیوش والتسلح لیکون له مناصرا ویعده برد مالدیه من رهائن ، وانه فعل ذلك لئلا یسبقه خصمه الیه ، وان یوناتان جاء الی أورشلیم وتلا کتاب دیمتریوس علی الشعب واخذ ینشط فی تجدید المدینة

وتحصين جبل صهيون ، وإن المنافقين والمرتدين والغرباء خافسوا خوفا شديدا وأخذوا يهربون من البلاد ، وان الاسكندر سمم بما كان من كتابة ديمتريوس ووعوده ليهوذا فارسل هو الآخــر كتابا يطلب فيه الولاء له ويعلن اقراره في الكهانة العظمي ويسميه ولى الملك • وأرسل اليه أرجوانا ــ ثيابا رسمية حمراء ــ وتاجا من الذهب فنقبل يوناتان الهدية ولبسها ، وان ديمتريوس عاد فكتب اليه حيسا علم بتقرب الاسكندر طالبا منه الثبات على الولاء وواعدا اياه بحط قسم كبير من الضرائب والتكاليــــف واعتبار اورشليم مقدسة معفاة ؛ واعـــادة كل السبى • وحرية ممارسة الاعياد والسنن ، وفتح باب التجنيد لثلاثين الفا من اليهود ومساواتهم في كل شيء مع جنود الملك • وابقاء مدن ثلاث من السامرة ملحقة باليهودية (١) والاعتراف بسلطانه ككاهن أعظم • ووقف بطليمايس وما يتبعها على الهيــكل وتخصيص خمسة عشر الف مثقال من الفضة لنفقات الهيكل من الملكخاصة بالاضافة الى ذلك ، والسماح بتحصين أورشليم على نفقته الخ٠٠ حيث يبدو ان الخلاف بين السلوقيين هيأ فرصة ثمينة لقـــوة يوناتان والحركة المكابية في هذه الحقبة وجعل كلا من المتنافسين يخطبون وده ٠

<sup>(</sup>۱) هي (أقيرمه) التي يخمنها الدبس في الجزء الثاني من ناريخ سورية بانها غزة المرائيم المعروفة بالطيبة و (لدة) التي هي اللد كما يقول الدبس و(الرمنائيم) التي لا يذكر الدبس هويتها ، انظر الجزء الثاني من تاريخ سورية ص ۲۱۷ ه

وقد ذكر الاصحاح ان الاسرائيليين لم يؤخسفوا بالوعود وظلوا متربصين وزحف ديمتريوس على بطليمايس وانشبالقتال مع الاسكندر فدارت الدائرة عليه وكان هو من القتلى فاستتب ملك بطليمايس ومنطقتها للاسكندر الذي تصاهر مع ملك مصر البطليموسي وتقوى بذلك مركزه وقد استدعى يوفاتان فذهب اليه في موكب مجيد على ما يذكر الاصحاح وأهدى له ولملك مصر الذي كان عنده هدايا كثيرة من ذهب وفضة فنال حظوة عندهما وحاول مفسدون من اسرائيل ان يشوا به فلم يصغ الاسكندر اليهم والبس يوفاتان خلعة أرجوانية وأجلسه بجانبه وأمر بان لا يتعرض له أحد ، وأقامه قائدا او شريكا له ، فعاد الى اورشليم سالما مسرورا ،

وهذا يفيد كذلك أن التنافس بين السلوقيين وطد مركسن يو ناتان ككأهن اعظم وزعيم على اليهودية ولكنه ظل فى الوفت نفسه تحت سيادتهم •

ومما ذكره الاصحاح ان قائد السنوفيين في عهد ديمتريوس ابن ديمتريوس الذي تولى العرش بعد قتل أبيه جاء بحشد عظيم ونزل في يمينا قرب يافا وأرسل الى يوناتان يقول له: ليس لنا من مقاوم غيرك ويدعوه الى النزول من الجبال الى السهل والتبارئ معه ان كان واثقا من جيشه ، وأخذ ينتقص من شجاعته ويتيه بها معه من قوة فاغتاظ يوناتان وتحسس ونزل على رأس عشرة

آلاف منتخب وذهب الى يافا فحاصرها واستولى عليها ثم التحم مع القائد السلوقى فى معركة دارت الدائرة فيها على السلوقيين وقتل منهم مقتلة عظيمة واستولى يوناتان نتيجة لذلك على شهود وأشقلون (اسدود وعسقلان اليوم) ورجع الى أورشليم ظافرا غانما مما جعله بزداد مجدا فى نظر الاسكندر ، ويبعث اليه بعروة من الذهب ويهبه مدينة عقرون وتخومها ملكا ،

#### -11 -

ويذكر الاصحاح الحادى عشر طموح بطليموس ملك مصر الى بسط سلطانه على مملكة صهره وزحفه بجيش كثيف وتآمره مع ديمتريوس ملك سورية وانتزاعه ابنته من الاسكندروتزويجها لديمتريوس مما جعل الاسكندريفر الى ديار العرب ووطلله سلطان ديمتريوس على بطليمايس نانية ، وقد اغتنم يوناتان فرصة انشغال السلوقيين والبطالسة ببعضهم فأخذ يقوى نفسه ويشدد الحصار على قلعة مدينة داود ، وقد ذهب جماعة من المنافقين مبغضى امتهم لل ويعنى من بنى اسرائيسل للى ديمتريوس مخوفونه من نوايا يوناتان ويحرضونه عليه فجاء الى بطليمايس واستدعى يوناتان فذهب اليه وقدم له هدايا كثيرة فناة حظوة

عنده وأقره فى الكهنوت الاعظم وطلب بوناتان منه اعفاء اليهودية من كل جزية مقابل ثلاثمائة قنطار (لا يذكر جنسها) فاجابه السى طلبه وكتب له بذلك عهدا .

وعادت الفتن التنافسية ثانية بين السلوقيين على ما جاء فى الاصحاح نفسه فاستنجد ديمتربوس بيوناتان فأمده بثلاثة آلاف مقاتل أبلوا بلاء عظيما فى أنطاكية وخلصوا الملك من ورطة كاد يذهب فيها و ولما قضى على الفتنة انعم عليهم وأعادهم بهدايا وغنائم كثيرة و ثم عادت الفتن ثانية وكتبت الدائرة هذه المرةعلى ديمتريوس غير ان الملك الجديد انطيوخوس جنح الى المسالمة مع يوناتان فأقره على الكهانة العظمى وأرسل اليه آنية من الذهب وحلة من الارجوان ، حيث بدل على ان الخلاف السلوقى ظل يخدم حظ يوناتان وقد اغتنم يوناتان الفرصة فغزا غزة وغيرها من مدن فلسطين المستعصية وفتحها و

وقد ذكر الاصحاح فى نهايته خبر نكبة نزلست على جيوش يو ناتان أثناء زحفه على سهل صور فى سياق جولاته الدلكورة فى انحاء فلسطين حيث ظهر من ورائه كمين فأوقعوه فيه وهزموه عيث يدل هذا الخبر على ان معظم انحاء فلسطين \_ غير اليهودية \_ ظلت محتفظة بشخصياتها ومستعصية على بنى اسرائيسل والحركة المكابية ه

ويذكر الاصحاح الثانى عشر أن يوناتان أرسل رسلا السى رومية ( رؤما ) لتجديد العهد فاستجاب الرومانيون الى دلك وفعل مثل ذلك مع أسبارطة مذكرا أهلها بما كان بين ملك قديم لها وبين أونيا الكاهن من عهد موالا ولكن الاصحاح لم يذكر تنيجة رحلة الرسل وانما أورد نسخة كتاب كان أرسله ملسك اسبارطة لاونيا الكاهن جاء فيه انه وجد فى بعض الكتسب أن الاسبارطيين واليهود اخوة من نسل ابراهيم وانه بعد أن علم ذلك كتب لهم ليتعرف على أحوالهم ويقول لهم أن ما عند الفريقين من مال ومواش لهما بالتبادل مما فيه طرافة وغرابة (١) و

ثم يقول الاصحاح ان يوناتان بلغه ان ديمتريوس يحشد بجيشا ليسيره الى قتاله فخرج على رأس جيشه الى لقائهم فى أرض حماة لئلا يطئوا ارضه ، فارتعبوا منه وفروا من أمامه علم يستطع ادراكهم لانهم عبروا نهرا، فارتد الى العرب الزيديين وضربهم وسلب غنائمهم ثم ارتحل الى دمشق وجال فى البلاد كلها حيث يفيد هذا أن يوناتان قد قوى وصار يتصرف بشى، من الحرية والسيادة

<sup>(</sup>۱) في المجلد الثالث الجزء الثائي من تاريخ سورية للديس من ٢٢٢ تغمينات يدون نتيجة في هذه المسألة س

ويطمح الى التبسط فى هذه الفترة • ومع ذلك فالمستفاد مسن الاصحاح نفسه ان قلعة مدينة داود كانت ما تزال فى يد السلوقيين وانصارهم كما انه كان فى مختلف انحاء فلسطين حاميات وعمال سلوقيون أيضا •

وقد ذكر الاصحاح ان قائدا يونانيا اسمه ترينون كان يطسح الى ملك آسيه والقاء يده على أنطيوخوس ملك السلوقيين وانه كان يخشى مساعدة يوناتان له فأتى الى بيت شان لايجاد وسيلة لاهلاك يوناتان وازالته من طريقه فخرج هذا الى لقائه باربعين ألفا فقابله ترينون بالاكرام ماكرا ، وأغراه بالذهاب معسم الى بطليمايس ليسلمها له فانخدع وذهب معه فى عدة قليلة من رجاله وهناك غدر به واعتقله وقتل جميع رجاله • ثم أرسل قواته الى الجليل والصحراء لتعقب رجال بوناتان • غير انه لما رأى استماتة هؤلاء الرجال اكتفى بسا فعل • وعاد هؤلاء الى أورشليم وقامت مناحة عظيمة في جميع اسرائيل على يوناتان • وقد انتهى الاصحاح بالقول « وطلبت الامم الذين حول اسرائيل ان يدمروهم قائلين «انهم لا رئيس لهم ولا ناصر فلنقاتلهم ولنسمح ذكرهم من البشر» حيث ينطوى فى الخبر ضعف بنيان الحركة المكابية وشدة حقد الامم التي تقيم في فلسطين وحولها على بني اسرائيل وترقبها الضعف والنكبات لضربهم •

ويقول الاصحاح الثالث عشر انه بلغ سمعان أن ترينون جمع جبشا عظيما للاغارة على أرض يهوذا ورأى ال الشعب قد داخله الرعب فقصد الى أورشليم وشجع الشعب وأظهر استعداده للجهاد والتضحية والانتقام فانتخبوه قائدا مكان يوناتان ووعدوه بالطاعة، فَأَخَذُ يَنْظُمُ جَيِشُهُ وَيَحْصُنَ أُورَشُلِيمٍ • وَزَحْفُ تَرِيْنُونَ عَلَى يُهُوذًا وأرسل الى سسعان يطلب منه مائة قنطار من الفضة فديسة عن يوناتان وولديه رهينة ومع علمه بانه يسكر فانه ارسل اليهما طلب. ولكن بينون غدر وقتل يوناتان وعاد من حيث أتى • وقد أحضر سمعان جثمان أخيه ودفنه بسودين الي جانب أبيه واخيه وانشأ له قبرا وزينه بالنقوش واقام عليه اعمدة عظيمة • ثم خذ يحصن بلاده ويقوى نفسه • وكتب الى ديستريوس باعفاء البلاد من التكاليف فأجابه الى ذلك في كتاب قال فيه ايضا ان كان فيكم من يريد أد يكتتب في الجند فليكتتبوا وليكن فيما بيننا سلم •

ويقول الاصحاح بعد ذلك انه فى السنة المائة والسبعين ( اى سنة ١٤٢ ق٠م) خلع نير الامم عن اسرائيل وبدأ شعب اسرائيل يكتب فى توقيع الصكوك والعقود باسم سمعان الكاهن الاعظم قائد اليهود ورئيسهم .

وهذا يعنى انه صار يتمتع بالاستقلال والسيادة مع أن العبارة لا تعنى ذلك تماما .

ويقول الاصحاح بعد ذلك ان سمعان نزل الى غزة وحاصرها فطلب اهلها الأمان فرق لهم واستولى على المدينة وطهرها مسن الأصنام وأسكن فيها رجالا من المتمسكين بالشريعة وبنى لنفسه فيها منزلا .

وكانت قلعة مدينة داود ما تزال مستعصية فحاصرها حتى اشتدت فيها المجاعة فطلب الذين فيها الامان فأمنهم واستلم القلعة وطهرها من النجاسات ودخلها باحتفال عظيم وجعل يوم دخولها عيدا سنويا لانها كانت عثرة عظيمة لاسرائيل •

#### - 12 -

ویذکر الاصحاح الرابع عشر أن دیمتریوس سار بجیوشه الی مادی یستنجد بها علی ترینون ولکن ملك مادی ضرب جیشه وآسره وسجنه فهدأت أرض یهوذا كل ایام سمعان و كانت أمته مبتهجة بسلطانه ومجده حیث تفید العبارة انه اعتبر ذلك فكاكا نهائیا من سیادة السلوقیین و

ثم ذكر الاصحاح ان سمعان جعل يافا مرسى وفتح منها مجازا لجزائر البحر واستحوذ على البلاد واستولى على جازر وبيت صور وأخرج منها النجاسات وقرر السلم فى الارض وجلس كل

واحد تحت كرمته وتينته ولم يكن من يذعرهم أو يحاربهم وانكسر الملوك و جاءه الواح نحاسية من روما واسبارطة يعزونه فيها بيوناتان ويجددون عهد الموالاة والمناصرة و أرسل رسلا السي روما يحملون لوحا نحاسيا نقش عليه جوابا بالشكر والموافقة وأرسل مع الرسل ترسا عظيما من الذهب وزنه الف من

ثم ذكر الاصحاح ان سمعان نقش سيرته وسيرة أبيه واخوته وجهادهم فى سبيل أمتهم على ألواح نحاسية وعلقها على أنصاب فى جبل صهيون وارضها فى السنة المائة والثانية والسبعين ( ١٤٠ ق٠م) وهي السنة الثالثة من عهده ومما جاء في النقش عن علاقة سمعان بالملك ديستريوس: « وأقره الملك ديستريوس في الكهنوت الاعظم وجعله من أصدقائه وعظمه جدا ، حيث تفيد العبارة ان الدولة السلوقية ما زالت تعتبر صاحبة السيادة العليا على الدولة المكابية • كذلك مما جاء في النقش على ما ذكره الاصحاح « ان اليهود وكهنتهم حسن لديهم ان يكون سمعان رئيسا وكاهنا أعظم مدى الدهر ويتولى أمر الاقداس ويقيم أناسا على الاعمال والبلاد والاسلحة والحصون • ويطيعه الجميع ويكتب باسمــه جسيع الصكوك • ويلبس الارجوان بالذهب • ولا يخالفه أحد ولا يجمع مجمع بدونه ولا يلبس الارجوان وعروة الذهب غيره . ومن يخالف فهو مجرم • وقبل سمعان ورضى أن يكون كاهنااعظم وقائدا ورئيسا لامة اليهود وحاكما على الجميع • ورسموا ان يدون ذلك على الواح من نحاس توضع في موضع مشهود من رواق الاقداس وتوضع صورها في الخزانة حيث ينطوى في هذا اعلان مبايعة اليهود لسمعان وقبول سمعان للبيعة •

على أنه فى الاصحاحات التالية ما يفيد انه كان هناك مخامرون كثيرون ضد سمعان ورآسته وحركنه كما كان قبل ذلك مما مرت أمثلة كثيرة عليه .

#### - 10 -

وفى الاصحاح الخامس عشر ان انطيوخوس بن ديمتريوس كتب من جزائر البحر الى سمعان رسالة ذكر فيها اعتزامه على استرداد ملك آبيه و واقراره سلفا لكل ما فعله الملوك له ومساقرروه له من اعفاءات واذن له بضرب سكة خاصة لبلاده ووافق على حرية اورشليم واعفائها من كل ضريبة ووعده بالاعسىزاز والاكرام حينما يكتب له الفوز وثم ذكر الاصحاح انانطيوخوس وفد على البلاد فاجتمعت عليه الجيوش وخذلت ترينون ففسس واستتب الامر لانطيوخوس وان هذا قلب لسمعان ظهر المجسن ونقض ما عاهده عليه ورفض ما أرسله اليه من هدايا فضيةوذهبية وطلب منه التخلى عن يافا وجازر وقلعة مدينة داود ، وخسراج

البلاد التى يتسلط عليها والتعويض عما خرب منها ألف قنطمار فضة ، حيث يظهر أن الملك السلوقى رأى بعد ان استتب له الامر ان يفرض سيادته الفعلية على اليهودية .

ومما ذكره الاصحاح ان سمعان قال لرسول الملك اننا لم فاخذ ارضا لغريب ولكنه ميراث آبائنا ثم عرض ان يؤدى مائدة قنطار عن يافا وجازر و ولكن الرسول الذى اندهش مسارآه من مجد سمعان وثرائه وآنيته الفضية والذهبية واثاثه الوافس عاد الى ملكه فقص عليه ما رأى وأثار حسده وحقدده فأمره بالزحف على اليهودية و وجاء الى وادى قدرون وارسل فرقة الى يسينا وأخذوا يغيرون على اليهودية ويوغلون فيها قتلا وسبيا

وستمر السياق فى الاصحاح السادس عشر فيقول ان يوحنابن سمعان الذى كان متوليا أمر جازر جاء وأخبر أباه بما يقع على البلاد ، وكان هذا الاب قد كبر وشاخ فأمر ابنيه يوحنا ويهوذا أن يقوما مقامه فى قيادة الحرب فامتثلا وخرجا لمقاتلة الحملة واشتبكوا معها فى معارك حامية وحالفهم النصر فانكسرت الحملة مع تفوقها فى العدد والعدة ، وقد قتلوا منها عددا عظيما وتعقبوا فلولها حتى أسدود وملاوا أيديهم من الغنائم ثم عادوا الى أرض يهوذا ،

على أن هذا النصر لم يلبث ان تعكر بحادث غدر وحسل

اسرائيلى فان صهرا لسمعان اسمه بطليماوس وكان بتولى أرمحاً طمع بالسلطان وبيت الغدر لسمعان وبنيه ، وقد دعاهم الى اربحا وأقام لهم وليمة وقتلهم مع ثلة من أخصائهم ثم كتب الى الملك بطلب منه تسيير جيش لاحتلال البلاد وارسل رجالا الى جازو لاهلاك بوحنا الذى لم يكن بين الهالكين فى الوليمة وانفذ كتبا الى رؤساء الالوف ليأتوا اليه حتى يوزع عليهم العطامامسين الذهب والفضة على ما ذكره الاصحاح السادس عشر و وجاء من أخبر يوحنا فى جازر بالكارثة ويحذره و فلما جاء الرجال الذيسين أرسلهم بطليماوس قتلهم و

وينطوى فى الحادث نكسة وخيانة فظيمتين مما تكررت صوره فى الحركة المكايية وقبلها ومما مرده شنشنة الاسرائيليين وأنانيتهم

وينتهى الاصحاح السادس عشر الذى هو الاصحاح الاخير من سفر المكابيين الاول بقوله و بقيته اخبار يوحنا وحروب وما أبداه من الحماسة وبنائه الاسوار التى بناها واعماله مكتوبة في كتاب ايام كهنوته الاعظم منذ تقلد الكهنوت الاعظم بعد أبيه حيث بفيد هذا ان يوحنا تولى بعد اخيه زعامة الحركة المكابية ومنصب الكهانة العظمى وكان له فيهما نشاط عظيم و وليس فألسفر الثانى شيء من سيرة يوحنا و

والسفر الثاني خمسة عشر اصحاحا في تسم وثلاثين صفحة وقد تقدم وصف اسلوبه وما يدل عليه • وننبه فقط الى أن ما احتواه هو حكاية احداث متنوعـــة من تاريـــخ السلوقيين والاسرائيليين قبل قيام الحركة المكابية مع أسباب ومقدمات هذه الحركة وحكابة احداث متنوعة من هذا التاريخ في عهد يهوذا الذي هو على رأى هذا السفر الزعيم الاول لهذه الحركة خلافا لما يفيده السفر الاول من حيث تقريره ان متنيا آباه كان هو الاولُ ولقد احتوى اصحاحه الاول نص رسالة موجهة من بهود أورشليم واليهودية الى يهود مصر مؤرخة فى السنة ١٨٨ ـ أى ١٣٤ ق٠٥ ـ بواسطة أرسطوبولوس مؤدب الملك بطليموس ومن ذرية الكهنة وفيها دعاء ليهود مصر بالبركة والهداية ، وتذكير لهم بكتاب كانوا أرسلوه اليهم في ســــنة ١٦٩ – ١٤٣ ق٠م – في ظروف الشدة التي نزلت فيهم في عهد ديمتريوس وشكر له على خلاصهم من المحن والاخطار: ثم يقول كاتبــوا الرسالــة ان الحوادث التي وقعت ليهوذا المكابي واخوته وتطهير الهيكـــلَّ وتدشين المذبح والحروب التي وقعت مع أنطيوخوس الشهيري وأبنه أوباطور والآيات التي ظهرت في السماء في حق المتحمسين لدين اليهود وتسلطهم على البلاد بجملتها وطردهم جماهير الاعاجم

واستردادهم الهبكل وتحريرهم المدينة واحيائهم للشرائع فسد شرحها ياسون الفيروانى فى خسة كتب واختصرناها نحسن فى درج واحد ليكون فى ذلك السهولة والفائدة للجبيع وينتهى الاصحاح بقوله: وها هنا نشرع فى ايراد الحوادث ، ثم يشرع الاصحاح الثالث وما بعده فى سرد الحوادث التى لخصت مسن كتب ياسون القيروانى ، حيث يفيد هذا ان بعض كتساب بني اسرائيل كانوا يسجلون احداثهم بعد السبى وفى عهد السلوقيين والحركة المكابية كما كان يفعل كتابهم من قبل ، وأن الحوادث المسرودة فى الاصحاح الثالث وما بعده مستقاة من ذلك ، وشى، من هذا أشير اليه فى آخر اصحاحات السفر السابق على ما مسى بياف.

#### - 17 -

ويبدأ الاصحاح الثالث سرد الحوادث بقصة وشاية مسى السرائيلي للسلوقيين ضد أونيا الكاهن الاعظم وتحريض على مصادرة أموال مخزونة فى خزانة الهيكل ويمهد لذلك بمقدمة فيقول انه حين كانت المدينة المقدسة عامرة والشرائع محفوظة بسبب ما كان عليه أونيا الكاهن الاعظم من الورع وبغض الشر

كان الملوك بعظمون المقدس \_ الهيكل \_ ثم ان رجلا اسمه مسمعان من سبط بسامين كان مقلدا الوكالة على الهيكل وقعبت بينه وبين أونيا خصومة فانطلق الى أبلونيوس قائد السلوقين وأخبره ان خزانة أورشليم مسحونة من الاموال بما لا يستطاع وصفه واحصاؤه وحرضه على مصادرتها الملك وفاوض القائد الملك فاختار قيم المصالح هيلودروس وأمره بجلب هذه الاموال. فجاء هذا الى أورشليم وفاتح أونيا فى الامر فأخبره هذا ان المال هو ودائم للارامل واليتامي وان قسما منه لاحد عظماء الاشراف وأنه زهيد ليس كما وصف كثرة حث لا يزيد عن أربعين تنطارا من الغضة ومائتي قنطار من الذهب وحذره من مد اليد اليسه ولكن الرسول أصر وذهب الى المعبد ومعه قوة لتنفيذ عزيمته فألم بالكاهن الاكبر والكهان والشعب رجالا ونساء حزن شديد فأخذوا يستغيثون ويبتهلون للرب فلم يلبثوا أن ظهرت معجزة أفزعت الوكيل أشد الفزع وجعلته يعدل ويخشع ويتوب •

ويستمر السياق فى الاصحاح الرابع فيقول وكان سمعان الما للذكور يقذف أونيا وبلغ من وقاحته انه وصف المحسسن الى المدينة والغيور على الشريعة بانه صاحب دسيسة و فاشتدت العداوة حتى أن أحد خواص سمعان شرع فى القتل فخثى أونيا من تفاقم الشر لما يعرفه من صلة بين سمعان والقائد فذهب الى الملك طالبا عنايته لصرف الشرعن أمته و

ثم يحكى الاصحاح قصة مكيدة أخرى هدفها منافسسة أونيا على منصبه جاء فيها انه بعد وفاة سلوقوس (الثاني) وجلوس أنطوخيوس الملقب بالشير (الثالث) على العرش طمع ياسون اخو أونيا في الكهنوت الاعظم فوفد على الملك ووعده بثلاثمائة وستين قنطارا فضة وبثمانين قنطارا من دخل آخر وبمائة وخمسين قنطارا غيرها ان عينه لهذا المنصب ورخص له باقامة مدرسة للتروض وموضع للغلمان واكتتاب أهل أورشليم فى الرعوية الانطاكية • فأجابه الملك الى ذلك فما لبث أن أخذ يصرف شعبه الى عادات الأمم (تقاليدهم وعقائدهم) وألغى الاختصاصات التي انعم بها الملك على اليهود وأبطل رسوم الشريعة وأدخل سيننا تخالف الشريعة وأقام مدرسة للترويض تحت القلعة وساق اليها نخبة من الغلمان فتمكن بذلك الميل الى عادات اليونان والتخلق بأخلاق الاجانب بشدة فجور ياسون الذي هو كافر لا كاهن أعظم (هذه عبارة الاصحاح) حتى ان الكهنة لم يعودوا يحرصون على خدمة المذبح واستهانوا بالهيكل وأهملوا الذبائح لينالوا حظا فى جوائزا الملعب المحرمة وكانوا يستخفون بمآثر آبائهم ويتنافسون بمفاخر اليونان ، حيث ينطوى فى الحادث صورة لما أخذ بنو اسرائيــل يرتكسون فيه من انحرافات دينية وقومية وخلقيـــة ، شبابهم وكهانهم معا ••

ثم يحكى الاصحاح قصة مكيدة جديدة ضد ياسون قام بها

أحد رجاله فيقول: ان ياسون وجه منلاوس أخا سمعان الى الملك لتقديم المال ومفاوضته في أمور مهسة فتزلف الى الملك حتى جعله يحول الكهنوت الاعظم عن ياسون اليه بأن زاد ثلاثمائة قنطار فضة على ما أعطى ياسون • ثم رجع ومعه أوامر الملك بالكهنوت الاعظم مع انه لم يكن على شيء مما يليق بالمنصب وكانت لـــه أخلاق غاشم عنيف وأحقاد وحش ضار (العبارة عبارة الاصحاح) واستولى منلاوس على الرآسة وفر ياسون الى بنى عموز وقد ختل أخاه فختله آخر ٥٠ ولم يستطع منازوس الوفاء بالمال الذي وعده ، فلم يتورع عن سرقة آنية من الذهب من الهيكل وأهدى بعضها الى وكيل الملك وباع بعضها • وعلم منازوس أن أونيـــــا الحبر الاعظم السابق يتكلم ضده على سرقته فأغرى وكيل الملك بالقبض عليه وقتله ففعل ، مما أثار المقت عند اليهود لقتل الرجل بغيا وجعلهم يرفعون الشكوى لأنطيوخوس ضد وكيله • ويقول الاصحاح ان أنطيوخوس تأسف ورق وبكى واضطرم غضبا على وكيله ونزع عنه الارجوان وأمر بالطواف به فى المدينة وقتله فى المكان الذي قتل فيه أونيا •

ثم سرد الاصحاح حادثا آخر لمنلاوس ووكيل له فيه صورة عجيبة لما كان عليه هؤلاء الرؤساء من انحراف خلق ودين وسوء استغلال حيث ذكر أن وكيلا لمنلاوس اسمه ليسماكوس سلب باغراء من منلاوس كثيرا من مال الاقداس فذاع الخبر وتجمهس

الناس على ليسماكوس فسلح ثلاثة آلاف رجل وأعمل أيسدى الظلم فى المتجمهرين غير أن هؤلاء كثروا وتمكنوا من التغلب على رجال ليسماكوس وهزيمتهم ثم قتلوا سالب الأقداس • ورفع الشيوخ الدعوى ضد منلاوس ، فرشا هذا خصيصا من أخصاء الملك فبرأه الملك وقضى بالموت على خصومه واستقر منلاوس فى الرئاسة بشره ذوى الاحكام وكان لا يزداد الا خبثا ولاهل وطئه كمينا مهلكا •

ويستمر الاصحاح الخامس في حكاية أحداث التاريخ التي بدئت بالاصحاح الثالث فيقول • ان انطيوكوس تجهز في ذلك الزمن لغزو مصر ثانية وظهرت في سساء أورشليم أشباح حربية فأرجف الناس بموت الملك فاتخذ ياسون جيشا وهاجم المدينة وطفق يذبح أهل وطنه بغير رحمة وهرب منلاوس الى القلعــة ، ويلغت الاحداث للملك فاتهم اليهود بالانتقاض عليه فزحف من مصر وقد تنمر وأمر الجنود بقتل كل من صادفوه دون رحمــة وذبح المختبئين في اليهود فأهلكوا سانين ألفا في ثلاثة أيام دون، تفريق بين رجل وامرأة وشيخ وصفل وسبى عدد مماثل • ثم دخل الملك قدس الاقداس وكان دليله منلاوس الخائن للشريعة والوطن حسب تعبير الاصحاح وأخذ الآنية المقدسة مع ما أهدته الملوك الأجانب للهيكل وقد بلغ وزن ما حمله من الهيكل الفا وثمانمائة قنطار • ثم انصرف الى أنطاكية وترك عمالا يراغمون الامة . ثم حمله المقت لليهود على ارسال المونيوس فى اثنين وعشرين الفه جندى وآمره بذبح كل بالغ منهم وببيع النساء والصبيان و فلما وفد الى أورشليم تربص الى يوم السبت حتى اذا دخل اليهسود فى عطلتهم أمر أصحابه بذبح جميع الخارجين للتفرج ثم اقتحسم المدينة وأهلك خلقا كثيرا واتنهى الاصحاح بقوله: « ان يهوذا المكابى كان قد انصرف الى البرية مع عشرة من أصحابه فلبثوا فى الجبال يعيشون عيشة الوحوش ويأكلون العشب لئلا يشتركوا فى النجاسية » والنجاسية »

ويستمر الاصحاح السادس في الحكاية فيقول وبعد ذلك أرسل الملك شيخا أثينيا \_ يونانيا \_ ليرغم اليهود على الارتداد عن شريعة آبائهم وليدنس هيكل أورشليم ويجعله على اسم زوس الاولمبي (معبود اليونانيين) ويجعل هيكل جرزيم على هذا الاسم كذلك فاشتد انفجار الشر وعظم على الجماهير وامتلأ الهيكل صهرا وقصوفا وأخذ الأمم \_ غير اليهود يفسقون بالمأبونين • ويضاجعون النساء في الدور المقدسة ويدخلون اليها ما لا يحل • وكان المذبح مفطى بالمحارم التي نهت الشريعة عنها • ولم يكسن لأحد أن يعيد السبت ولا يحفظ أعياد الآباء ولا يعترف بأن يهودي أصلا • وكانوا يوم مولد الملك من كل شهر يساقون قسرا للتضحية وفي عيد ديونيسيوس يرغمون على الطواف اجلالا له وعليهم أكاليل اللبلاب • وصدر أمر الى المدناليونانية المجاورة

واغراء البطالسة أن يلزموا اليهود بمثل ذلك . وبأن يقتل من يأبئ فذاق اليهود أمر البلاء • وقد ختنت امرأتان اولادهما فسعى بهما تعلق أطفالهما على ثدييهما وطيف بهما فى المدينة ثم ألقاهما من على السور ولجأ قوم الى مغاور لاقامة السبت سرا فوشى بهسم الى فيلبس عامل الملك في أورشليم فأحرقهم بالنار • وكان رجل يسمى ألعازار (١) من متقدمي الكتبة طاعن في السن رائع المنظر فأكرهوه بفتح فمه على أكل لحم الخنزير فاختار ان يموت مجيدا على أن يحيا ذميما وانقاد الى العذاب طائعا وقذف لحم الخنزين مَن فيه • وخلا الموكلون بأمر الضحايا الــــكفرية به وأخــذوا يحثونه بالتظاهر بالاكل ولكنه أصر على الرفض قائلا انه لا بليق يسننا الرياء لئلا يظن الشبان أن العازار وهو ابن تسعين سنة قد انحاز الى مذهب الاجانب فيضلوا بسببي وحينئذ أطلق الى عذاب التوتير والضرب حتى زهقت روحه •

ويستمر الاصحاح السابع فى الحكاية فيقول ، وقبض على مسبعة اخوة مع أمهم (٢) فأخذ الملك بكرههم على تناول لحسوم

<sup>(</sup>۱) قال يوسيفوس عن العازار هذا وهو بورد قصته بما بمالسل ما ورد في العنور الكابيين انه رئيس وقد علماء ترجمة التوراة الى مصر ، وأن أخذه كان بوشاية قوم من الاشرار ( ص ٥٤ ) •

<sup>(</sup>٢) قال يوسيفوس وهو يورد ثمة الاخوة السبعة وامهم بما يماثل ما ورد قل السفر أن أخلهم كان يوشاية أيضا في نعتهم بانهم أبناء اشمونية (ص ٥٧) و ومن الجدير بالتنبيه في هذه المناسبة أن الاصحاح النالث جعل وشابات الاشرار مس الاسرائيليين ومكائدهم أمناس البلاء الذي وقع على البهرد في هذه الحقبة على مساير بياقه ه

الخنزير المحرمة ويعذبهم بالمقارع والسياط • وقال له أحدهم اننا فختار الموت على مخالفة شرائع آبائنا فأمر الملك الحانق بقطسع لسانه وسلخ جلد رأسه وجدع أطرافه على مرأى من اخوته وآمهه ثم أمر به فألقى فى النار وبه بعض الرمق • وفيما كان يحترق فى الناركان الاخوة والام يحض بعضهم بعضا على الشجاعة والثبات وتوالى التعذيب على الاخوة وازهاق أرواحهم واحدا اثن واحلا وهم يبتهلون الى الله ويعلنون اصرارهم على الثبات على شريعة الأمه ويتوعدون الملك بنقمة الله وكانت الام تحرض كلا منهم بدوره وتشجعهم وتبث فيهم روح الثبات والايمان • ولما بلم الدور الى السابع الاصغر طلب الملك من الام ان تنصحه بالاذعان واعدا بأنه سوف يسعده ويتخذه خلياا ويقلده المناصب فما كان منها الا أن وجهت اليه نصيحة الثبات وعدم الخوف بلهجة أقوئ مما سبق فأخذ الغلام يوجه التأنيب والوعيد الربانى الى الملك حتى حنق وأزهق روحه • ثم أزهق روح أمه • وينتهى الاصحاح يقوله ﴿ وَبِمَا أُورِدُنَاهُ عَنِ الصَّحَايَا وَالتَّعَذِّيبَاتُ الْمُبْرَحَبُّهُ كَفَايَةً وَ اكانما أورد الكاتب ما أورده على سبيل المثال ، حيث ينطوى في هذا فداحة البلاء الذي تعرض له الاسرائيليون الذبسن أرادوا التمسك بنقاليدهم مما كانت وشايات بعضهم ببعض ونزوء كثير منهم الى الانحراف والاقبال على نبذ تلك التقاليد سبيا له، و

### - 11 -

وفى الاصحاح الثامن وما بعده قصة خروج يهوذا المكابى ومن معه يتسللون وحركته وقد بدأ بجملة «وكان يهوذا المكابى ومن معه يتسللون الى القرى ويندبون ذوى قرابتهم وغيرهم ممن ثبت على دين اليهود الى الانضمام اليهم حتى بلغوا ستة آلاف » ويلحظ أن هذا السفر جعل رأس الحركة يهوذا وليس أباه سنيا كما ذكر الاول وفى اثناء الكلام ذكر اخاه يوناتان كقائد من قواده مع أن السفر الاول ذكر انه تولى الزعامة بعد أبيه و الله و ا

وفى التطويل نقل جميع ما فى الاصحاحات من سيرة الثورة المكابية ونكتفى بالتلخيص فنقول:

ان الاصحاح الثامن ذكر استياز، يهوذا وجماعته على الاماكن التى تساعده على الحركة وأخذ يقوم بغارات ليلية فذاع خبسره وأرسل وكيل الملك فى أورشليم يطلب النجدة فجاءته نجدة بقيادة نكاتور وقد استولى الخوف على اليهود ولكن يهوذا نبت مع اخوته وجماعته الذين كانوا ستة آلاف فلما جاء الجيش السلوقى اشتبكوا معه وتمكنوا من قتل وجرح عدد كبير منه وهزيمة الباقين واستولوا على اسلحتهم واسلابهم وأثقالهم التى كانت مقادير عظيمة واقتسموها بينهم و

والاصحاح التاسع قص قصة زحف انطيوخوس الملك على

أورشليم حينما بلغه ما حل بجيش نكاتور ، وكان في رحلة الي بلاد فارس عاد منها مفهورا فاستشاط غضبا واعتزم الزحف على اليهودية وتدميرها ، وبينما هو في طريق زحفه سقط من عجلت فترضضت جميع أعضاء جسه وسقم حتى صارت الديدان تنبع من لحمه وصار الجيش يتكره نتن رائحته مما جعله بتنازل عن كبريائه ويتضرع الى الرب ويرسل رسالة الى اليهود يعلنهم السلام والامان والمودة وازماعه العودة ويناشدهم ذكر ما اولاهم مسن النعم والبقاء على الولاء له ولابنه من بعده • ولم يلبث بعد ذلك أن مات في طريق عودته • وقد اعتبر الاصحاح ذلك معجزة ربانية والاصحاح العاشر ذكر ما فعل المكابي بعد ذلك حيث قالا انهم استردوا الهيكل والمدينة وهدموا المذبح والمعابد الاجنبيسة وطهروا الهيكل وصنعوا مذبحا جديدا وذبحوا وصلوا ثم حل عيد المظال فعيدوا ثمانية أيام بالفرح وشكروا الرب واتخسذوا يوم نطهير الهيكل عيدا سنويا •

ثم ذكر الاصحاح احداثا عديدة ، فذكر ان أوباطور جلس مكان أبيه \_ وهو أنطيوخوس الخامس \_ وان وكيل السلوقيين في أورشليم جنح الى انصاف اليهود فاتهم بالخيانة حتى قتل نفسه وان خلفه ناصب اليهود حربا متواصلة ، ثم ذكر أن الادوميين \_ وهذا تعبير يطلقه السفر ويوسيفوس على دولية الإنباط العربية التي كانت صاحبة السلطان في هذه الحقبة على

شرق الاردن ـ كانوا يزعجون اليهود ويتجهزون لحربهم فهاجمهم المكابى واشتبك معهم فى سلسلة معارك فى عقر دورهم وانتصر عليهم وقتل منهم عددا كبيرا واستولى على حصونهم فى سياق يبرز فيه الخيال والمبالغة • ومن العجيب ان يستطيع المكابيون ان يفعلوا ذلك وأن يشنوا الحروب والهجوم على عدو بعيد بينما كان التنكيل واقع على اليهود فى أورشليم من قبل وكيل الملك السلوقى الجديد على ما تفييده عبارة « مفاجأته اليهود حربا متواصلة » • وكان المعقول ان يسارعوا الى ضرب السلوقيين وانقاذ قومهم من بلائهم • •

وفى الاصحاح الحادى عشر أن ليسياس المقلد تدبير الامور فى الدولة السلوقية والذى هو من قرابة الملك زحف على رأس حملة عظيمة على اليهود بقصد جعل أورشليم مسكنا لليونانيين والهيكل كسائر معابد الامم وبيع الكهنوت الاعظم للشارين سنة فسنة ، وكان معه ثمانون فيلا وعدد كبير من الفرسان ، ولما بلغ بيت صور وهى موضع منيع على نحو خمس غلوات من أورشليم وأخذ يشدد الحصار عليها أخذ المكابى \_ يهوذا \_ سلاحــه وحرض الآخرين على الاقتحام معه وحملوا على الاعداء حملة شديدة فصرعوا احد عشر ألفا منهم وألجأوا سائرهم الى الفران وكان أكثر الناجين عراة ، وقد أدرك ليسياس ان العبرانيين قوم لا يقهرون \_ وهذه عبارة الاصحاح \_ فراسلهم ووعد بالتسليم لا يقهرون \_ وهذه عبارة الاصحاح \_ فراسلهم ووعد بالتسليم

بكل ما هو حق وباستمالة الملك الى موالاتهم فى سياق يبرز فيه المبالغة • فرضى المكابى وطلب تسجيل ذلك كتابة • وقد أورد الاصحاح نص رسالة من ليسياس الى يهوذا وأخرى من الملك الى ليسياس وثالثة من الملك الى مشيخة اليهود وسائر اليهود • وفى الاولى وعد بالخير وفى الثانية أمر من الملك بان يرد الهيكل الى اليهود وان يساسوا بمقتضى عادات آبائهم لانه بلغه أنهم غير راضين بما أمر أبوه من التحول الى ســنن اليونان ومطالبين بالسماح لهم بالتمسك بمذهبهم ، وفي الثالثة تأمين لمن يريد النزول من الجبال ـ حيث كان الثوار يقيمون ـ والاقامة مع قومهم واباحة لليهود بممارسة شرائعهم وأطعمتهم كما كانوا قبل وعفوا عمن هفا منهم سابقا ، مما يفيد أن السلوقيين جنحوا الى التهدئة وان المكابيين قبلوا وأن السيادة الفعلية للسلوقيين عادت فتوطدت ورسالة الملك الى اليهود مؤرخة فى سنة ١٤٨ أى سنة ١٦٤ ق٠م وقد جاء في الاصحاح أن رسولين من روما كانا قادمين الى أنطاكية أرسلا الى الشعب اليهودي رسالة جاء فيها ان ما رخص لهم فيه ليسياس نسيب الملك فهما موافقان عليه • وان عليهم أن يبادروا الى ارسال ما يريدون رفعه الى الملك اليهما ليكونا على بصيرة بما يبتغون • ولقد نشب بين الرومانيـــــين وانطيوخوس الثالث حرب انتصر الاولون فيها على السلوقيين وصار لهم عليهم شبه سيادة او كلمة نافذة في الثلث الأول من القرن الثاني قبل

الميلاد (١) • فمن المحتمل ان بكون المكابيون كتبوا لروما ، بناء على ما كان بين روما واليهود من سابقة العهدد والموالاة التى ذكرها السفر الاول واوردنا قصتها سابقا ، يشكون السلوقيين ويستعدونهم عليهم ويستأمرونهم في موقفهم فكانت هذه الرسالة جوابا لهم •

وقد جاء في الاصحاح الثاني عشر ان اليهود انصرفوا بعد ابرام المواثيق الى حرث أراضيهم • غير ان القواد السلوفيين وحاكم قبرص لم يدعوهم فى راحة وسكينة ثم ذكر بعد ذلك خبر نكبة أوقعها أهل يافا في اليهود المقيسين فيها . حيث دعوهم رجالا وساء واولادا الى نزهة بحرية في القوارب تم اغرقوهم في البحر وكان عددهم مائتين • م خبر اعتزام صنع أهل سنيا ـ وهي ميناء أخرى قريبة من يافا ــ باليهود الذين بين ظهرانيهم مثل ذلك ، مما ينطوى فيه شدة الاحقاد التي كانت متأصلة بين اليهود وأهسل البلاد من الامم الأخرى • وقد ذكر الاصحاح أن يهوذا لما بلغه ذلك هاجم يافا وأضرم النار في المرفأ ليلا وأحرق القوارب وقتل من وجده عندها • وكانت المدينة معلقة فانصرف عنها مؤقتها الى يمنيا حيث فعل في مرفئها وقواربها ما فعله في مرف أيافا • وذكر الاصحاح بعد ذلك حركات وجولات حربية عديدة ليهوذا في سياق يبرز عليه الغلو والخيال • منها انه زحف من يمسنا على

<sup>(1)</sup> ناريخ سورية للديس المجلد النالث الجزء النائي س ١٤٢ وما بعدها .

تبموتاوس ـ أحد القواد الذين ذكر الاصحاح انهم لم يدعـوا اليهود في راحة والذي يظهر أن أهل يافا فعلوا ما فعلوه في اليهود بتحريض منه ـ فتصدى له قوممن العربالبدو فاقتتلوا وكسرهم ذلك على مدينة حصينة ممنعة بالجسور والاسوار اسمها كسفيس فاستقبله أهلها بالثنتائم والاستهتار فابتهل الله ان يفتحها لهمكما فتح أريحا لآبائهم ثم وثبوا على السور وفتحوا المدينة وقتلوا من خلقها مالا يحصى حتى ان البحيرة التي هناك وعرضها غلوتان امتلات وطفحت بالدماء • ومنها ان يهوذا وصحبه ساروا بعد ذلك مسيرة سبعمائة وخمسين غلوة حتى الى الكرك الى اليهود الذين يعرفون بالطوبيين ، وكانوا يقصـــدون تيموتاوس فلم يجدوه ولكنهم وجدوا حامية له فخرج عليها اثنان من قـــواد يهوذا وأهلكا من الحامية ما ينيف على عشرة الاف ؛ ثم قسم المكابي جيشه فرقا وحمل على تيموتاوس وكان مع هذا مائـــة وعشرون الف راجل وألفان وخمسمائة فارس • وعلم تيموتاوس بقدومهم فوجه النساء والاولاد والاثقال الى مكان حصين محاط باضلائق يسمى قرنيم وتهيأ للقاء الزاحفين. ولكن لما بدت أول فرقة من المكابيين داخل جيشه الرعب والرعدة فبادروا الى الفرار من كل وجه وشد يهوذا فى آثارهم حتى أهلك منهم ثلاثين الـفا . ووقع تيموتاوس نفسه فى الاسر فتضرع اليهم واعطاهم العهــود

والمواثيق ووعدهم برد من عنده من أسراهم فقبلوا منه وأطلقوه ابقاء على اخوتهم وأبنائهم عنده • ثم أغار يهوذا علىقرنيم وهيكل وقتل خمسة وعشرين الفا ثم زحف على عفرون احسسدى المدن الحصينة وكان يسكنها ليسياس وأمم شتى وكان على أسوارها شبان ذوو بأس ومعهم المجانيق والسهام فدعا يهوذا الرب نسم هاجم المدينة فأخذها وصرع من الذين فيها خمسة وعشرين الف ثم ارتحلوا وهجموا على مدينة بيت شان وهي على ستمائة غلوة من أورشليم • غير ان اليهود الذين فيها شهدوا بحسن معاملة أهل المدينة لهم في وقت الضيق فشكرهم ووصاهم بالدوام على المصافاة • ثم جاء الى أورشليم فعيد فيها عيد الخمسين ثم أغار على جرجياس قائد ارض أدوم واشتبك معه بالقتال وجرت معارك عديدة بين الفريقين وهتف يهوذا للرب ثم صرخ وحمسل على جرجياس وجيشه فكسرهم •

وفى الاصحاح الثالث عشر قصة زحف الملك أنطيوخوس أوباطور على اليهودية فى سياق ببرز عليه كذلك المبالغة والحيال المقد زحف هذا الملك بجيش من اليونانيين عدته (١١٠٠٠٠) راجل و (٣٥٠٠) فارس و (٣٠٠٠) عجلة ذات مناجل واثنين وعشرين فيلاه وقد جاء اليه منلاوس – اليهودى الذى كان يتولى الكهنوت الاعظم – فأخذ يحرضه ويزيد فى حقده ولكن ليسياس وكيل الملك أخيره ان هذا الرجل كان سبب النوازل جميعها فأمسى

الملك بقتله فالقي من برج عال فكان في ذلك حتفه • ثم استمر في زحمه ، فأخذ يهوذا يستعد للقائه ويتشاور مع رجاله في صدد ذلك ويأمر بالابتهال للرب ليلا ونهارا • ثم اختار نخبة منالشبانا وهجم بهم ليلا على مخيم الملك فقتل اربعة آلاف وأهلك أول الفيلة وانتشر الرعب والاضطراب في المعسكر • ولما ذاق الملك ما عند اليهود من البطش عمد الى أخذ المعاقل بالحيلة فحساصي بيت صور فارتد عنها خاسرا فعرض الملك على أهلها الصلــــح فعقدوه وانصرف • وفى هذه الاثناء بلغه تمرد احسد قواده في أنطاكية فتوسل الى اليهود ودان لهم وحالفهم على اعطائهـــم حقوقهم كلها وقدم ذبيحة للهيكل وصافى المكابى ونصبه قائدا وحاكما على البلاد من بطليمايس - عكا - الى حدود الجرانيين ثم عاد الى انطاكية •

وفى الاصحاحين الرابع عشر والخامس عشر سياق طويل عن استيلاء ديمتريوس على عرش السلوقيين ومسا جرى لليهود والمكابيين فى عهده ، حيث ذكر خبر خروجه من البحر الىطرابلس الشام وتمكنه من الاستيلاء على البلادوقتله لانطيوخوس ووكيله ليسياس وجلوسه على العرش ، ثم ذكر أن الكيمس الذى كانا تقلد الكهنوت الاعظم وانقاد الى النجاسة مصب تعبيع الاصحاح ما الى ديتمريوس منة ١٥١ يونانيسة ما اكليلا من ذهب وذخائر من الهيكل وقال له

حينما سأله عن اليهود ونياتهم ان الحسيديين من اليهود الذين عليهم يهوذا المكابي \_ ويظهر ان الكلمـــة تعنى الثائريــن او المتمردين ـــ لا يزالون في الحروب والفتن ولا يدعون للملكـــة راحة وانهم سلبوه كرامة آبائه اى الكهنوت الاعظم فجاء اليه ساعيا فى خدمته ومصلحة قومه لان سفه اولئك الناس قد أنزل بالامة البلاء الشديد • وان يهوذا ما دام باقيا فلن تكون الاحوال فى دعة • فغضب واستدعى نكاتور واقامه قائدا على اليهودية وأمره بقتل يهوذا وتبديد اصحابه واقامة الكيمس كاهنا اعظم . ولما وصل الى اليهودية أخذت الامم التى فيها يفرون منهــــا وينضمون اليه افواجا وهم يعدون نكبات اليهود ورزاياهم حظا لهم • وينطوى في السياق صورة لشدة الحقد الذي يحمله غير الاسرائيليين للاسرائيليين في ترض فلسطين واليهسودية نفسها كما ينطوى فيه صورة من صور الكيدوالدسائس بين الاسرائليين انفسهم ضد بعضهم ، منا تكرر حتى صار دأبهم وشنشنتهم . وبلغ اليهود قدوم نكاتور وانضسام الامم اليه فحثوا التراب على رؤوسهم وطفقوا يدعون الرب ويستغيثون به • وأمرهم القائسة فبادروا الى المسير تحت رايته وكان سمعان أخو يهوذا قد نازل مُكاتور فجاءته نجدة على حين غفلة فأدركه بعض الفشـــل ــ والكلام قد يفيد أن الفشل أدرك سمعان ـ ولكن نكاتور لما صمع بما أبداه أصحاب يهوذا من البأس والبسالة أرسل رسسلا

لعرض الصلح عليه فقبل العرض ، مما هو عجيب يبرز فيه الحيال، ثم يقول الاصحاح ان نكاتور أقام فى أورشليم لا بأتى منكسرا وكان كثير التردد الى يهوذا وحبا اليه بقلبه وحشه على الزواج فتزوج ولبث فى راحة ، حيث يفيد هذا ان السلام قد خيم علسى اليهودية وعادت سيادة السلوقيين فتوطدت عليها .

وقد ذكر الاصحاح بعد هذا أن الكيس رأى ما بين الرجلين من صفاء فأتى ديمتريوس ووشا بنكاتور وقال له انه عين يهوذا الثائر على الملك كاهنا أعظم فغضب وأرسل نكاتور بطلب منه ارسال بهوذا مكبلا ، فوقع في حيرة ولكنه لم ير بدا من تنفيف الى الهبكل وطلب من الكهنة تسليم يهوذا فأقسموا له انهم لا يعلسون مكانه فمد بده الى الهيكل واقسم ليهدمن وليشيدن مكانه هيكلا لديونيسوس \_ معبود اليونان \_ وانصرف • وكان في اورشليم شيخ يهودي مشهور بغيرته ومحبته لقومه حتى سمى بابی الیهود اسمه زاریس فوشی به الی نکاتور فرأی ان یجعله أول ضحايا التنكيل فأرسل اكثر من خمسمائة جندي للقبض عليه فأحاطوا بالدار التي هو فيها وأخذوا في حرق الابــواب وأوشكوا أن يقبضوا عليه ففضل أن يسوت كربسا فألقى بنفسه من البرج فسقط بين الجنود مجروحا مضرجا بدمه ولم يلبث ان لفظ روحه ••

وعلم تكاتور أن يهوذا فى نواحى السامرة مع جماعته فعزم على مفاجأته يوم السبت معتدا بقوته متكبرا غير عابىء بتحذير اليهود الذين كانوا معه و ولكن يهوذا قابل الموقف بابتهال السى الرب وبث فى جماعته القوة والإيبان وقص عليهم فى سياق لا يخلو من خيال رؤيا رآها واستبشر منها بالنصر ثم واقع العدو فصرع خمسة وثلاثين الفا وكان نكاتور نفسه من جملة الصرعى، ثم قطع رأس نكاتور ويده وحملهما الى أورشليم حيث علقهما على أسوارها وقد استقبله اليهود بالاناشيد والدعوات وقرروا جعل يوم النصر عيدا سنويا وعادت المدينة بذلك الىحوزة العبرانيين وانتهى الاصحاح ثم السفر عند ذلك ،

### - 19 -

ونأتى الان الى تاريخ يوسيفوس الذى شسطلت الحركة والدولة المكابية اربعة اخساس كتابه حتى كأنه كتب فيها ، وفيك كثير من المبالغة والخيال والتناقض ولكن فيه أيضسا حقائت تاريخية كثيرة متطابقة مع مدونات اليونانيين والرومانيين على مسايستفاد من الجزء الثانى من تاريخ سورية للدبس (١) ، ويستفاد من فحواه انه كتب فى أواخر القرن الاول أو فى أوائل القرن

<sup>(</sup>۱) انظر مثلا ص ۱۸۷ وما بعدها .

الثانى بعد الميلاد وهو متطابق ، مع شىء من الخلاف والزيادة والنقص والتقديم والتأخير والتغيير فى الاسسماء ، مع سفرى المكابين فى كثير من الاحداث التى ذكرت فيهما قبل قيام الحركة المكابية من وشايات ومكائد بنى اسرائيل ضد بعضهم ومن محاولة السلوقيين تحويلهم عن شرائعهم الى الشرائع اليونانية واستجابة كثير منهم الى ذلك واضطهاد الذين تمسكوا بالشرائع الموسوية مما أدى الى انفجار الثورة ، وهو متطابق مع السفر الاول دون السفر الثانى ، خاصة فى ذكر كون الخارج الاول الذى قادالحركة هو متنيا وفى تولى ابنائه يهوذا ويوناتان وسمعان الذى يسميه شمعون قيادة هذه الحركة بعده بالتوالى ،

ولهذا لا نرى ضرورة الى ايراد ما ذكره من ذلك ولا سيما ان ما فيه من خلاف وزيادة ونقص ليس كبيرا جوهريا وان ما ورد في السنفرين أوسع وأوفى ، ونرى الاكتفاء باقتباس ما أورده من سيرة الذين تولوا قيادة الحركة بعد سمعان مما لم يذكره في السنفرين فنقول (١):

ان يوحنا بن شمعون الذي تولى بعد أبيه والذي سماه ابوه هركانوس ـ وهو اسم جبار كان يوحنا قتله في حياة أبيه على ما ذكره يوسيفوس ـ ما علم بما فعله بطلماوس ، الذي يسميه بوسيفوس تلماي ، من الغدر بأبيه وقتله واعتقال أمه واخوت العدر بأبيه وقتله واعتقال أمه واخوت

<sup>(</sup>۱) ص ۱٤٨ – ۱٤٨ ص

فى أريحا خاف فهرب الى غزة فلحقه اليها فحماه أهلها وقاتلوا تلماى وصدوه وبعد قليل عاد هركانوس الى أورشليم وانتظم أمره • فسار الى تلماى وحاصره فهدده هذا بقتل أمه واخوته الذين كانوا أسرى عنده فانصرف عنه • ولكن تلماى نفذ عزيمته فقتلهم بعد انصرافه •

وكان ديمتريوس بن سلفانوس المسمى بأنتيوخوس يحقف على شمعون لقتله قواده وهزيمته لجيشه فلما بلغه موته زحف على أورشليم بعسكر عظيم وضرب عليها الحصار وحل عيد المظال فطلب هركانوس منه وقف القتال أثناء العيد فأجابه ثم اهدى الى المعبد ثورا حسنا غشيت قرونه بالذهب مع أوان كثيرة ذهبية وفضية مملوءة بالطيب وهدايا متنسوعة اخرى فاكتسب قلوب اليهود وسأله هركانوس الصلح فأجابه ودخل المدينة فاستقبل استقبالا حافلا وحمل هركانوس اليه ثلاثمائة بدرة من الذهب وانعقد الصلح بينهما ، حيث يفيد هذا أن سيادة السلوقيين عادت فتوطدت ثانية في نطاق جزية معينة ،

ویتابع یوسیفوس کلامه فیقول ان دیستریوس انصرف بعدا ذلك الی محاربة الفرس ومضی معه هركانوس علی رأس جیشه دلك الی هذا دلیل آخر علی سیادة السلوقیین د فلقیهم عسمی العجم فهزمهم دیمتریوس وهركانوس وقتلوا أكثرهم و وساد دیمتریوس لقاتلة جیش ملك العجم الرئیسی و تخلف عنه هركانوس

واشتبك ديستريوس مه ملك العجم فدارت عليه الدائرة وهلك هو وأكثر عسكره وبلغ هركانوس الخبر فعاد الى الشام ونزل فى طريقه على مدينة حلب ففتحها وأخذ من أهلها الخراج ثم عاد الى أورشليم وغزا السامرة ففتح نابلس ــ والاسم من يوسيفوس جددوا شكيم وسموها باسم نابلس وحيث يدلعلى أن يوسيفوس كتب كنابه بعد ذلك \_ وأخرب الهيسكل الذي بناه سنبلط السامرى فى جبل جرزيم وقتل كهنتسه • ثم مضى الى أدوم \_ والتعبير يعنى بلاد الانباط أو دولة الانباط العربية لانها هي التي شرق الاردن ومنها بلاد أدوم ـ ففتح بعض حصونها ، وطلب أهلها الامان فسنحه لهم على خراج يحسلونه اليه وألزمهم بالختان والشرائع التوراتية فقبلوا بذلك والتزموه الى ان خربت انقدس وتمزقت الامة (والتعبير ليوسيفوس) •

وما عرف عن حالة مسلكة الانباط فى القرنين الاول والثانى قبل الميلاد يثير الشك فى صحة قول يوسيفوس سواء من ناحية انبساط سيادة هركانوس عليها أم تهود أهلها مما لم يذكره أى كاتب قديم حيث عرف عنها القوة وانبساط السلطان الى وادى القرى جنوبا وحدود العراق شرقا وشبه جزيرة سيناء غربا على ما

جاء فى تاريخ العرب قبل الاسلام لزيدان (١) ومثله الدكتور جواد على (٢) بالاستناد الى النقوش والمدونات اليونانية والرومانيــة القديمة •

والراجح أن للخيال نصيبا كبيرا فى ما تدوول من ذكريات عن عهد هركانوس وأن هذا الكلام الذى دون بعد ذلك العهد ببضعة قرون ( فى القرن الثانى بعد الميلاد ) هو من هذا الباب •

وقد قال يوسيفوس بعد هذا ان هركانوس غزا جميع الامم الذين يجاورون اليهود فقهرهم وأطاعوه جميعهم • وهذا القول غامض للخيال نصيب غير يسير فيه أيضا • ونرجح أن قصارى ما يمكن أن يكون هو انبساط سيطرة هركانوس على الامم غير اليهودية فى فلسطين التى كانت فى الشمال والجنوب • وفى بعض فصول يوسيفوس ما يؤيد هذا حيث ذكر خبر عصيان عكا تارة وغزة تارة أخرى على المكابين بعد هركانوس على ما سهوف نذكره بعد •

وعاد يوسيفوس الى ذكر خبر حرب هركانوس مع السمرة فقال انه حاصر سبسطية وهذه مدينة أقامها او جددها الرومان مكان مدينة السامرة عاصمة دولة اسرائيل حصارا شديدا حتى اضطر ساكنيها الى أكل الجيف وانهم ظلوا مع ذلك

<sup>(</sup>۱) ص ۱۸ وما بعدها .

<sup>(</sup>۲) ج ۳ ص ۱۷ وما بعدها ی

صامدين واستنجدوا بالمكدونيسين والمصريين وان أنطيوخوس المكدوني سار الى نجدتهم فخف الجيش المكابى الى لقائه بقيادة ولدى هركانوس وحارباه وهزماه وان لثيرا بن كليوباطرة أتى من مصر أيضا لنصرتهم فسار هركانوس على رأس جيشه للقائه وقاتله قتالا شديدا وقتل خلقا عظيما من جيشسه وهزمه ثم عاد الى سبسطية وتمكن من فتحها وقتل من بقى من أهلها ودمرها والخيال والغلو ملموحان على القصة والموحان على الموحان على القصة والموحان على الموحان الموحان الموحان على الموحان الم

وقد ذکر یوسیفوس آن مما روی عن هرکانوس فتحه کنزا من الكنوز كانت في أورشليم من زمن أولاد داود وأخذه منه ثلاثمائة بدرة ومالا جزيلا وتركه فيه مثله ورده الى ما كان عليه من الخفاء وانه بني السور الذي هدمه ديستريوس وأحكمه • كذلك ما ذكره يوسيفوس ان هركانوسأرسل رسلا الي روما لتجديد العهد فاستقبله بحفاوة وأجيب الى الطلب • وقد أورد نص رسالة وجهها مجلس الشيوخ الروماني الى هركانوس بلقب ملك اليهود • وفي الرسالة ما يثير الشك لانه جاء فيها ان المجلس أمر برد جميع المدن التي كان فتحها أنطيوخوس الى اليهود ، في حين أن روما لم تكن قد غزت الشرق وبسطت سلطانها عليه بعده ولم تكن لها سيادة نافذة على الدولة السلوقية في الئسام التي كانت قائمة فى زمن هركانوس •

وقد قال يوسيفوس في سياق ذلك ان هركانوس لما استلم

الرسالة التى تسميه ملك اليهود أعلن نفسه كذلك وكان قبل يسمى الكاهن الاكبر وكذلك الذين تقدموه من بيته فاجتمعت له منزلتا الكهنوت والملك ، وقوى سلطانه واستقام ملكه واطمأن اليهود فى أيامه وأمنوا فى جميع مساكنهم ،

وقد يفيد السياق أن هركانوس استمتع بسيادة تامة بعد ما حل فى ديمتريوس وجيشه فى بلاد العجم ما حل ، أما رواية فتحه حلب وأخذه خراجا منها فى طريق عودته من بلاد العجم فانه على فرض صحته كان بمثابة غزوة عابرة لم يكن لها صفة الامتداد على ما هو المتبادر ،

# - 4+ -

ومع ذلك كله ففى عهد هركانوس ذر قرن الفتن فى الدولة المكابية واستسرت الى أن قضب عليها على ما يستفاد مان يوسيفوس (١) •

فقد كان اليهود على ما ذكره فى ذلك الوقت ثلاث فرق الواحدة تسمى الفريسيين والثانية الصدوقيين والثالثة الحسيديم، والثالثة هى فرقة منقطعة للعبادة والثانيك مميزة بالتسك

<sup>(</sup>۱) ص ۱۲ ه

بالنصوص • والاولى تجنح الى الفلسفة والاعتزال (١) • وكان الصديقون يعادون الفريسيين عداوة شهديدة وكان هركانوس وآباؤه من الفريسيين ثم تحول الى الصدوقيين وأخذ يضطهد الفريسيين وذلك بسبب طلبه من هؤلاء النصح والتسديد في مجلس من المجالس فقال له أحدهم اذا كنت تريد أن تكون ناجيا من الغلط فاخلع نفسك من الكهانة واكتف بالملك لانك لا تصلح لها لان أمك كانت مسبية قبل أن تحمل بك ولم يعترض أحمد من الفريسيين على القائل مما أغضب هركانوس ومرمر نفسه . وقد طلب منهم الحكم على القائل بالقتل فأبوا وقالوا انه لا يجب عليه غير جلد أربعين جلدة ، فحنق عليهم وتحول الى مذهب انصدوقيين ونادى في جميع المدن بان لا يتعلم أحد من الفريسيين وقتل كثيرًا ممن خالفوا أوامره •

وكانت العامة بأسرها وبعض الخواص مع الفريسيين فعظمت الشرور منذ ذلك الوقت فى اليهود واتصلت الحروب بينهم وقتل بعضهم بعضا بعد ان كانوا متفقين على محبة هركانوس ومن كان قبله من ولاة بنى حشمناى ـ الاسم اسم الاسرة او العشيرة التى ينتسب اليها المكابيون على ما ذكره المؤلف ـ وتأصلت العداوة

<sup>(</sup>۱) بستفاد من الاصحاح الثالث والعشرين من سفر اعمال الرسل من اسفائ المهد الجديد ان الصدوقيين يقولون بعدم قبام القيامة والفرنسيين يقرون بدلكم

بينهم في زمن هركانوس وبعد وفاته ، وكرهه أكثرهم وأبغضوه وأولاده من بعده ( والعبارة ليوسيفوس ) •

#### - 11 -

ولقد امتد حكم هركانوس ٣١ سنة وخلفه علَى الملك ابنـــه ارسطوبولوس (١) • ويقول يوسيفوس أن أرسطوبولوس بعد ما ملك أظهر التكبر والتجبر ولبس تاجا عظيما ترفعا واستصغارا لتاج الكهنوت المقدس وقيد أخاه اسكندر وأمه لمحبتها لاخيه ومال الى أخيه الثالث أتتبفونوس وقدمه على جميع أصحابه واعتمد عليه فى أموره وبعث به الى محاربة الامم الذين عصــوه ـ ويدل هذا على ان الامم التي رضخت لهركانوس ما لبثت أن أخذت تتمرد على سلطان المكاسين بعده ـ فقهرهم وردهم الــى طاعته وعاد الى القدس ظافرا غانما ، فوجد الملك قد تشكى واعتل بعلة عظيمة في غيبته • ولكنه رأى أن يمضي أولا الى بيت الله ليشكره على ما رزقه من النصر ثم يمضى الى أخيه • وكان ذلك في عيد المظال وقد حضر اليهود الى القدس • وكان عليه جوشن

<sup>(</sup>۱) يلاحظ ان الاسم والصيفة بونانيتان ، والمتبادر ان اليهود اخلوا بغملون للك نتيجة لانبساط السلطان اليوناني عليهم وعلى بلاد الشام ومصر معا منذ اواخر القرن الرابع للميلاد في

مذهب حسن الصنعة ، وكان هو ذاته شابا بهيا رائع الجمال فلما نظر اليه اليهود تعجبوا من بهجته وجماله • وقد سارع بعض حساده الى الملك ووشوا به قائلين انه لم يأت اليك بل ذهب لاستمالة الناس عليك لما علم بمرضك وانه سيأتى اليك مع اصحابه شاكى السلاح بقصد اغتيالك ، فأثرت به الوشاية ووضع الحرس في الطرق ووصاهم بقتل كل من يحاول الدخول الى قصره ومعه سلاحه وارسل الى أخيه يطلب منه المجيء بدون سلاح • وكانت امرأته تكره انتيفونوس كرها شديدا فوصت الرسيول الذي أرسله الى أخيه بعكس الرسالة حيث يقول له أن أخاه يريد أن يراه بزيه وهيئته وسلاحه عند دخوله القدس فلما جاء الى القصر على ذلك هاجمه الحراس دون ان يعرفوا هويته وقتلوه • وعلم الملك بالامر فحزن أشد حزن وبكى واشتدت علته ولم يلبث ان قنى نحبه وحينئذ أخرج الجند أخاه اسكندر من سجنه فتولى الملك واستقام له الامر •

وبلغ اسكندر أن أهل غزة وعكا اعلنوا العصيان فسار الى عكا وحاصرها فبعث اهلها الى ابن كليوباطرة الذى كان يقيم فى قبرص مغاضبا لامه ملـكة مصر ، يستنجدون به ويعدون بالخضوع و فجاء ومعه ثلاثون الف رجل فعلم الاسكندر بمجيئه فرحل عن عكا و ولما جاء لبطرا – ابن كليوباطرة – الى عكا – أرسل اليه صاحب صيدا يعرض التحالف ضد اسكندر و وعلم

هذا فأرسل اليه أموالا عظيمة وطلب منه الوقوف بجانبه ضمه ماحب صيدا • فاستجاب اليه فاغتنم اسكندر الفرصة وغمزا صيدا واستباحها وعاد الى أورشليم غانما ظافرا •

ثم وجه الى كليوباطرة سرا يقول لها ان ابنها الذي عصاها في بلاده ويقترح عليها أن تأتى سريعاً بعسكرها على أن يسير هو أبضاً بعسكره فيحيط به العسكران • وبلغ خبر المؤامرة لبطــرا فعظم عليه الامر فسار الى الجليل وقتل من أهلها خلف كثيرا . ومسبى سبيا عظيما ثم توجه لمحاربة الاسكندر ونزل على الاردن وخرج اسكندر الىلقائه فدارت الدائرة عليه وقتل عددا عظيما من عسكره وفر باقيهم الى الجبال وعاد اسكندر الى أورشليم مكسورا بسبب اعتداده بقوته وعدم توكله على الله كما يقول يوسيفوس ، وكان جيشه قويا وفيه ستة آلاف جبار حرب أبطال • • وعلم لبطرا أن أمه خرجت اليه فركب البحر وعاد الى قبرص • ولم يذكر يوسيفوس مصير عكا بعد انسحاب لبطرا منها ، ويذكر مع ذلك أن اسكندر سنار الى غزة فى السنة نفسها ففتحها وقتل أهلها وأحرق هيكلا فيه صنم لهم وقتل كهنته •

وتجددت الحرب الاهلية بين اليهود فى عهد اسكندر هــذا حيث غضب على الفريسيين الذين شتم أحدهم اسكندر واسمه القبيح فى أثناء عيد المظال فأمر اصحابه بقتلهم فقتلوا منهم ستة الاف وانتهز الصدوقيون الفرصة فقاموا على خصومهم واخذوا

يذبحونهم وامتد ذلك ست سنين وساعدهم الاسكندر فبلغ عدد قتلى الفريسيين خسسين آلفا • ومضى جماعة منهم الى الملسك السلوقى أنتيوخوس ديستريوس وسألوه المساعدة على الاسكندر وبذلوا له مالا كثيرا فسار بعسكره اليه كثير من اليهود •

وخرج اسكندر الى لقائه فدارت بينهما معركة فى نابلس دارت فيها الدائرة على اسكندر وقتل أكثر عسكره •

وهذا يعنى كما هو المتبادر أن الدولة المكابية كانت تعتبس رسميا تحت سيادة السلوقيين وان كان من الممكن اذا صبح السياق ان يكون هركانوس وارسطوبولوس واسكندر قد تمتعوا باستقلال ذاتى واسع عاد ضيقا بعد هذه الواقعة ،

ولما رجع ديمتريوس الى بلاده عادت الحروب بين الفريسيين واسكندر فقتل منهم مقتلة عظيمة فتواروا من أمامه فطاردهم وأخذ ثمانمائة من وجوههم وصلبهم واستولى بعد ذلسك على جميع اليهود وقهرهم (والعبارة ليوسيفوس) وقد تعنى العبارة أنه غدا طاغية ، ثم سار الى ديستريوس فى عسكر كبير وتمكن من الاستيلاء على كثير من بلاده وخرج هذا اليه فى عسكر كبير فظفر به اسكندر وقتله ، وقد استغرقت رحلته ثلاث سنين عاد بعدها الى أورشليم ظافرا غانما فاستقبله اليهود بالاعظام لما ظهر لهم من بأسه وشجاعته وانتصاره على ديستريوس وجميع اعدائه

وقهره لكل من يقاومه فاستقام أمر مملكته واعتز سلطانه ، حسب تعبير يوسيفوس .

ولقد اعتل بالحمى ثلاث سنين حتى أنهكته واغتنم الفرصة بعض البلاد فأعلنت تحررها فسار وهو عليل وحاصرها وفى أثناء الحصار توفى بعد حكم امتد سبعا وعشرين سنة وكانت زوجته معه فأخفت خبر وفاته وشددت الحصار حتى فتحت المدينة المحاصرة ثم عادت الى أورشليم فاستدعت وجوه الفريسيسين وتألفت قلوبهم ، وكان هذا حسب وصية زوجها وهو على فراش الموت فاجابوها بالجميل وأظهروا الحزن وبايعوها بالملك خلفا لزوجها فاستقام امرها بمساعدتهم ،

وقد ردت الملكة تدبير الدولة الى زعماء الفريسيين وأطلقت من كان منهم فى السجون ورجعت عن المذهب الصدوقى الى مذهبهم وجعلت ابنا لها اسمه هركانوس كاهنا وابنا اخر اسمه أرسطوبولوس قائدا للجيش ووجهت الى جميع الذين كانوا تحت سلطان الدولة فأخذت منهم رهائن فدامت بذلك طاعتهم لهسا وحملهم الخراج والهدايا سنويا واستقام ملكها وقوى آمرها .

وطلب الفريسيون منها أن تمكنهم من أخد ثأرهم من الصدوقيين فأجابتهم الى ذلك فأخذوا يقتلون من قدروا عليه فهرع زعماء الصدوقيين الى الملكة شاكين منددين بالغدر الذى لقوه مقابل ما كان منهم من تعضيد لزوجها وطلبوا منها أن تكف

الفريسيين عنهم أو تسمح لهم بمقابلتهم لانهم قادرون عليهم او بالخروج من أورشليم والتفرق فى الضياع البعيدة لئلا يقتلهم خصومهم كالغنم ويذلوهم • وأعانهم أرسطوبولوس فى موقفهم فبكت لبكائهم وأذنت لهم بالخروج من أورشليم لانها لا تأمن عليهم منهم وظنت أن هذا أدعى لحسم الشر • وخرج الصدوقيون وخرج معهم وجوه العسكر وأبطالهم وجبابرتهم وتفرقوا فى الضياع • فأوهن هذا الدولة وأغرى الاقوام الخاضعة بالعصيان وكان سببا لمنازعات وحروب عديدة مديدة بين ولديها هركانوس وارسطوبولوس •

وماتت بعد حكم امتد تسع سنين، وكان ابنها أرسطوبولوس حينما رآها مشرفة على الموت ذهب الى الضياع التى يقيم فيها الصدوقيون وأخبرهم بمرض أمه واستنهضهم لنصرته ومساعدته على التملك فضمنوا له ذلك واتصل الخبر بأمه فأمرت بسبجن امرأته وابنتيه ، ولكنها لم تلبث أن ماتت ، فانشلط اليهود شطرين الفريسيين مع هركانوس والصدوقيين مع أرسطوبولوس وخرج الاخوان كل على رأس انصاره للقتال وتصفية الامر بينهما وتحاربا على نهر الاردن فانهزم هركانوس الى أورشليم وأغلق أسوارها فتبعه أرسطوبولوس وضرب عليه الحصار وأخذ يعمل الهدم الحصن ، وخرج الكهنة وشيوخ اليهود اليه وطلبوا منه

الكف عن القبّال والمصالحة مع خيه على أن يكون هو الملك واخوه الكاهن واستقر الامر على ذلك وتحالفا عليه •

#### - 77 -

واستقامت الامور ردحا من الرمن ثم فسد ما بين الاخوين فتجددت الفتن والحروب ويقول يوسيفوس ان سبب ذلك دسائس رجل اسمه أنتبطراس كان واليا قبل هركانوس على أدوم (١) فاقام فيها سنين عديدة وتزوج من أهلها وانجب أولادا وصار صاحب مال وضياع ومواشى ، وان الملكة اسكندرة عزلته فجاء وأقام فى أورشليم و واختلف فى أصله فقيل انه يهودى وقيل انه عسقلانى فلسطينى وثنى الاصل ثم تهود كما قيل انه أدومى وكلمة أدومى ترادف فى هذا الظرف الذى تقع فيه الاحداث كلمة نبطى عربى ، لان بلاد أدوم كان يقوم فيها فى هذا الظرف \_ فى الفرن الاول قبل الميلاد أو قبله \_ دولة الانباط العربية وكانست

<sup>(</sup>۱) ليس من المعقول أن يكون النيبطراس واليا على أدوم ، لأنه كان يقوم فأ بلاد أدوم ومعظم شرق الاردن دولة الاتباط العربية منذ القرن السادس قبل الميلاد، وكل ما يمكن أن يكون محتملا أن النيبطرس كان يتولى الاقسام القريبة من شرق الاردن الملاصقة لغرب الاردن والتي كان فيها جاليات أسراليلية وكانت تعد مس نوابع البهودية ع

العروبة الصريحة أخذت تتوعد في أنحاء شرق الاردن (١): وكان ذا مكر ودهاء وحيلة كما يقول يوسيفوس فانعقدت المودة بينه وبین هرکانوس حتی لم یکن یفارقه مما آثار ریبة أرسطوبولوس وجعله يترصده وشعر هو بذلك فساوره الخوف فأخذ ينآمسر على أرسطو بولوس بدوره • ويذكر ظلمه وتقلبه على أخيه الأكبر هركانوس ويدعو الى تمليك هذا بدلا منه • واستطاع ان يكون حزبا مناصرا كبيرا من وجوه الدولة وكبرائها ثم قال لهركانوس ان أخاه يريد قتله لانه يعلم ان الملك من حقه ولا يثق ببقاء الملك فى يده الا بموته وما زال يلح عليه حتى جعله يخرج من أورشليم ويلجأ الى هريمة ملك الاعراب • وكان أتتيبطراس قد ذهب سرا الى هريمة وقص عليه قصة النزاع بين الاخوين وأخذ منه عهدا بالحماية والتأييد ، وقد خرج أتتيبطراس وهركانوس معا الى هريمة فتلقاهما بالاكرام • ثم أخذ أنتيبطراس يحرك هـذا على أرسطوبولوس ومساعدة هركانوس ويلح عليه حتى قبل على شرط رد جميع ما كان استولى عليه أبوه من البلاد التي كانــت تابعة له ، وسار بعسكر كبير ، وخرج أرسطوبولوس الى لقائه ، غير أن أكثر جيشه انحاز واستأمن لهركانوس فعاد ارسطوبولوس فارا الى أورشليم وتحصن فيها • وزحف هركانوس وهريسة

<sup>(</sup>۱) انظر تاریخ العرب قبل الاسلام لزیدان ص ۱۸ دما بعدها وتاریخ العرب قبل الاسلام لجواد علی ج ۲ ص ۱۷ دما بعدها د

وحاصرا المدينة وطال الحصار واتصلت الحروب وعظمت الفتن ببلاد اليهود وجنح كثير من طلاب السلامة منهم الى النزوح الى مصر •

ومما ذكره يوسيفوس أن عيد الفطر قد حل في هذه الانساء فخاطب الكهنة في أورشليم اليهود الذين مع هركانوس وطلبوا منهم أن يعطوهم ما يلزمهم من الذبائح للعيد فوافقوا على أن يؤدوا ثمن كل رأس الف دينار فوافقوا وأرسلوا المال فأخذوه وغدروا ونكثوا أيمانهم ولم يعطوهم شيئا ، مما فيه صورة مسن صور الجشع والغدر الاسرائيلي ضد بعضهم ، كذلك مما ذكره أن بعض جماعة هركانوس سألوا رجلا صالحا من اليهود صادفوه خارج المدينة أن يدعو على أرسطوبولوس فأبي ودعا باصلاح حالة اليهود جميعا فوثبوا عليه فقتلوه!

ولقد اتفق فى ذلك الزمن أن القائد الرومانى بومبيوس كان يزحف على المشرق وقد استولى على سورية فأرسل أرسطوبولوس رسلا الى نائبه فى دمشق يستعين به على أخيه وهريمة فأرمسل هريمة يأمره بالانصراف عن القدس ويتوعده اذا خالف الامس فأذعن وعاد معه هركانوس وأتتبطراس ه

ونقول استطرادا ان هريمة هذا هو على الارجح الحارث ملك الانباط لان زمنه يصادف زمن بومبيوس حوالي عام ٦٤ ق٠٥ وهو أعظم ملوك الانباط سعة سلطان وعلو شأن وقوة حيلة ٠

وقد تمكن من الاحتفاظ باستقلاله حين زحف بومبيوس ودافعه بالحسنى وهريمة على الاغلب محرفة عن هريتة بالنسخ وهريتة هي أعجمية حارثة او الحارث كما هو المتبادر (١) •

ولقد أرسل أرسطو بولوس ثانية الى بومبيوس الذي كان وصل الى دمشق رسلا معهم هدايا جليلة وخمسمائة بدرة من الذهب وسأله المساعدة على أخيه ، ووجه هركانوس بدوره أنتيبطراس الى بومبيوس وسأله مساعدته على أخيه • واستطاع هذا بسعة حيلته وذلاقة لسانه أن يستولى على لب بومبيـوس فاستدعى الاخوين اليه فتقاضيا امامه وادعى هركانوس انه أحق إللك لانه الاكبر وادعى ارسطوبولوس انه ملك بوصية من أييه وأمه وأرجأ القائد الروماني البت الى أن يزور أورشليم ويدرس الموقف فيها • وأرسل أنتيبطرس الى جميع المدن التي كان قهرها آرسطوبولوس والتي تقع في طريق بومبيــوس يحرضها على الشكوى ضد أرسطوبولوس والتظلم من جبروته ففعلوا فأمس بومبيوس أرسطوبولوس برد جميع ما أخذ منهم وكف يده عنهم فأذعن ، ولما دخل أورشليم طلب أرسطوبولوس منه التأييد وعدم تشميت أعدائه فطلب منه حمل كل ما في المعبد من أموال وكنوزا وذخائر ليحمله الى هيكل المشترى في روما فأذعن • ولكن الكهنة

<sup>(</sup>۱) العرب قبل الاسلام لزيدان ص٦٨ وما بعدها ، والعرب قبل الاسسلام جواد على ج ٣ ص ١٧ وما بعدها ع

عارضوا وقتلوا الوكلاء الذين أرسلهم بومبيوس لاخذ الكنوز فغضب هذا وقبض على أرسطوبولوس وقيده ثم ركب للهجوم على المدينة فأغلقت الابواب في وجهه غير أن الفتنة لم تلبث أن نشبت بين أنصار الاخين فسارع انصار هركانوس الى فتسم الابواب فدخل بومبيوس وأوقع فى أهلها وكهنتها واستولى على ما فى المعبد ونصب هركانوس ملكا وأشرك معه أنتيبطراس وجعل معهما قائدا على رأس حامية رومانية وفرض على اليهود خراجا منويا وحمل معه أرسطوبولوس مع ابنيه أسرى وأزال يد اليهود عن الامم التي كانت تحت طاعتهم ورد بلدانهم لهم وهي المهدن والرساتيق والضيع والكور والاعمال من أوطية الجبال ، كان المكابيون قد استولوا عليها أيام قوتهم ، وعاد الى روما. والعبارة تدل على أن ما كان تحت يد المكابيين وسلطانهم انما كان منأرض فلسطين وغرب الاردن وحسب • وهكذا غدت الدولة المكابيـة خاضعة لسيادة روما واحتلالها العسكرى مكفوفة اليد عن غير اليهود من الاقوام الاخرى في أرض فلسطين بعد أن كانتخاضعة لسيادة السلوقيين حيث نسف الرومان دولة هؤلاء سنة ٦٤ ق٠م وحلوا محلهم ٠

ولما عاد بومبيوس الى روما مضى هركانوس وأتنيبطراس وشكاروس قائد الحامية الرومانية الى العرب ليدعوهم الى طاعة الرومان • وكان لأرسطوبولوس ابن ثالث اسمه اسكندر استطاع

أن يختفي ويفلّت من يد بومبيوس فاغتنم الفرصـــة وجاء الى أورشليم من مخبئه فتلقاه أهلها بالأكرام وملكوه عليهم • فلما عاد هركانوس ومن معه خرج اليهم وحاربهم وهزمهم بعد النا قتل منهم مقتلة عظيمة • غير انه لم يهنأ بما نال حيث كان قائد روماني جا، على رأس فرقة الى سورية فى هذا الوقت فعلم بسلا فعله اسكندر فزحف على أورشليم وانضم اليه هركانوس ومن معه وتسكنوا من التغلب على قوة اسكندر فانهزم الى حصين يسسى اسكندرونة فلحق به القائد الروماني وحاصره فاضطر الي الخروج اليه مستأمنا ، وفي هذه الاثناء تسمكن أرسطوبولوس أبوه من الفرار من روما ومعه أحد أولاده انتيفونوس وجاء الى اليهودية فاجتمع عليه خلق كثير غير أن القائد الروماني حارب وتغلب عليه وقتل أكثر رجاله وأسره وأرسله ثانية الى رومة • وفى هذه الأثناء برز قيصر وتغلب على رومة فأطلبق سراح أرسطوبولوس وأحسن اليه وضم اليه قائدين فى اثنى عشر الفا وأمره أن يعود الى اليهودية ليكون نصيرا له على بومبيوس الذى نشب بینه وبینه نزاع تنافسی • وعلم بومبیوس بالامر فکتب

المنطوبولوس والحسن اليه وطلم اليه عادين في التي فسر الذي وأمره أن يعود الى اليهودية ليكون نصيرا له على بومبيوس الذي نشب بينه وبينه نزاع تنافسى وعلم بومبيوس بالامر فكتب الى أنتيبطراس ليكفيه أمر ارسطوبولوس فاستدعى قوما مسن وجوه أورشليم وأرسلهم اليه ومعهم سم قاتل وأمرهم بالاحتيال عليه وسمه وقد تمكنوا من ذلك ، فظهل مستنبا لهركانوس وانتيبطراس و

وخرج قائد رومانى اسمه كرسوس من روما قاصدا بلاد العجم على رأس حملة كبيرة فعرج على أورشليم وطلب من الكهنة اعطاءه ما فى المعبد من الاموال وحاول الكاهبن الاكبر العازان صرفه عن ذلك فأبى فعرض عليه الكاهن ان يعطيه ثلاثمائة بدرة من الذهب على ان لا يمد يده على شىء مما للهيكل فوافسق وحينئذ أخرج الكاهن الذهب من محل سرى فى المعبد وأداه له ولكن القائد غدر بعهده وأخذ جميع ما فى الخزائن وكان يقدر بنحو الفى بدرة مع ما فى الهيكل من أدوات وأوان و

ومن العجيب أن الرومان فعلوا هذا والحملكم مستتب لهركانوس فى اليهودية حيث بدل هذا اذا صح على مقلله استهتارهم به وعلى عجزه عن صدهم عما ابتغوه وقد ذكس يوسيفوس بعد هذا أن قائدا آخر جاء بحملة لمحاربة العجم الذين انتصروا على حملة كرسوس واستولوا تتيجة لذلك على بلاد الشام وعرج بعد انتصاره عليهم على أورشليم فوجمد اليهود يحاربون هركانوس وأنتيبطراس فنصرهما وثبت ولايتهما حيث يدل هذا على أن اليهود اغتنموا فرصة انكسار حملة كرسوس وانتصار العجم فثاروا على هركانوس حقدا عليه وعلى الرومان

ويحكى يوسيفوس بعد هذا ما كان من نزاع بــــين قيصر وبومبيوس. وانتصار قيصر عليه وقتله وزحفه على بلاد الشرق

لتوطيد سلطانه عليها • وسعى هركانوس وأنتيبطراس للتزلف اليه بمساعدة ملك السريان متردات الذي سيره قيصر الى محاربة واستدعاء قيصر لهذا بعد أن علم ببلائه من متردات وترحيبه به ، ووشاية أنتيفونوس بن أرسطوبولوس لقيُصر به وبعمه هركانوس وذكره ما كان من ولائهما لبومبيوس ، وجواب أنتيبطراس على سؤال قيصر في ذلك قائلا انه كان محبا لبومبيوس لانه كان صاحب جيش الروم وعظيمهم وانه مع ذلك حارب قواده خدمة له وكشف عن جروحه فأعجب قيصر احتجاجه وكلامه وأثنى عليه وقال له انه ثبت لدیه اخلاصه له وحرصه علی طاعته وانه من اجل ذلك يقدمه على جميع اصحابه ويعقد له الرئاسة على جيوشه • ثم أخذه معه لمحاربة العجم فأظهر من شدة البأس والشجاعــة والمناصحة ما زاد في ميل قيصر اليه ومحبته له وما زاد به حكم هركانوس وأنتيبطراس على اليهودية توطدا ورسوخا •

# - 77 -

ولقد جنح أنتيبطراس الى استغلال ما كان له من منزلة فى نفس قيصر وما رآه من ضعف عزيمة هركانوس ووهنه واستسلامه.

له فاستولى هو وأولاده على الدولة فجعل أحدهم فيلـو ناظرا على أورشليم وثانيهم هيرودوس واليا على الجليل ولم يبسق لهركانوس الا الاسم • وفي هذه الاثناء برز في فلسطين جبار اسمه حزقيال جمع حوله جماعة من أمثاله وأخذوا يعيثون فسمادا في أنحاء سورية والجليل فتصدى له هيرودوس وكبسه وقتله فبعث والى سورية اليه بمال عظيم قوى به أمره • وعز على اليهود قتل حزقیال ، فأخذوا یحرضون هرکانوس علی أنتیبطـرا وأولاده و بخوفونه منهم ویشکون له ما فعله هیرودوس وما زالوا به حتی جعلوه يستدعيه الى أورشليم للسحاكمة بحضرة مجلس السبعين • وجاء هيرودوس الى المجلس وعليه اللباس الموشى وقد أصلح شعره وصفف طرته وتقلد حسامه ومعه أصحابه على هذه الحال فانبثت هيبته في قلوب الاعضاء وفي قلب هركانوس • ولكـــن الحقد عليه كان باديا • واستشعر هو ذلك فانصرف من أورشليم الى والى الشام فقابله بالاكرام • وكتب هركانسوس الى قيصر يسأله تجديد العهد بينه وبين الروم فأكرم الرسل وقضى حوائجهم وقد أورد يوسيفوس نص كنــاب قال ان قيصر أرسـله الى وكلائه فى صيدا وصور يثنى فيه على هركانوس ومحبتـــه ومحبة قومه للروم ويشيد بشجاعته وبااء فارس اليهود وجبارهم أتتيبطراس ويأمر بتقديم خراج صيدا السنوى الى معبد أورشليم مم عشرين الف مد من الحنطة ورد اللاذقية وسائر أعمالها وكل

ما كان بيد اليهود الى شط الفرات مع ما كان المكابيون بنسو حسمناى فتحوه من جانب الفرات الآخر الى هركانوس لانه مما أخذه اباؤه بعد السيف و وانتهى نص الكتاب بالقول و وهى من الآن لهركانوس ولمن بعده من الملوك وهسذا العهد عنى وعن كل ملك يملك على الروم بعدى وعلى من خالفه ونقضه وغير شيئا منه اللعنات وعلى أولاده وبلاده واذا قرأتم كتابى هذا فانسخوه فى ألواح نحاسية بلسان الروم واليونان وعلقوها فى هيكل الهنا العظيم ديوس أى المشترى من فى صيدا وصور ليراها كل واحد فيعلم ما جعلت لهركانوس واليهود من المواثيق والعهود من المواثيق

والنص ولاسيما خاتمته تثير الشك فى صحته ولاسيما انه اختص وكيله فى صيدا به مع أن الوالى الاكبر فى دمشق لا فى صيدا ولا فى صور ، هذا الى أنه لم يرد أى شى، فى تاريسخ يوسيفوس ولا فى أسفار المكابيين عن فتح هؤلاء اللاذقية وأعمالها ولا لضفتى الفرات وكل ما ذكر أن هركانوس الاول فتح حلب فى ظريق عودته من بلاد العجم وأخذ منها خراجا ولم يعد يذكر أى شى، عن أى نشاط ونفوذ وسلطان وتبعة وخراج كان لليهود فى حلب أو فى أى مكان غير غرب الاردن ولفترة ما فى شرق الاردن،

والراجح أن الخيال وذكرى ما كان فى عهد هركانوس قلم

ومما ذكره يوسيفوس ان هركانوس أرسل رسلا مع هدايا عظيمة الى أوغوسطوس ( ٢٩ ق٠م – ١٤ ب٠م ) حينما آل اليه سلطانروما بعد قتله كيساوس ٠

وطلب تجديد العهد والامر باطلاق سبى اليهود فلبي طلبه وكتب له جوابا أورد يوسيفوس نصه • وقد سرد فيه ما جرى بینه و بین کیساوس وظفره به و بأعوانه ثم قال « فلیعظم سرورك ايها الملك هركانوس وجميع الكهنة في هيكل الله وسائر اليهود بذلك واقبلوا الهدية التي أرسلناها الى الهيكل وادعو ببقاء الملك أوغسطوس وسلامته وقد كتبنا الى سائر عمالنا بان لا يبقى سبى من اليهود الا ويطلق ويسمسمح لهم بالرجوع الى أرض آبائهم » وان أوغوسطوس كتب لعماله فى صور وصيدا بان يردوا ما أخذوه من بلد اليهود في أيام كيساوس وأن يســــالموهم ولا يعارضوهم في شيء من أمورهم ٥٠ حيث تدل العبارة على أنولاة صور وصيدا لم يلبثوا ان نقضوا أمر قيصر ومدوا أيديهم الى أنحاء كثيرة من أرض فلسطين التي أعيدت بأمر قيصر الى حوزة اليهود ٠٠

كذلك مما ذكره يوسيفوس أن أنتيفونوسبن أرسطوبولوس مضى مع جماعة الى ملك العجم ووعده بألف بــــدرة وثمانمائة

(۸۰۰) جاریة من بنات آگابر الیهود ورؤسائهم اذا هو ساعده علی أخذ الملك من عمه وقتل هیرودوس وأخیه •

وقد كان ذكر أن هركانوس الاول فتح بعض حصون أدوم ثم ذكر استعانة هركانوس الثانى بملك أدوم الذى هـو ملـك الانباط ومساعدته له على شرط التخلى عن كل ما كان فى يـده من أنحاء شرق الاردن ٥٠ ولهذا نميل الى القول ان هذه الروايات من الذكريات الخيالية عن عهد هركانوس الذى كان بينه وبـين يوسيفوس أكثر من قرن ونصف ٠٠

هذا ، ويظهر أن أنتيبطراس وبنيه أصحاب الكلمة والشأن في الدولة المكابية حيث ذكر يوسيفوس أنه حينما قتــل قيصر وتغلب كيساوس على الدولة وجاء الى أسيا جاء الى بلد يهوذا ـ يعنى أورشليم ـ وطلب سبعين بدرة فجمعها أنتيبطراس وبنوه من بلدان اليهود وحملوها اليه فأخذها ومضى •

ومهما يكن من أمر فالسياق يدل على ان كتاب قيصر المزعوم لم يغير من حالة خضوع الدولة المكابية لسيادة روما كما هـــو المتبادر •

وقد ذكر يوسيفوس بعد هذا أن رؤساء اليهود تآمروا على قتل أنتيبطراس وتمكنوا من دس السم له • وكان زعيم المؤامرة قائدا اسمه ملكيا فمضى هيرودوس الى كيساوس وشكا له ما

جرى فوعده بتمكينه من قتل قاتل أبيه حينما يصل الى صور • ولما وصل اليها دعا هركانوس وملكيا وبقية خواص الدولة الى صور وهناك تمكن هيرودوس من فتل ملكيا • وان ملك الفرس أجاب انتيفونوس الى طلبه وسار معه فى عسكر كبير الى أرض سورية ففتحها وقتل من كان فيها من ولاة الروم ووجه قائدا من قواده على رأس حملة كبيرة الى أورشليم ومعه أنتيفونوس وأمره بتحقيق طلب أنتيفونوس بأسلوب مناسب ، وان القائد تظاهر بانه لم يأت الاليدخل بيت الله ويصلى فيه فلما دخله غدر وامتد في القتل والنهب فبادر هيرودوس وأخوه الى المقاومة فأدرك ملك الفرس صعوبة المهمة وأرسل الى هيرودوس وأخيه وهركانوس يعتذر ويتلطف ويعرض عليهم الصداقة والمودة حتى استمالهم ثم أمر قائده بالانسحاب واستصحاب فيلو وهركانوس بحيلة ما • ولما وصل بهما الى الشام أظهر الملك لهما الغدر فقتل فيلو نفسه وقطع أنتيفونوس أذن عمه حتى لا بصلح للكهانة ثم أخذه الملك معه أسيرا الى بلاده ووجه حملة كبيرة بقيادة احد قواده ومعـــه أنتيفونوس لتمليكه • وبلغ هيرودوس عدر ملك الفرس فأخــذ امه وزوجته وأمها وباقى أسرته الى جبال الشراة ووضعهم في مقام أمين ثم سار الى مصر ومنها الى روما حيث أخبر أوغوسطوس بسا جری ه

والصورة المألوفة من مكائد الاسرائيليين ودسائسهم وشدة

حقدهم ضد بعضهم بادية فى هذا السياق و هذا مع التنبيه على أنه ليس من المعقول ان حملة ملك الفرس كانت استجابة لاستنجاد انتيفونوس واغرائه بالمال اليهودى والفتيات اليهوديات أبنا الاكابر كما يريد السياق أن يوهمه و وكل ما يحتمل ان يكون أن جولة من جولات التشاد والحروب التنافسية التي كانت تتكرر من حين لآخر بين الفرس والرومان الذين ورثوا اليونان وممالكهم انتصر فيها الفرس واستولوا نتيجة لها على بلاد الشام لفترة من الزمن فاغتنم انتيفونوس الفرصة وسعى سعيه مع ملك الفرس ضد عمه وهيرودوس وأغرى الملك بالمال والفتيات وهيرودوس وأغرى الملك بالمال والفتيات و

وقد ذكر يوسيفوس أن أوغوسطوس البس بسوافقة مجلس شيوخ روما هيرودوس التاج وملكه على اليهود وكتب له عهدا على ألواح نحاسية وأقام له موكبا ثم سيره مع حملة خرجت لقتال الفرس حتى اذا وصلت انطاكية اتجه قسم منها الى أورشسليم لقتال انتيفونوس الذى ملكه الفرس ، فما كان من هذا الا ان ذهب الى جبال الشراة لاعتقال أسرة هيرودوس فلحق به هذا وأطبق عليه وقتله مع كثير من چنده فاستنب له الحكم ،

وانتهی بذلك عهد أسرة حشمنای التی تولی حكم الیهود منها عشرة اشخاص وهم: متنیا \_ یهوذا بن متنیا \_ یوناتان بن متنیا \_ شمعون بن متنیا \_ یوحنا \_ هركانوس بن شمعون \_ اسكندر بن هركانوس \_ اسكندرة زوجـــة هــركانوس \_

أرسطوبولوس بن اسكندر \_ هـركانوس بن اسـكندر \_ انتيفونوس بن أرسطوبولوس ، وامتد حكمهم نحو ١٢٥ سنة \_ لانه يخمن أن هيرودوس صار ملكا فى العقد الثالث من أواخر القرن الاول قبل الميلاد وقد تسمى الخمسة الاولون كهانا والخمسة الآخرون ملوكا و ومارس بعضهم استقلالا ذاتيا واسعا وبعضهم استقلالا ذاتيا ضيقا تحت سيادة السلوقيين والرومان ومارس بعضهم سيادة قد تكون تامة لفترة قصيرة فى زمسن السلوقيين على ما مر شرحه و

## - Y2 -

وبتولى هيرودوس ابتدأ عهد أسرة جديدة حاكسة على اليهودية يتراوح التخمين فى أصلها بين أن تكون فلسطينية عسقلانية او أدومية نبطية عربية أو اسرائيلية •

وقد تولى الحكم منها خسة ملوك هم هيرودوس الاول وأرخلاوس بن هيرودوس المسسمى وأرخلاوس بن هيرودوس المسسمى هيرودوس الثانى وأغريبا بن أرسطوبولوس بن هيرودوسواغريبا الثانى ابنه وامتد حكمها نحو مائة سنة ٢٥ ق٠٥ ـ ٧٠٠٠٥(١)

<sup>(</sup>۱) ص ۱ (۱) وما بعدها م

ولقد ذكر يوسيفوس أن هيرودوس بعد أن فرض سلطانه أخذ يقتل من يعاديه ويناوئه من الرؤساء والوجسوه والعلماء ويصادر أموالهم حتى لم يبق من يعانده ويعارضه • ثم استدرك فقال «والذين بقوا منهم كانوا يكرهونه ويخافون بطشه فيدارونه وقال عن هيرودوس فيما قال انه كان كثيرا ما يخالف وصايا التوراة • ومما فعله أنه وكل بأبواب مدينة القدس مسن يفتش الخارجين منها ويأخذ ما يوجد معهم من فضة وذهب • ووكسل كذلك من يفتش الجنائز ويصادر ما يحتال أهل الاموات على اخراجه في توابيتها من أموال • وتسكن بذلك من جمع مالم يجمعه ملك قبله .

ومما ذكره يوسيفوس عنه أنه غزا جميع الامم الذين عصوا على اليهود خالفوهم فردهم عنفا واقتسارا وألزمهم بحمل الخراج اليه ، والعبارة غامضة مطاطة ، ولكن المرجح ان صح ذلك فيكون المقصود بذلك أمم فلسطين الاخرى لان الدولة المكابية كانت راضخة لسيادة روما مع سائر بلاد الشام وليس من الحلقول ان يكون للدولة المكابية سيادة او خراج على غير فلسطين ، وكان هذا هو شأنها في معظم حقبتها السابقة ،

ومما وصفه يوسيفوس به أنه كان ملكا مهابا مظفرا وأنه كان متواثقا مع الفريسيين • وانه أخرج الاموال الجزيلة فى سنة جدب وقحط وجلب المؤن من مختلف الانحاء وأجرى على الشيوخ

واليتامي والأرامل والعسيان والمرضى والمنقطعين من الخبز ما يكفيهم فألهج بذلك الالسن بشكره وقوى اعتباره وحكمه ، وانه هدم المعبد الذي بناه العائدون من السبي وجــدد البناء على الاسس والحدود والهيئة التي كانت له في زمن سليمان وأنفق على ذلك طائل الاموال واستغرق العمل فيه بضع سسنين وأن السماء في أيام الشتاء كانت تمطر مطرها في القدس في الليل دون النهار خلال هذه السنين حتى لا يتعطل العمل مما هو من نسج الخيال والذكريات ، وانه بني في أورشليم بناية حسنة وصور فيها جميع الملوك الذين غلبهم وقهرهم واتخذ ميدانا جعل فيه عجلات تجرها الخيل للسابقة وجمع فيها أنواعا كسميرة من السباع والوحوش وكان يأمر بالقاء الناس لهم لتفترسهم بحضرته ٠٠ وقد سرد يوسيفوس في سياق طويل كيف احتــال هيرودوس على هركانوس الذي كان أخذه معه ملك الفرس أسيرا والذي كان أطلق سراحه وأقام بين يهود العراق مستريحا مكرما فأحضره الي القدس ثم قتله ليأمن شره • وكان هذا بعد أن حضر قد اتصل بملك العرب ـ ملك الانباط ـ بقصد الالتجاء اليه حينما ساورته المخاوف فاتخذ هيرودوس ذلك ذريعـــة الى قتله • ثم ذكــر يوسيفوس في سياق طويل كذلك أن هيرودوس حول رئاســـة الكهان عن بيت حشمناى حتى لا يبقى لهم رئاسة ما ضمانا لملكه وعين لها رجلا من عوام الكهنة ، وأن هذا وذاك قد أثارا

غضب اسكندرة زوجة هركانوس وابنتها مريم زوجة هيرودوس وابنها أرسطوبولوس ، وأن اسكندرة شـــكت هيرودوس الى كليوباطرة ملكة مصر وأنطونيو القائد الروماني وطلبت منهما التدخل لتعيين ابنها للكهانة • وأن هيرودوس خاف من منافسة هذا بعد أن عينه مضطرا للكهانة نتيجة لذلك التدخل فاحتال عليه وقتله غرقا ثم قتل بعد ذلك اسكندرة وزوجته مريم ابنتها بأسلوب قاس بعد أن أذاقهما العذاب والهوان ، ثم قتل زوجي أختـــه لاشتراكهما في المؤامرات ضده واحدا بعــد الآخر وكان الثاني واليا في بلاد أدوم وتستر على عدد من أبنساء أسرة حشمناي وأنصارها • ثم قتل ولديه اسكندر وأرسطوبولوس ابني مريم بنت هركانوس بدسيسة من ابن آخر له من أدوميـــــــة اســمها أنتيبطراس حتى يخلو له الجو ، ثم قتل هذا الولد حينما عرف دسيسته وانه اعتل بعد ذلك بعلة شديدة تقرح بها جسده وصار يتمنى الموت حتى انه حاول أن يقتل نفسم ثم هلك على أبشع صورة من المرض والتقرح •

ومع أن من المحتمل أن يكون السياق قد شيب بالحيال فان ذلك لا يمنع أن يكون وقع دسائس ومكائد ووشايات وحركات في أواخر عهد هوميروس أدت الى مآس من نوع ما جاءفيه مما نكررت صوره من اليهود ضد بعضهم في هذه الحقبة وقبلها ومما ذكره يوسيفوس من أحداث هيرودوس ما نشب بينه

وبين كليوباطرة من عداء وتشاد بتأثير شكايات اسكندرة • ولقد طلبت من أنطونيو قتله لانه غدر بهركانوس وزوجته وأولادها رغم ما كان من رعايتها لهم فوعد بالاحتيال على ذلك •

وكان متواثقا مع هيرودوس فطلب منه الزحف على العرب الذين أعلنوا العصيان والتمرد ، وأرسلت كليوباطرة كتيبة لتشد عضده فى حربه مع العرب فى الظاهر وتخامر عليه وتبطش به فى الحقيقة .

وقد نفذت الكتيبة المؤامرة فأدت مخامرتها الى هزيسسة جيش هيرودوس وقتل الالوف من اليهود غير أن هيرودوس تمكن من النجاة والعودة الى القدس •

ويستطرد يوسيفوس فيقول ان هيرودوس جمع زعماء اليهود وأخذ يحرضهم على العرب ويخوفهم من عاقبة الهزيمة وتفاقم خطرهم فاستجابوا اليه فجند جيشا كبيرا وزحف به ونشبت المعارك بينه وبينهم وانتصر عليهم المرة بعد المرة وتمكن في النهاية من استباحة ديارهم وأموالهم وتدمير مواطنهم فذلوا وطلبوا منه الامان فأمنهم ووافقهم على مال يحملونه اليه كل سنة ولم تخالفه العرب بعد ذلك و ولا ندرى أى العرب يقصد يوسيفوس بهذا الخبر! فان دولة الانباط العربية هي التي كانت قائمة يشمل سلطانها العرب في شرق الاردن وحوران و

وكانت هى ودولة هيرودوس فى هذه الآونة تحت سيادة روما وكانت قوية نوعا ما فى نطاق استقلالها الذاتى حتى أن هركانوس طلب أن يلتجىء اليها فى عهد هيرودوس تفسه كما أن بعض الامراء المكابيين قبله كانوا يطلبون مساعدتها على بعضهم فى سياق التنافس الذى نشب بينهم على ما مرذكره ولم يذكر المؤرخون أنهاذلت لهيرودوس وغير هيرودوس من المكابيين فكل ما يمكن أن يكون ان صحت أخبار حروب هيرودوس مع العرب أن هذه الحروب كانت بينه وبين بعض قبائل عربية كانت نقيم فى حدود الدولة اليهودية من الشرق أو الجنوب و

ومما ذكره يوسيفوس كذلك من مسيرة هيرودوس أن اوغسطوس بعد أن انتصر على أنطونيو الذى ثار غضبه عليه لاهماله مهمته واستغراقه فى عشق كليوباطرة استدعى هيرودوس فحمل اليه هدايا كثيرة ولكن اوغسطوس كان يعرف شدة تواثقه مع أنطونيو فرفض مقابلته الا بعد أن ينزع من رأسه التاج ففعل ثم دخل عليه وقال له:

اذا كنت سخطت على من أجسل محبتى لانطونيوس فان ذلك كان وفاء له لقاء مساعداته لى • وأنا وفى يوفى معى محب لمن يحسن الى • فأعجب أوغسطوس بعقله وكلامه وأمر برد تاجه اليه وطيب خاطره وقال له نحسن اليك لما تقدم من طاعتك لدولتنا وخدمتك لها ومحاربتك اعداءها •

ولقد تولى العرش بعده ابنه ارخلاوس وأمه أدومية \_ عربية فدفن أباه فى قصره باحتفال عظيم وأجلسه على عرش من ذهب بستور من الديباج الثمين ووضع على رأسه تاجا من ذهب وفى يده قضيبا على صورته وغمره بالاطياب الثمينة وسار جمهور اليهود من زعماء وكهان وعوام فى جنازته لاستمرار شعورهم بالهيبة والرهبة منه (وهذه عبارة يوسيفوس)

على أن الناس لم يلبئوا ، كما يقول بوسيفوس ، أن أخذوا يطلقون ألسنتهم بذمه وذكر أفعاله الذميمة وأخذوا يظهرون المناوأة والعصيان لابنه خشية من سيرته فيهم سيرة أبيه وفابلهم أرخلاوس بالقمع والشدة وقتل كثيرا منهم فذهب فريق منهم الى روما يشكونه الى أوغسطوس ويطلبون عدم الاعتراف بملكه وتعيين وال من قبله ، وسارع أرخلاوس هو الآخر الى روما فتمكن من احباط شكوى الشاكين والحصول على تثبيته مما ينطوى فيه أن الدولة اليهودية غدت تابعة هزيلة لروما لم يكن يبقى لها من الكيان الا الصورة ،

ولقد استمر على اساءة السيرة فى الناس واستمر الناس على الشكوى منه مما جعل اوغسطوس يرسل من يقبض عليه ويقيده ويأتى به الى روما حيث سجن ومات فيها بعد أن حسكم سبع

وملك القيصر مكانه أخاه أنطيفوس وسياه هيرودوس الثانى وكان هذا على ما يقول يوسيفوس شرا من آخيه وأفيح فعالا ، وكان مسرفا فى النساء والمعاصى حتى انه اغتصب زوجة أخ له اسبه هيروديتا ، فلما أنكر علماء اليهود عليه فعلته قتل كثيرا منهم ومن جبلتهم يوحنا بن زكريا الحبر الاعظم والكاهن الاكبر الذى عرف عند النصارى باسم يوحنا المعمدان ( وعند المسلمين باسم يحيى (١) ،

ولقد أشار يوسيفوس فى سياق خبر قتل يوحنا اشارة خاطفة الى المسيح ، فقال:

وكان فى هذا الوقت رجل حكم اسمه يسوع صانع عجائب كثيرة ومعلما للذين أرادوا أن يتعلموا الحق ، وكان له تلاميلة كثيرون من اليهود والامم وهو المسيح الذى اثمتكى عليله رؤساؤنا وأكابر أمتنا وسلمه بيلاطس النبطى للصلب .

ومما ذكره يوسيفوس أن أوغوسطوس مات في زمن هيرودوس الثاني وأن طيباريوس تولى سلطان روما بعدد (١٤ ـ

<sup>(</sup>۱) في الاصحاح الرابع عشر من انجيل متى أن يوحنا قال له لا يحل أن تكون لك فأخله وأوثقه والقاه في السجن ، فلما كان عيد مولد هيرودوس رقصت ابنسة هيروديثا فأعجب بها هيرودوس وأقسم لها أن يعطيها ما تطلبه فأمرتها أمها أن يعطيها في المكان الذي هي قيه وأس يوحنا الممدان في طبق قحزن الملك ولكن من أجسل اليمين والمتكئين معه أمر أن تعطاه وأرسل فقط وأس يوحنا في السجن وأني به في طبق ودفع إلى الصبية وهذه أنت به إلى مهسا ه

۲۹ ب م ) وكان رجلا قبيح السيرة ، وقد أمر الناس بالسجود الصورته وبعث بقائد له من بلد النبطس يسمى ببلاطس ومعه تمثال للملك \_ قال يوسيفوس عنه صنم صورة \_ الى أورشليم ليأمر الناس بالسجود له فامتنع اليهود فقتل منهم جماعة كبيرة وأرسل طيباريوس بمن قبض على هيرودوس ثم نفاه الى أسبانيا ليأمر الناس بالسجود له فامتنع اليهود فقتل منهم جماعة كثيرين ويثم مات منفيا بعد حكم امتد ٢١ سنة و

وملك بعده على اليهود ابن اخته أغريباس ، وفي عهد هذا الملك تولى نيرون ( ٥٥ – ٦٨ ب٠٥ ) الذى أصحدر أوامره بتسميته الها وانشاء المذابح وتقريب القرابين باسمه ويقصول يوسيفوس ان اليهود امتنعوا عن تنفيذ الاوامر واستعدوا للمقاومة وأرسلوا وفدا يلتمس اعفاءهم منها فغضب نيرون على الوفد فابتهل الوفد الى الله وصام وسأله صرف بلية نيرون فلم بلبث العسكر بعد ثلاثة أيام أن شغبوا على نيرون وهجموا عليه وقطعوه بالسيوف وألقوه للكلاب ،

ولما مات أغريبا الذي كان يصفه يوسيفوس بأنه كان حسن السيرة محمود الطريقة مكرما عند قيصر بعد حكم امتد ٢٣ سنة ملك بعده ابنه الذي كان اسمه على اسم أبيه • وكان آخسس ملوك اليهود •

وفى أيامه كان الجلاء وخراب ورشليم وتشتت الامة وكثر المقتل والحروب فى جميع البلدان اليهودية وكثر المتغلب والخد والخوارج وزاد الشر وكثر الفسق والغش والظلم والقتل وأخذ أموال الناس وانقطاع السيل وانبساط يد الاشرار ، وكشسر الباطل وخفى الحق .

ولم يستقم لاغريباس ولا لرعيته حال وكثرت العداوات بين اليهود وبغض بعضهم بعضا بغير سبب . وكان كل من مقت صاحبه قتله • وكثر القتل وهان على الناس سفك الدماء وكثر الاشرار في أورشليم وكان قوم منهم يحملون سيكاكين صغيرة ذات حدين ، ومن أراد أن يقتل رجاز أعطى هؤلاء الاشرار مالا وسلطه على خصمه فيمضى ويلاصق الرجل ثم يضربه بالسكين فيسقط ميتا ويختلط بالناس فلا يعرف القاتل وكثر هذا حتى مسمى بالموت الاعمى وهلك فيه كثير من الناس وخرج كثير مـن مكان أورشليم بأموالهم وأولادهم فسضى الاشرار الى فيلكس صاحب الروم فأخبروه بذلك وقالوا له انما يريدون الخروج بقصد العصيان فوجه أصحابه فقتلوا أكثرهم وأسروا من بقى

وهذا كلام يوسيفوس وفيه دلالة على ما وصلت اليه حالة اليهود ودولتهم من فساد وهوان وفوضى عجيبة .

ولقد أخذ يوسيفوس بعد هذا الوصف يسرد حداثا متنوعة

فى سياقات ضويلة اختلطت فيها الحقائق مع الخيال وأدت الى تدمير الدولة اليهودية والقضاء على الكيان اليهودي •

وواضح أن هذا ليس جديدا من حيث جوهره وبقطع النظر عن تنوع الصور • فقد كان فى عهد القضاة ثم كان فى عهد دولتى يهوذا واسرائيل ، ولا سيما فى أواخر أيامهسا ، وكان موضوع تعقيب قوى فى الاصحاح الثانى من سفر القضاء والاصحاح الثانى من المرابع على ما أوردناه قبل •

وقبل أن ننتقل الى ذكر الاحداث التى سردها يوسيفوس وأدت الى تلك النهاية الرهيبة نريد أن نذكر أولا ما رأيناه جديرا بالنقل عن الدبس من خلاف مهم وزيادة ونقص بالنسبة لما ذكره يوسيفوس فى صدد سيرة هيرودوس وخلفائه ، ونريد ثانيا أن نعقد فصلا خاصا عن ظهور المسيح وسيرته ، لان هذا وذاك مما يتصل بالحقبة التى سبقت تلك الاحسداث ، وبذلك يتست تسلسل الكلام ،

## - YO -

فبالنسبة للنقطة الاولى تقول ان الدبس (١) يذكر أن هيرودوس

<sup>(1)</sup> الجزء الناني المجلد النالث من تاريخ سورية ص ١٧٧ وما بعدها م

الاول ـ الكبير ـ وصى بولاية اليهودية والسامرة لابنه رخلاوس وبولاية الجليل لابنه هيرودوس أنتيباس الذي سماه يوسيفوس أنتيقوس وهيرودوس الثاني ــ وبولاية اللجا والجولان لابنــه فيلبس ويدخل مدن يمنه وأشدود وفازاليس لاخته صالومي ، وعلق تنفيذ الوصية على مشيئة أوغوسطوس حيث يدل هذا على انه فسم مملكته ولم يجعل ارخلاوس ملكا عليها جسيعها • وان أرخلاوس حاول أن بكسب الشعب فوعده بالتخفيف عنه والسير حسب رغباته والقيام بالاصلاحات التي يريدها بعسد تثبيت أوغسطوس للوصاية فأبي الشعب الا التنفيذ حالا وتألب عليه فكان ما حكاه يوسيفوس من القسع والشدة ، وأنه ذهب بعد ذلك هو واخوته الى روما لسماع مشيئة أوغســطوس في وصية أبيهم ، فنشبت في غيابهم مناوشات بين اليهود والحاميـة الرومانية ونهب الرومان الهيكل ودنسوه وأحرقوا أوراقه ، وهاج اليهود وماجوا وحاصروا الحامية فاستنجدت بوالي سورية وبملك العرب الحارث \_ ملك الانباط \_ فجاءت النجدات من الناحيتين ونكلت باليهود وشنقت ألفين من أسراهم فوق الصلبان وبذلك ذلوا وسكنت نأمتهم ، وان أوغسطوس ثبت وصبية هيرودوس بقسمه مملكته بين أولاده دون أن يسسى ارخلاوس أو غيره ملكا بل سماهم ولاة .

وان الشكايات توالت من اليهود ضد أرخلاوس خاصة مما

جعله يأمر الحامية بارساله الى روما حيث نفاه الى فرنسا ومات فى منفاه • وانه ألحق بعد نفيه اليهودية وما يليها بولاية سورية ومضى الامر على ذلك مع اقامة نواب وولاة على اليهبودية والمناطق الاخرى تحت امرة ولاة سورية • ويتناقض هذا كساهو المتبادر مع ما ذكره يوسيفوس من تمليك ارخلاوس على مملكة هيرودوس ومن بعده أنتيفوساو هيرودوسالثاني وأغريبا الاول وأغريبا الثاني •

ولقد ذكر الاصحاح الثالث من انجيسل لوقا انه كان فى السنة الخامسة من ملك طيباريوس قيصر ، على اليهودية وال اسمه بيلاطس النبطى وعلى الجليل هيرودوس بلقب رئيس ربع للرجيح هو هيرودوس الثانى ـ وعلى ايطورية وبلاد تراكونيتس اخوه فيلبس بلقب رئيس ربع أيضا ، مما يتطابق مع ما ذكره الدبس ،

ولقد ذكر الدبس قصة اغتصاب هيرودوس ــ الثانى ــ رأس يوحنا بناء على طلب هيروديتا وابنتها ونفيه الى اسبانيــ وقال انه اذدرى بآلام المسيح وألبسه ثوبا قرمزيا .

وهذا القول يكاد يوهم أن هيرودوس كان هو الحاكم في أورشليم حينما تألب اليهود على المسيح وطلبوا صلبه ، الا أن الاصحاح الثالث والعشرين من انجيل لوقا قد ذكرا ذلك وقالا أنه كان رئيس الربع في الجليل وانه حينما

قالب اليهود على المسيح كان فى أورشليم كزائر فأرسله بيلاطس اليه لانه عرف أنه من أيالته ، حيث يرجح هذا السياق رواية الدبس على رواية يوسيفوس .

ومما ذكره الدبس أن أغريبا صار واليا على الجيدور واللجا وحوران بعد وفاة فيلبس ( وهذه البلاد سيت فى انجيل لوقا باسم ايطورية وبلاد تراكونيتس )

وان نطاق ولايته وسع فى عهد القيصر غايوس ( ٢٩ ـ ٥٥ برهم ) حتى شمل الجليل وعبر الاردن وبيروت ثم اليهـودية أخيرا بعد سحب بيلاطس منها وأنه لقب بلقب الملك ، وان أغريبا الثانى ابنه قد خلفه على هذه المملكة التى فاقت سعة رقعتها سعة رقعة مملكة جدهما هيرودوس الاول .

وقد اعتنى أغريبا ببيروت وقيصرية عناية كبيرة فأقام فيها الملاعب والمشاهد والحمامات •

ومما ذكره من أحداث عهده أنه عزل الكاهن الاكبر يوسف الذي كان من الفريسيين وعين مكانه حنان بن حنان الذي كان من الصدوقيين ، وأن هذا جمع مجمعا قضى فيسه بالرجم على السنن فأرسلوا فريقا من أولى التقوى والمحبة الحقيقية رسولا الى أغريبا يسألونه ردع حنان عن تجنيه كما أرسلوا مشل ذلك الى الوالى الرومانى فأدت الشكوى الى عزل الكاهن الجديد

وتدل شكوى اليهود الى الوالى الرومانى على أن هذا الوالى الذى كان يلقب بوالى سورية كان يشرف على اليهودية التى كان يقوم على رأسها أغريبا ثم ابنه من بعده .

ومما ذكره الدبس وفيه تأييد اذلك أن النزاع كثر بين والى الرومان فى سورية وبين أغريبا ملك اليهودية فى عهد القيصر كلود ( 13 - 01 ب٠٠ م ) فالتمس أغريبا من القيصر تبديله فبدله ، بل الدبس روى فضلا عن ذلك أسماء ولاة رومانيين كانوا يتولون اليهودية فى زمن القياصرة غايوس ( ٣٧ - ٤١ ) وكلود ( 11 - ٥١ ) ونيرون ( ٥١ - ٦٨ ب٠٠ م ) فى الوقت الذى كان يتولى ملك اليهودية اغريبا الاول فالثانى كنواب لولاة سورية ، حيث يدل على هذا أن ملك الملكين اليهوديين عزل حتى غسدا اسما بدون مسمى ،

وفى تاريخ الدبس أشياء لم ترد فى كتاب يوسيفوس الذى تحت بدنا عن أحداث اليهود فى عهد الولاة الرومانيين غير ما أوردناه آنفا .

فمن ذلك (١) أن بيلاطس الوالى كان يمضى فى قيصرية فصل الشتاء \_ ويقوم مكانها اليوم قرية قيسارية القريبة من حيفا ومن البحر \_ بعد حادث المسيح فأرسل جنوده الى أورشليم

<sup>(</sup>١) الجزء النائي المجلد النالث من تاريخ سورية ص ٢٥٠ وما بعدها ه

وعلى أعلامهم صورة العاهل طيباريوس (١٤ - ٣٧ ب٠٥) فاستاء اليهود وأسرع جم غفير اليه يطلبون اخراج ننث الصور من أورشليم لانها مخالفة لسننهم وقال لهم ان في اخراجها اهانة للملك فلم يكفوا عن الحاحهم فهددهم بالقتل فانطرحوا على الارض وكشفوا عن أعناقهم قائلين أولى أن نسوت من أن نخالف منتنا منا جعله يعجب من شدتهم ويتراجع ويسحب الاعلام.

ومن ذلك أنه أراد أن يأخذ مالا من خرانة الهيكل لجر الماء الى أورشليم من منبع يبعد مثنى غلوة عن القدس فهاج اليهوو وماجوا وجاءوا اليه محتجين وأسمعه بعضهم ما يهينه فأمسر بضربهم فقتل جنوده كثيرا وجرحوا كثيرا دون تفريق بين ثائس وغير ثائر .

ومن ذلك أن غايوس قيصر ( ٢٩-٥٥ ب م) أمر واليه فى سورية بارغام اليهود على وضع تمثاله فى هيكلهم فجاء الى عكا بجيش كثيف لهذه الغاية و ولكن اليهود رفضوا الاقتراح فدعا الوالى رؤساءهم الى طبريا وبين لهم غوائل رفضهم فلم يذعنوا فكتب للقيصر بذلك وكتب اليه اغريبا رسالة رقيقة يلتمس فيها العذر لليهود والعفو عنهم فهدأت ثورة غضبه ، ثم بلغه ان اليهود حملوا السلاح فغضب على واليه لتساهله معهم ، ولم يلبث القيصر أن مات فوقف الامر عند هذا الحد و

ومنها خبر نزاع شدید بین الیهود المقیمین فی الجلیل وبین السامریین فی سنة ٥٢ ب٠م فی عهد ولایة والی الیهودیة کومانوس أدی الی قتل السامریین جماعة من الیهود فشکا الیهود أمرهم الی الوالی فلم ینصفهم لان السامریین رشوه ٤ فحمل بعضهم السلاح وهاجموا بعض قری السامریین فانتهبوها وحرقوها فتعقبهم الوالی وقتل وأسر کثیرا منهم ٥ ثم جاء والی سوریة العام الی اللد لیحقق فی الحادث ٥

ومن ذلك ان القيصر كلود عين سنة ٢٦ ب٠م لولاية اليهودية شخصا من مواليد الاسكندرية اسمه طيباريوس وكان من أغنى أهل اسكندرية ، وكان يهوديا فارتد عن ديانته ودان بدين الرومان ، وأنه حصل فى عهده مجاعة شديدة فهاج اليهود حتى كاد ينقلب هياجهم الى ثورة فقبض الوالى على المهيجين وقتلهم فوقف الهياج .

ومن ذلك حدوث نزاع بين اليهود المقيدين فى عبر الاردنوبين الهودية فاروس سينة علا أهل فيلادلفيا (عبان) فى عهد والى اليهودية فاروس سينة على فوثب اليهود على أهل المدينة وقتلوا كثيرين منهم •

ومما يخطر بالبال ان انتصار اليهود على المسيح في هداه الحقبة قد اثار فيهم اعتدادا وحيوية في مجال احياء الشرائسي الموسوية فدفعهم ذلك الى هذه المواقف وغيرها من المواقسة المماثلة .

ومن ذلك أن جنديا رومانيا من حراس باب الهيكل في زمن والى اليهودية كومانوس الذي مر ذكره كشف عن عورته على مرأى من الشعب في أيام عيد الفطر فاستاء اليهود وعدوا ذلك اهانة لهم ولله وأخذوا ينددون بالوالي ويقولون ان الجندي لم يفعل فعله الا بأمره مما أثار حنق الوالى وجعله يهيىء الجنود للوثوب عليهم فتهافتوا الى الفرار وازدحموا فى الازقة حتى مات كثيرمنهم وانقطع الناس عن الصلوات وتقدمة الذبائح وانقلب فرحهم بالعيد نواحا • وأن هذا الوالى ارسل الجند الى القرى المجاورة ليرهبوا اليهود ويرسلوا اليه وجوههم فعثر احدهم على أسفار موسى فمزقها على مرأى الجمهور وأكثر الشتائم للسهنة والامة فهاج اليهود وماجوا وذهب جمع غفير منهم الى الوالى وكان فى قيصرية وطلبوا التنكيل بالجندى فجنح الى مسايرتهم •

ومن ذلك ان اليهودية ألحقت منة ٥٦ بولاية السامسرة والجليل ، وكان الوالى فيلكس فى عهد القيصر كلود وأن اليهودية في أيامه كانت في أسوأ حال حيث كثر اللصوص والمكارون وكان منهم رجل اسمه العازار صحبه قوم على شاكلته ، فاستدعاه الوالى واعتقله ونفاه الى روما ،

وقد كان بولس الرسول احد الحواريين ينشط في التبشير برسالة المسيح في عهد هذا الوالى فشكاه خينيا رئيس الكهنة اليه وكان هو في قيصرية فأمر قائد الحامية في أورشليم بالقبض

على بولس وارساله مقيدا حيث ننى مدة ثم أرسل أسيرا مقيدا. الى روما من طرف وال آخر اسمه فستس جاء خلفا لكومانوس • ومن ذلك أن واليا اسمه اليبن عينه نيرون على اليهودية سنة ٦١ فلم يدع شرا الا وصنعه وكان يتجر بحقوق العباد ويغتصب أموالهم وكان يرتشى من المسجونين وبطلق سراحهم ولا يعسد مجرما الا من لم يدفع له • وتزلف اليه الاغنياء بهداياهم وسر به المشاغبون لان تصرفه أفسح المجال لثورتهم ( والعبارة من الدبس) وقد أثقل على اليهودية بضرائب جديدة ، ولما استدعاه نيرون الى روما سنة ٦٤ فتح كل السجون فملأاليهودية باللصوص والقتلة • وقد خلفه على الولاية وال اسمه فلورس فأنسى بجوره كل المظالم التي كانت في أيام أسلافه فاتقدت بسبب ذلك نار الحرب بين اليهود والرومانيين •

ولقد ذكر الدبس سلسلة من مظالم هذا الوالى فى الفصل الذى عقده على أحداث هذه الحرب وأسسبابها فقال فيمسا قال (١) انه كان جائرا وانه كان يبذل مجهوده للاغتناء فينهب القرى والمدن حتى ارغم كثيرا من الاغنيساء على الهجرة ، وانسه كان يحابى الوثنيسين فى قيصرية على اليهود ويشسين بينهم الخسلاف الذى كان يؤدى الى الاقتتسال ، ولقد ارسل يطلب من خزينة هيكل اورشسليم مبلغا جسيما من

<sup>(</sup>۱) تاریخ سرریة ج ۱ س ۱۲۸ ه

المال بحجة صرفه فى حاجات للملك فهاج اليهود وأخذوا يصبون عليه اللعنات والشتائم • وكان قتال ناشب في هذه الآونة بين اليهود والوثنين فى قيصرية وبدلا من ان يخمد جذوته تركه يزداد التهابا وجاء على رأس رجاله الى أورشليم للانتقام من المعارضين واستدعى الوجهاء والكهان وطلب منهم تسليمه كل من شتمه فحاول هؤلاء تهدئة غضبه فأخفقوا وأمر جنوده أن ينهبوا كل ما يجدونه فى السوق ويقتلوا كل من يعترضهم حتى بلهغ عدد القتلى ثلاثة آلاف وستمائة ، وقبضوا على بعض الوجو وجلدوهم وصلبوهم وتوسلت برنيكه أخت الملك أغريبا اليسه بالكف عن سفك الدماء فلم يلتفت اليها وخرجت بنفسها اليسه لاستقبال كتيبة من الجنود آتية من قيصرية ليبرهنوا على اخلاصهم له فیکف عنهم فأجابوه الی ذلك وخرجوا فحیـــوا الكتيبة فلم تجبهم فتذمروا فما كان من الجنــود الا أن انهالوا عليهم بالضرب باشارة منه فانهزموا فتبعهم الفرسان وداسست خيولهم كثيرين ومات كثيرون فكان ذلك من أسسباب الثورة المباشرة •

هذا ، وهناك بعض أحداث يهودية وقعت في مصر في زمسن الحكم الروماني وقبل الحرب اليهودية الرومانية ذكرها شاروييم مؤلف تاريخ مصر الموسوم بالكافى (١) ٤ رأينا من المفيد الاشارة اليها توفية للكلام فنقول انه كان فى الاسكندرية جماعات كبيرة من اليهود معظمهم نزحوا أثناء التشاد بين السلوقيين والبطالسة وفرارا من اضطهاد السلوقيين على ما ذكرناه قبلل فكانوا يصطدمون من حين لآخر مع اليونانيين تارة ومع المصريين تارة وتتسع بينهم الاشتباكات الدموية وكانوا يقسون فى خصومهم حينما يظفرون بهم كما كانوا يتعرضون للتنكيل الشديد مسن السلطات الرومانية والسلطات الرومانية والسلطات الرومانية والسلطات الرومانية والسلطات الرومانية والمسلطات المسلطات الرومانية والمسلطات المسلطات المسلط

ولقد كان هذا منذ عهد مبكر من الحكم الروماني في عهدنا طيباريوس ١٤ ـ ٣٩ ب٠٩ وكانت ثورة يهودية ضد السلطات الرومانية حتى أن اليهود قتلوا نائب القيصر • وفي عهد كلود ١٤ ـ ٤٥ ب٠٩ ثارت الفتنة بين اليهود وأهل الاسكندرية فاقتتلوا قتالا شديدا فبادر القيصر الى التهدئة ثم سمح لليهود بانتخاب نقيب يقضى بينهم حسب رسومهم وأحكامهم • وفي عهد نيرون نقيب يقضى بينهم حسب رسومهم وأحكامهم • وفي عهد نيرون عمريين ويونانيين وامتدت أمدا غير قصير • وقد مشدل اليهود بضحاياهم بقسوة مما جعل الامبراطور يأتى بنفسده الى مصر ويضربهم ضربة قاصمة • وقد نقلنا عن الدبس في السياق السابق ويضربهم ضربة قاصمة • وقد نقلنا عن الدبس في السياق السابق

<sup>(</sup>۱) ج أ ص ٢٤٠ وما بعدها ع

خبر هذه الفتنة ، وكان الذى ضربهم حسب روايته اســـكندر طيباريوس الوالى المرتد عن اليهودية .

وليست هذه الاحداث كل ما سجله التاريخ من احداث اليهود في مصر فقد سجل لهم احداثا مماثلة بعد تدمير أورشليم ايضا مما سوف نذكره بعد نهاية الكلام عن هذا التدمير •

## - 77 -

والآن نأتى الى سيرة المسيح التى أشار اليه يوسيفوس اشارة عابرة وهى من أهم الاحداث التى جرت فى هذه الحقية كما هى من أهم احداث التاريخ الانسانى ، وهى متصلة فى الوقت ذاته اتصالا وثيقا بتاريخ بنى اسرائيل لانه منهم (١) وفى سهيرته صور كثيرة من أحوالهم واخلاقهم و

واسم المسيح « يسوع » وكلمة المسيح وصف كان يطلق على ملوك بنى اسرائيل الذين كان يمسحهم الانبياء بالدهن بأمر الله ليتولوا ملك بنى اسرائيل • وقد وصف يسوع به وغدا علما عليه او اسما ثانيا له لانه قيل عنه انه ملك اليهود المسوح من الله من قبيل الاستهزاء •

<sup>(</sup>١) وهم أول المخاطبون بدعوته ه

وسيرة المسيح مستقاة من الاناجيل التي مفردها انجيل، وهي كلمة يونانية معناها الكرازة او البشارة او الدعوة ، والاناجيل عديدة واشهرها والمعترف بها اربعة وهي أناجيل متى ومرقص ولوقا ويوحنا بالتوالي حسب ترتيبها في المجموعة التي عرفت بالعهد الجديد والتي تضم بالاضافة اليها ثلاثة وعشرين سفرا تحتوى اعمال الرسل ورسائل بولس ويعقوب وبطرس ويوحنا ويهوذا القديسين ورؤيا القديس يوحنا ،

والأناجيل هي بمثابة ترجمة لحياة المسيح كتبها كتابها بعده، ومنهم من استقى ما كتبه من شهود عيان على ما يفيده بعضها (١) ويرجح كثير من الباحثين انها كتبت خلال القرن الميلادي الاول، ولقد قيلت أقوال كثيرة في صددها ، والخلاف يدور حول زمن كتابتها ورواتها وأحدائها وشهودها العيان ، وعلى كل حال فليس هناك من ينكر قدم كتابتها وكون ذلك يرتقى الى القرن الميلادي الثاني (٢) ،

والمسيح او يسوع من حيث نسب أمه وزوجها يوسف الذي لم يمسها لانه ولد بمعجزة ربانية وهي عذراء لم تمس ، هو من

(٢) اقرا بحنا مطولا في الجزء الثاني من تاريخ سورية للدبس ص ٣٧٩\_٠٠٣١

<sup>(</sup>۱) الاصحاح الاول من انجبل لوقا يبتدى، بهذا الجبلة داد كان كثيرون قد الخلوا في ترتيب قصة الامور المتبقنة عندنا كما سلمها الينا الذين كاتوا معاينين مئل البدء وخادمين للكلمة رأيت انا ايضا بعد ان ادركت جميع الاشباء من الاول بتدقيق ان اكتبها لك بحسب ترتيبها أبها العزيز تاوفيلس، والعبارة تفيد تعدد الذبين كتبوا القصة التي يراد بها على ما هو المتبادر قصة السيد المسيع ،

ذرية داود وقد ولد في بيت لحم في زمن الملك هيرودوس الكبين على ما جاء في الاصحاحين الاول والثاني من انجيل متى • وقد ذكر هذا الانجيل في اصحاحه الثاني ان أمه وزوجها أخذاه الي الملك في سياق قد لا يخلو من الخيال وسكنا الناصرة ، كما ذكر فى اصحاحه الثالث انه لما بلغ اشده سكن كفر ناحوم من اعمالها الجليل: ثم أخذت الاصحاحات التالية تذكر طوافه في انحــاء الجليل وتبشيره برسالته السماوية ودعوته الى الله ونعته ايساه أبانا الذي في السموات وأبي وابيكم والهي والهكم وما في معنى ذلك ، ثم الى المحبة والسلام والرفق بالضعفاء والبر بالفقـــراء والمساكين والمضطهدين والتنويه بهم والى التسامح والتفوى والتواضع وسائر مكارم الاخلاق الشخصيةوالاجتماعية والنفسية ونهيه عن التكالب على الدنيا والغل والحقد والحسد والكبر والانانية والنفاق وسائر المنكرات والفواحش وتأييده الوصايا والتشريعات التوراتية مع تخفيف من التكاليف والقيود واهتمام للجوهر دون العرض ونعيه على اليهود ورؤساء الدين منهمهم خاصة ما ارتكبوا فيه من انحرافات وآثام دينية وخلقية وما دأبوا عليه من استغلال الدين والاتجار به لمآربهم بأسلوب حكيم نافذًا ممتزج بالموعظة الحسنة والامثال البليغة بحيث كانت رسالته وبشارته معدلة ومصلحة للرسالة الموسوية ومنقية لها مما علق بها

من تشویش و تحریف و انجراف و ضیق آفق • و کانت دعو تـــه و رسالته و بشارته لعموم الناس و لیست لبنی اسرائیل فقط •

ولقد كان بنو اسرائيل ينتظرون مسيحا مخلصا وأشارت اليه تنبؤات بعض أنبيائهم فى بعض الاسفار ولكنهم كانوا ينتظرون مخلصا لهم خاصة ، يعودون بزعامته الى سيرتهم الاولى القائمة على الاثرة والاستعلاء وفكرة الاختصاص فلما رأوه من جهة يعم رسالته ودعوته حتى تشمل جميع الامم ويهاجم من جهسة رؤساءهم ويندد بهم ، ويتساهل فى بعض التقاليد الموسسوية تنكروا له وتألبوا عليه واخذوا يناوئونه ،

ولقد ذكرت اصحاحات متى فى سياق سيرته وبشاراته ما كان يقع على يديه من المعجزات العديدة المتنوعة التى كان اكثرها فى مجال شفاء المرضى من مصروعين وعميان ومشلولين مما أدى الى ذيوع صيته وتقاطر الناس عليه من كل ناحية واتباع كثير منهم له وملازمة بعضهم له ملازمة تامة وهم اصحابه الاثنى عشر الذيب سموا بالحواريين و فبادر الفريسيون والصدوقيون والكهنة الى ازعاجه بتحدياتهم وتنديداتهم فى صدد عدم حفظ السبت ومخالفة الرسوم والطقوس والعبادات والامثال التى تحتمل التأويل فكان يرد عليهم ردودا مفحمة بليغة بأسلوب الموعظة حينا والامثال حينا ويخاطبهم بمثل قوله « يا أولاد الافاعى كيف تقدرون ان تتكلموا بالصالحات واتم أشرار و انما يتكلم الفم

من فضل ما في القلب فالرجلَ الصالح يخرج من كنزه الصالحات والرجل الشرير يخرج من كنزه الشرور» (الاصحاح الثانيعشر). ثم يستسر في طوافه وتبشيره ودعوته ووعظه واتصالاته بالناس ، وقد قص السفر فيما قص (الاصحاح الحادي والعشرون) مجيئه الى أورشليم ودخوله الهيكل واخراجه من كان فيه من البائمين والشارين وقلبه موائد الصيارفة وهتافه بقوله « مكتوب بيتي بيت صلاة يدعى وانتم جعلتموه مغارة للصوص، فسأله الكهنــة والشيوخ بأى سلطان تفعل هذا فأجابهم بأمثال فيها غمز لهم وتنديد بهم حتى هموا ان يمسكوه ولكنهم خافوا من الجموع التي كانت تعده نبيا • ولكنهم لم يكفوا عن تعجيزه وازعاجه وتحديه بالاسئلة ومحاولة اظهاره بمظهر للخالف للشرائع ، فظل يفحسهم بالاجوبة القوية والامثلة البليغة ويستمر في بشارته • وقد ذكر الاصحاح الثالث والعشرون من انجيل متى وصفه نهسم لتلامذته بقوله ٥ ان الكتبة والفريسيين جالسون على كرسي موسى فمهما قالوا لكم فاحفظوه واعملوا به وأما مثل اعمالهم فلأ تعملوا لانهم يقولون مالا يفعلون • لانهم يحزمون احمالا ثقيلة شاقة الحمل ويجعلونها على مناكب الناس ولا يريـــدون ال يحركوها باحدى اصابعهم • كل اعمالهم يصنعونها رياء أمام الناس فيعرضون عصائبهم ويعظمون اهدابهم ويحبون اول المتكئات 🚯 العشاء وصدور المجالس في المجامع والتحيات في الاسواق وال

يدعوهم الناس معلمين» كما ذكر الاصحاح نفسه تنديده بهسم وقوله لهم « الويل لكم ايها الكتبة والفريسيون المراءون فانكم تعلقون ملكوت السموات فى وجوه الناس فلا أنتم تدخلون ولا الداخلين تتركونهم يدخلون • الويل لكم ايها الكتبة والفريسيون المراءون فانكم تأكلون بيوت الارامل بعلة تطويل صلواتكم ومن أجل هذا ستنالكم دينونة أعظم • الويل لــــكم ايها الكتبــة والفريسيون المراءون فأنكم تطوفون البر والبحر لتجلبوا دخيلا واحدا فاذا حصل صيرتسوه ابن جهنم ضعف ما انتم عليه • الويل لكم ايها القادة العميان القائلون من حلف بالهيكل فليس بشيء ومن حلف بذهب الهيكل يطالب ايها الجهال والعميان ما الاعظم الذهب ام الهيكل الذي يقدس الذهب ومن حلف بالمذبح فليس الاعظم القربان ام المذبح الذي يقدس القربان فمن حلف بالمذبح فقد حلف به وبكل ما عليه ومن حلف بالهيكل فقد حلف بــه وبالساكن فيه ومن حلف بالسماء فقد حلف بعرش الله وبالجالس عليه • الويل لكم ايها الكتبة والفريسيون المراءون فانكم تعشرون النعنع والشبت والكمون وتتركون أثقل ما فى الناموس وهـــو العدل والرحمة والايمان وكان ينبغي اذ تعملوا هذه ولا تتركوا

تلك • ايها القادة العسيان الذين يصفون البعوضة ويبلعون الجمل الويل اكم ايها الكتبة والفريسيون المراءون فانكم تنقون خارج الكأس والجام وداخلهما مملوء خطفا ودعارة . ايهـــا الفريسي الاعمى نق أولا داخل الكأس والجام حتى يتطهر خارجهما ابضا • الويل اكم ايها الكتبة والفريسيون المراءون فانسكم تشبهون القبور المجصصة التي ترى للناس من خارجها حسنة وهي من داخلها مملوءة عظام اموات وكل نجاسة • كذلك انتم برى الناس ظاهركم مثل الصديقين وانتم من داخل ممتلئون رئاء واثماه الويل لكم ايها الكتبة والفريسيون المراءون فانكم تشيدون قبور الانبياء وتزينون مدافن الصديقين وتقولون لو كنا في أيام آبائنا لَهُ كُنَا شَارِكُنَاهُمْ فَى دَمُ الْآنبِياءَ • فَاتَتُمْ تَشْهُدُونَ عَلَى انْفُسُكُمْ أنكم بنو قتلة الانبياء • فاجمعوا انتم مكيال آبائكم • ايها الحيات أولاد الافاعي كيف تهربون من دينونة جهنم • من أجل ذلك ها أنا أرسل اليكم انبياء وحكماء وكتبة فمنهم من تقتلون وعسلبون ومنهم من تجلدون في مجامعكم وتطردون من مدينة الىمدينة لكى يأتى عليكم كل دم زكى سفك على الارض من دم هابيل الصديق الى دم زكريا بن بركيا الذى قتلتموه بين الهيكل والمذبح • الحق أقول لكم ان هذا كله سيأتي على هذا الجيل • يا أورشليم يسأ أورشليم يا قاتلة الانبياء وراجمة المرسلين اليها كم مرة أردت أن

أجمع بينك كما تجمع الدجاجة افراخها تحت جناحها فلم تريدو • هو ذا بيتكم يترك خرابا (١) » •

ولقد زادت تنديداته وردوده ومواقفه وعظاته وذيوع صيته وافتتان الناس به ، وحقدهم عليه وخشيتهم من عواقب حركتــه فاشتدوا فى مطاردته والتصميم على اهلاكه حتى لقد شعر هــو بذلك وألم به الحزن والاكتئاب وقال لتلامذته ليلة اعتقاله كأنما كان حس ما قبل الوقوع « ان نفسى حزينة حتى الموت ، ثم الكأس » • ولقد تآمروا مع السلطات وجعلوها ترسل شرطـــة للقبض عليه ورشوا يهوذا أحد تلامذته الاثنى عشر ليخونه ويدل الشرطى عليه بعلامة اتفق عليها وهي عناقه وتقبيله ومن ثم سيق الى قيافا رئيس الكهنة الذي جمع مجمعا من الكتبة والشيوخ لمحاكمته مبيتين النية على الحكم عليه بالموت على ما ذكــره الاصحاح السادس والعشرون الذي ذكر ايضا في سياق شـــيب بالخيال أن اجلمع اخذ يبحث عسن يشهد عليه بشهادة تساعد على قتله ، وأنه تقدم شهود قالوا انه قال انى أقدر أن أنقض هيكل الله وأبنيه في ثلاثة أيام فسأله رئيس الكهنة عما يقوله في

<sup>(</sup>۱) العبارة عبارة النسخة الكانوليكية المطبوعة في المطبسعة الكانوليكية في المعبسعة الكانوليكية في بيروت مسنة ١٩٥١ وقد نقلنا النبلة بطولها لان فيها صورة قوية لما كان عليه رؤساء اليهود من انحراف وسوء سيرة في هذه الحقبة متسقة مع ما كان عليه أباؤهم في معظم الحقب ه.

الشهادة فلم يجب فأقسم ان يقول هل هو المسيح بن الله فقال له أنت قلت • ثم قال لهم انكم من الآن ترون ابن البشر جالســـــا على يمين القدرة وآتيا على سحاب السماء • فلم يكد الرئيس يسمع هذا الكلام حتى شق ثيابه وقال لقد جدف فما حاجتنا الى شهود وسأل المجمع رأيهم فقالوا انه استوجب الموت • وحينئذًا بصقوا فى وجهه ولكموه ولطموه قائلين تنبأ لنا ايها المسيح مبن الذي ضربك • ثم أو ثقوه ومضوا به الى الوالى بيلاطس النبطى على ما ذكره الاصحاح السابع والعشرون الذي ذكـــر ايضا أنا الوالى سأله أأنت ملك اليهود فقال له انت قلت ، وأن رؤساء الكهنة والشيوخ أخذوا يشكونه فسأله الوالى عما يقب ول في شكواهم فلم يجبه ، وانه كان من عادة الوالى ان يطلق لبنسى اسرائيل فى العيد الاسير الذى يطلبون اطلاقه وكانت اليوم يوم عيد الفصح ، وكان عنده أسير مشهور يدعى أبرأبا فسألهم من تريدون أن أطلقه ابرأبا أم يسوع فأقنع رؤساء الكهنة وانشيوخ الشعب بطلب اطلاق ابرأبا واهلاك يسوع فطلبوا من الوالى ذلك فسألهم وماذا أفعل بيسوع الذي يقال له المسيح فقالوا يصلب فسألهم اى شر صنع فازدادوا صياحا وقالوا يصلب فلما رأى ان الكلام غير مفيد وأن البلبال متزايد أخذ ماء غسل به يديه قدام الجميع قائلا اني بريء من دم هذا الصديق فأجابه الشعب دمــه

علينا وعلى بنينا ، وحيئنًذ أطلق لهم ابرأبا وجلد يسوع وأسلمه للصلب ،

وقد أخذه الجند الى دار الولاية ونزعوا ثيابه وألبسوه رداء قرمزيا وضفروا اكليلا من الشوك وجعلوه على رأسه وجعلوا في يمينه قصبة ثم جثوا على ركبهم قدامهم وهزأوا به قائلين سلام يا ملك اليهود وكانوا يبصقون عليه ويضربونه بالقصيمة . ثم نزعوا عنه الرداء وألبسوه ثيابه ومضوا به الى الصلب وصلبوه في مكان يسمى الجلجلة وجعلوا فوق رأسه علقة مكتوبة ٣ هذا بسوع ملك اليهود» وصلبوا معه لصين واحدا عن اليمين و آخر عن الشمال وكان المجتازون به يجدفون عليه حتى كان اللصان اللذان صلبا معه يعيرانه في الجملة مما جعله يصرخ بصوت عظيم قائلاً : الهي الهي ناذا تركتني • وأسرع واحد فأخذ اسفجة وملأها خلا وجعلها على قصبة وسقاه فصرخ ثانية بصوت عظيم وأسلم الروح • ثم حكى الاصحاح والاصحاح التالي له في سياق يبدو عليه الخيال قصة دفنه وقيامته وقيامة كثير من القديسين الميتين بعد قيامه ومجيئهم الى المدينة المقدسة وتراثيهم للكثيرين.

وقد اقتبسنا ما مر من انجيــل متى الذى يأتى الاول فى الترتيب و والاناجيل الثلاثة الاخرى المعترف بها متطابقة مع هذا الانجيل فى معظم الامور الجوهرية مع اختــلاف فى العبـارة

والاحداث نتيجة لتداول الروايات في الغالب ؛ وفيهـــا بعض زيادات بم ترد فيه .

ومن الزيادات المهمة التي ذكرت في انجيل لوقا ما ذكر المصحاحة الأول من قصة حمل زوجة زكريا التي كانت عاقرا بناء على دعاء زكريا لربه وولادتها يوحنا ، وقصة ظهور ملاك الرب لمريم العذراء المخطوبة ليوسف وبشارته لها بابن تلده من روح الله بدون زوج وأمرها بتسميته يسوع وذكره لها على سسبيل اقناعها بامكان ذلك دون مس من بعلها ، ما كان من حمل زوجة زكريا بسعجزة ربانية (١) ،

وما ذكره الاصحاح الثالث من ان ابتداء دعوة يسوع كانت حيسا كان له من العمر ثلاثون سنة مع تنويهه بسا كان يبدو عليه قبل ذلك من علائم الفهم والذكاء والروحانية ؛ وما دكره الاصحاح التاسع من خبر اعطاء المسيح للاثنى عشر حواريا قوه وسلطانا على التكريز بسلكوت الله وشفاء الامراض وما ذكره الاصحاح العاشر من تعيينه بعد ذلك اثنين وسبعين آخرين الكرازة للامم وللناس جميعا (التبشير والدعوة الى الله ومكارم الاخلاق

<sup>(</sup>۱) هذا الاسلوب قد جرى عليه القرآن ايضا ، بالفصول القرآنية التى ذكرت ولادة المسيح من روح الله بدون مس من زوج ذكرت قبل ذلك ولادة يحيى (يوحنا) من أم عافر وأب شيخ بمعجزة وبانية كمقدمة اقناعية بامكان ولادة المسبح كذلك بمعجزة ربانية ، أنظر آيات سورة آل عمران ٢٤-٦٨ وآيات سورة مريم الله عدد .

التى دعا اليها المسيح) حيث يدل هذا على نشاطه فى سبيل ابلاغ دعوته ورسالته ، وما ذكره الاصحاح الثالث والعشرون من قول الذين اخذوا المسيح الى الوالى بيلاطس عنه انه يفسد الامة ويمنع من أداء الجزية لقيصر ويدعى انه المسيح الملك ، وان بيلاطس لما علم انه من الجليل من أيالة هيرودوس ارسله اليه وكان فى تلك الايام في أورشليم وان هيرودوس سأله بكلام كثير فلم يجبه بشىء ورجاه ان يصنع آية فلم يلب رجاءه فازدراه مع جنوده وألبسه ثوبا لامعا ورده الى بيلاطس .

ومن الزيادات المهمة فى انجيل بوحنا ما ذكره الاصسحاح السابع من أن المسيح كان يتفادى فى البدء الذهاب الى اليهودية لان اليهود كانوا يطلبون قتله حيث يفيد ذلك ان اليهود ناوأوه منذ البدء وعزموا على القضاء عليه حينما سمعوا اقواله وتعاليمه ورأوا افتتان الناس به و والمتبادر ان المقصد من اليهودهم الزعماء والكهان ، وتفيد عبارة الاصحاح انه لم يكد يأتى الى أورشليم وينما رأى الوقت مناسبا لذلك حتى أرسل شرطة للقبض عليه ولكن هؤلاء تحاشوا ذلك وقالوا انه ما نطق انسان قط بمثل ما ينطق به هذا الرجل فلبث طليقا اياما أخرى يبشر ويدعو ويعظ ويندد ويصنع العجائب ،

والإناجيل الاربعة متطابقة بشيء يسير من الاختسلاف في التفصيل في قصة القبض على المسيح ومحاكمته وصلبه وقيامته.

ولقد قلنا ان العهد الجديد يتألف من الاناجيل الاربعة ومن ثلاثة وعشرين سفرا اخرى اولها الموسوم باعبال الرسل وهو أطولها ثم اربع عشرة رسالة من القديس بونس ورسالتة من القديس يعقوب ورسالتان من القديس بطرس وثلاث رسائل من القديس يوحنا ورسالة من القديس يهوذا وسفر موسم برؤيا القديس يوحنا وما عدا السفر الاخير ، فان الاسفار الاخي تمثل نشاط هؤلاء القديسين في مهمة التبشير والتعليم التي انتدبهم لها المسيح وقد احتوت اخبارا عما وقع لهم ووصايا وتعليسات وتشريعات وتشريعات وتفسيرات في صدد رسالة المسيح وبشارته وشخصيته ،

وليس من منهج الكتاب التوسع فى ذلك ، ونقول اجسالا الرسك الدي المستفاد منها ، وخاصة من آولها وهو حفر أعمال الرسسل الذي يمثل نشاط الرسل فى اليهودية والجليل وحورية فى أعقاب توارى المسيح والذى تتصل محتوياته بتاريخ بنى اسرائيل ، ان الرسل قد نشطوا نشاطا عظيما فى سبيل مهستهم ، وان كثيرا من الناس من يهود ويونان وغيرهم من شعوب البلاد استجاب اليهم وأخذت تقوم فى كل مكان جماعة منهم تسمى الكنيسة وتعيش عيشة شبه اشتراكية غير ان معظم اليهود وقفوا منهسم موقف المنقبض المتجهم وقاد رؤساؤهم حركة مناوأة ومطاردة قوية ضعا الرسل فكانوا يؤذونهم بمختلف الوسائل والاشكال ويهيجون عليهم الناس ويستعدون عليهم السلطات ويصفونهم بالمفسدين عليهم الناس ويستعدون عليهم السلطات ويصفونهم بالمفسدين

المثيرين للفتن المخلين بناموس اشريعة ويتمكنون احيانا مستمرة اعتقال بعضهم ، فكان يؤدى هذا الى تشاد وحركة سستمرة سلبية وايجابية بين بنى اسرائيل والجماعات المسيحية ، كثيرا ما تنج عنه نزاع وقتال مما سوف نذكر بعض احدائه فيما بعد .

وفى بعض رسائل القديس بولس اشارات الى ماكان عليه اليهود من اخلاق سيئة والى ما وقفوه من مواقف مناوئة ضد المسيح ورسله ورسالته ، رأينا ان نقتبسها لانها مما يتصل بتاريخ بنى اسرائيل فى هذه الحقبة ايضا .

فقد جاء في الاصحاح الاول من رسالته الى روما « انهــم لما عرفوا الله لم يمجدوه ولم يشكروه بل سفهوا فى أفكارهـــم وأظلمت قلوبهم الفتية • وقد زعموا انهم حكماء فصاروا حمقي واستبدلوا مجد الله الذي لا يدركه الفساد بشبه صورة انسان ذى فساد وطيور وذوات اربع وزحافات • فلذلك اسلم الله فى شهوات قلوبهم الى النجاسة لتضحية أجسادهم في ذواتهم الذين ابدلوا حق الله بالباطل واتقوا المخلوق وعبدوه دون الخالق ، لذلك أسلمهم الله الى معواء الفضيحة فغير اناثهم الاستعمال الطبيعي بالذي على خلاف الطبيعة وكذلك الذكر ايضا تركسوا استعمال الانثى الطبيعي والنهبوا بعشق بعضهم بعضا ففعسل الذكران بالذكراذ الفحشاء ونالوا في انفسهم الجزاء اللائسق يضلالهم • وبما انهم لم يؤثروا ان يستمزوا على معرفة اللـــه

أسلمهم الله الى رأى مرذول حتى يعملوا مالا يليق مستلئين من كل اثم وشر وزنا وبخل وخبث مفعمين حسدا وقتلا وخصا ا ومكرا واساءة نمامين مغتابين ممقوتين من الله شتامين متكبرين غتخرين مخترعين شرورا عاقين للوالدين لا فهم لهم ولا نظام ولا ود ولا عند ولا رحمة م

يهوديا وتعتمد على الناموس وتفتخر بالله وتعرف مشيئته وتشق بانك قائد العميان ونور الذين في الظلام ومؤدب الجهال ومعلم الاطفال فأحرى بك ان تعلم نفسك • أتسرق وانت تكرز بعدم السرقة • أتزنى وانت تأمر بعدم الزنا • أتنتهك المقدسات وانت تمقت الاوثان • أتهين الله بتعدى الناموسوانت تفتخر بالناموس، وجاء في الاصحاح الثالث منها عن اليهود ﴿ ضلوا كلهــــم يرزلوا ويس احد منهم يحمل الصلاح • حناجرهم قبور تحة وقد غشوا بالسنتهم • وسم الاضلال تحت شفاههم • وأنه اههم مملوءة لعنة ومرارة • وأرجلهم مسارعة الى سفك الدمساء وفئ مسالكهم خصم ومشقة • ولم يعرفوا سبيل السلام ولسست مخافة الله امام اعينهم ام الله لليهود فقط ؟ اليس هو للامم ايضاً بل للامم ايضا ، •

وجا في الرسالة الثانية من بولس الى أهلكور نثوت والاصحاح الحادي عشر »: أعبر انيون هم فأنا كذلك ، أنسر ائيليون هم فانا

كذلك ، أذرية ابراهيم هم فأنا كذلك أخدام المسيح هم فانى فى ذلك أفضل منهم أكثر فى الاتعاب وفى السجون وفى الجلد فوق القياس وفى الموت مرارا • جلدنى اليهود خمس مرات • وضربت بالعصى ثلاث مرات ، ورجمت مرة وانكسرت بى السفينة ثلاث مرات • وقضيت ليلا ونهارا فى عمق البحر • وكان الحاكم الذى تحت أمر أرتياس الملك • الحارس ملك الانباط ، بحرس مدينة دمشق ليقضى على فدليت من كوة فى السور بزنيل حتى نجوت منه •

وجاء في الرسسالة الاولى من بولس الى أهل تسلونيكى و الاصحاح الثانى ، فالكم أيها الاحوة اقتدينم بكنائس الله التي في اليهودية اذ قد أصابكم من أمتكم ما أصابهم من اليهود الذين فتلوا الرب يسوع والانبياء واضطهدونا وهم لا يرضون الله ويقلبوه جميع الناس ويستعوننا أن نكلم الامم لخلاصها حتى يستتموا خطاياهم كل حين فان غضب الله قد حل عليهم الى النهاية وظاياهم كل حين فان غضب الله قد حل عليهم الى النهاية و

#### - 44 -

والآن نأتى آلى الاحداث التى ذكر يوسيفوس أنهــــا أدت الى تدمير أورشليم وتشتّت الامة ٠

السلطات الرومانية نزعمها ثلاثة زعماء من اليهود واندمج فيها كثير من اليهود بل كان يندمج فيها في بعض الاحيان كل اليهود أو جلهم وكان أذاها يمتد الى غير الرومان من سكان البلاد يهود وغير يهود بالنهب والقتل لانه كان يندمج فيها فئات متنوعة منها الصالح والطالح والمخلص والمريب والمغسامر الذي لا مأرب له الا النهب ، ولم تكن مرتبطة بنظام ودولة وحكومة •

وهذا ما جعل يوسيفوس يصف زعماءها بأوصاف رديئة حتى لكأنها توهمم أنها قامت للنهب والسلب وسمفك الدماء والاذى وحسب ه

ولقد سبقها حوادن متنوعة كان تمن بواعنها و فقد تكررت محاولات القياصرة لحمل اليهود على السجود لتماثيل أو وضع هذه التماثيل في هيكلهم مما كان يثيرفيهم هياجاويجعلهم برفضون بقوة وعناد ويتعرضون من جراء ذلك للقمع والتنكيل ، وكان يتسولى عليهم ولاة متعسفون يمدون أيديهم الى اليهود بالاذى بأسساليب وصور متنوعة ويبتزون أموالهم ويحابون الوثنيين عليهم مما أوردنا أمثلة عديدة له في الفصل السابق الذي اقتيسناه من الجزء النسائي المجلد الثالث من تاريخ سورية للدبس و

ولقد لخص الدبس أحداث الحرب الرومانية اليهـــودية عن يوسيفوس • وفى تلخيصه أشياء لم تذكر فى ترجمة وطبعة صادر المختصرة • وفى هذه النسخة أشياء لم يذكرها الدبس أيضا •

وسنورد الاحداث اقتباساً من سخة يوسيفوس(١) التي في يدنا ومن تلخيص الدبس معا فنجمع بذلك بين المصدرين في شرح الاحداث الرهيبة التي أدت الى تدمير الدولة اليهسودية والكيان اليهودي في فلسطين نهائيا • وسستعبر عبارة يوسيفوس نفسها في بعض الاوصاف لانها أوفي لتمثيل صورة الحال •

وأول ماساق يوسيفوس(٢) من الاحداثقصة العازارين حنانى الذى سماه بأحد الخوارج الثلاثة الذين كانوا سبب خراب أورشليم وهلاك الامة ووصفه بأنه أول من ابتدأ باظهار مخالفة الروم ، وأنه كان جبارا فاتكا داعرا حراميا وانه انضاف اليه جماعة من الحرامية وأهل الشر فكانوا يمضون الى بلاد الشام فيقتلون وينهبون ويعودون ثم صاروا يفعلون ذلك في بلدان اليهود فاستغاث النساس بفيلكس صاحب الروم فاحتال عليه حتى اعتقله ونفاه الى روما وقتل أصحابه غير أنه تمكن من الافلات والعودة ثم استأنف حركته ، وقد انضم اليه كثير من اليهود بسبب سيرة فيلكس الغاشمة وظلمه وتمكنوا من الانتصار عليه والجائه الى الفرار الى مصر ،

وفيلكس هذا هو والى السامرة والجليل الذى ألحقت اليه ولاية اليهودية أيضا سنة ٥٦ ب م على ما مر بيانه قبل اقتباسا من الدبس، ومعنى هذا أن خروج ألعازار كان مبكرا بالنسبة للحوادث الاخرى

<sup>(1)</sup> تاريخ منورية المجلد الثالث الجزء الثاني ص ٣٣٧ وما بعدها ه.

<sup>(</sup>۲) ص ۲۱۹ وما بعدها ،

العديدة التي وقعت بين اليهود وولاة الرومان بعد انسحاب فيلكس سنة ٦٠ ب م ٠

ويقول بوسيفوس بعد ذلك أن أغريبا الملك كان في هذه الاثناء في روما فعاد الى أورشليم فقابله الناس وشكوا اليه طام فيلكس وقالوا له انا لا نطيع الرومان بعد الآن فأخذ يحذرهم من عواقب التمرد وشدة بطش الرومان ووعدهم بتقديم شكاويهم للقبصر وفال لهم أنه أذا علم يما وقع عليهم رفعه وما زال يلح عليهم حتى لأنوا • غير أن العازار وأصحابه لم يقتنعوا ثم هاجموا جميع من جاء مسم أغريبا من الروم كما قتلوا جميع من كان في المدينة مهم دون علم أغريبا الذي كان يقيم في المعسكر الروماني خارج المدينة • ثم دخل الهبكل وأخرج جميع الهدايا والذخائر التي بعث بها نيرون ومن قبله من القياصرة وألقاها بعيدا قائلا : لا يجوز أن يكون محل قدس الله لنجاسات الغرباء • • ولما علم أغريبا بما وقع أرسل كتيبة المدينة وتضامن معها كثير من اليهود الذين تحسسبوا من بطش الرومان ونشب صراع بين العازار وجماعته من جهة وبين الكتيبة والمنضمين اليها من جهة وتمكن هؤلاء من كسر العازار وجماعته وقتل كئير منهم في البدء ثم تحولت الربح إلى جانبهم فسيطروا على المدينسة وأحرقوا قصر الملك الذي كان فيه من الذخائر والكنوز ما لا يحصى وفر أكثر الشيوخ والعلماء من المدينة •

وقد ذكر يوسيفوس في هذا السياق أنه كان بين السريان واليهود الذين يسكنون بلادهم عداوة وكان السريان في ذلك الوقت يسكنون بدمشق وحلب وقيصرية وفى مدن كثيرة غير ذلك فاحتال السريان على اليهود حتى قتلوا كل من في قيصرية ومن في دمشق فلما اتصل الخبر بأهل اورشليم وغيرهم من اليهود اجتمعوا الى دمشق وغيرها من بلاد الشام فقتل من بها من السريان وعادوا بغنائم كثيرة وسلب جزيل واجتاز اليهود في عودتهم بمدينة حصينة من مدن السريان يقال لها ستياو فنزلوا عليها وحاصروها وأرسلوا الى اليهود الذين فيها يشيرون عليهم بالخروج من المدينة والانتقال منها وقالوا لهم انهم لا يأمنون عليهم من السريان فلم يقبلوا منهـــم بل أجابوهم بالقبيح وخرجوا وحاربوهم معاونة للسريان عليهــــــم فانصرف اليهود عنهم • فلما كان بعد أيام خاف السريان من اليهود فاحتالوا عليهم وقتلوهم بأجمعهم وكانوا خلفا كثيرا .

وقد ذكر الدبس فى تلخيصه هذا الحادث بشىء من الاختلاف عزوا الى يوسيفوس ، ثم أورد بعدد سياقا طويلا ليس واردا فى نسخة يوسيفوس التى فى يدنا ذكر فيه خر مذابح كثيرة وقعت بين اليهود والسوريين فى مدن الجليل والشام ومصر ، وقد رأينا أن نورد ما ذكره عن هذا الحادث ثم ذلك السباق لانهما مهمان فى بابهما فى صدد تاريخ بنى اسرائيل وعلاقتهم بسكان البسلاد التى

كانوا يقيمون فيها في هذه الحقبة امتداداً لما قبلها وما كان من تأصل العداوة والاحقاد بين بني اسرائيل وهؤلاء السكان .

ومما جا، فيه أن خبر قتل الثائرين لجنود الرومان في أورشليم لما بلغ قيصرية اغتنم اليونان والسوريون فيها الفرصة فوتبوا على اليهود فقتلوا عشرين ألفا منهم بامداد فلورس فأثارت هسده المقتلة الحنق والانتقام من الوثنيين فدمروا قرى ومدنا عديدة وقتلوا من وفع بيدهم فثار عليهم السوريون ووثبوا علىقرى اليهود ومدنهم فنهوا وأحرقوا وأمست سورية في حانة يرثى لهسا فلم تكن مدينة الاقام فيها الشغب والقلق وانقتال م

ثم ذكر قصة المدينة التي سماها يوسيفوس في المرجمسة التي تحت يدها سفيلو وسماها الدبس سيوبولى أي بيسان ، وهذا تفسير الدبس ، وقال : انه لما اتصل ما فعا مأهل بيسان باليهود فيها ببساقي المدن تاروا على اليهود فقتل أهل عسقلون منهم ألفين وأهسل عكا ألفين وذبح أهل صور كثيرين وكذلك صنع الوثنيون في مسدن عديدة ، وأما أهل أنطاكية وصيدا وأباميا فأبقوا على اليهسود لقلة عديدهم ولانهم لم يروا منهم ما يخل براحتهم ، وأما مملكة أغريبا وهي الجولان والجيدور وحوران فلم ينج أهلها ، فقد جاء اليهود الى نائب أغريبا فاروس وطلبوا منه جنودا لحمايتهم فكان جوابه أن أرسل من قتلهم ليلا عن آخرهم ثم لم يدع جورا ولا اعتسسافا الا

نسبه بأحد البهود المقيمين بين ظهرانيهم ، فاغتنموا فرصة خروج أمتهم على الرومان فاجتمعوا للتشاور وآسل بينهم بعض اليهـــود فحسبوهم جواسيس وقبضوا عليهم وأرادوا حرقهم أحياء فتسارع اليهود مدججين بالسلاح لانقاذ اخوانهم. وكان والى المدينة اسكندو طيباريوس رجلا ارتد عن مذهب اليهود وصار وثنيا فأطلق جسوده على اليهود كالضوارى فقتلوا منهم خمسين آلفا وانتهبوا بيونهسسم وحوانيتهم • ولما رأى غلوس والى سورية الهياج على اليهود من كل فج جمع جيشا وسار به الى عكا وانضم اليه كثيرون من سكان المدن المجاورة لها وجاء اليه أغريبا ببعض جنوده فزحف الجيش الروماني الى زابلون ففر أهلها الى الجبالُ فانتهبها وحرق بيونها التي لم نكن أبنية صور وصيدا وبيروت أحسن منها ونهب وأحرق القسسرى المجاورة لها وعاد الى عكا • فشجع عوده اليهود وتعقبوا السوريين فقتلوا منهم ألفى رجل أكثرهم من بيروت كانوا تباطأوا لطمعهم بالاسلاب • ثم سار غلوس من عكا الى قيصرية وأرسل كتسائب من جيشه الى يافا فباغتو اهلها وقتلوهم عنآخرهم ونهبوا المسدينة وأحرقوها وكانعدد القتلى تمانية آلاف وأربعمائة وأرسل كتيبة من الفرسان الى جهة السامرة فقتلوا كثيرين من الاهلين • ثبم أرمـــلُ فريقًا آخر الى الجليل ففتحت مدينة صافوريس ( صفورية اليــوم ) أبوابها للجنود واقتدى بها غيرها ، غير أن المشاغبين اعتزلوا في جبل

عرمون فسار البهم الجنود وظهروا عليهم وقتلوا أكثرهم • وعرف غلوس أن كثيرًا من اليهود اجتمعوا في برج أفيق ( المعروف بفتوعه على قول كندر وبالفولة على رأى كاران في مرج ابن عامر والتفسير للدبس ) فأرسل كتية لضربهم فلم يجسروا أن يقوموا في وجه الجند فنهب الرومانيون أفيق والقرى المجاورة لها وأحرفوها • ثم سار غلوس الى اللد فلم يجد من أهلها الا خمسين رجلا لانهم كانوا مضوا الى أورشليم لعيد المظال فقتاهم وأحرق مدينتهم وسار بعسكره نحو أورشليم وأنزل جيشه في جبعة القريبة منها ( والسياق يفيد أن حركة غلوس وتنكيلاته كانت ضد اليهود ) ولما رأى اليهـــود دنو جيش الرومانيين من عاصمتهم تركوا حفلات العبد ولم يرعوا السبت وخرجوا على جنود الرومان فكسروا طلائعهم حتى وصلوا الى قد بالجيش فارتد الرومانيون الى بيت أور وتربص غلوس ثلاثة أيام وأرسل أغريبا رسلا الى اليهود يبلغونهم من قبل غلوس أنهم اذا ألقوا سلاحهم وأخلصوا في الطاعة أراحهم مما يشكون منه فلم ينثن المشاغبون عن عزمهم بل قتلوا أحدالرسل وفر الثاني مثخنا بالجراح فاستاء الشعب من ذلك وأرغموهم بالحجارة والعصى على الفرار من المدينة • واغتنم غلوس فرصة انقسامهم وزحف عليهم وهزمهم وتعقبهم الى أورشليم وحل فى جانبها وأنذرهم بالارعواء فلم يرعووا فصف جنوده للقتال فلم يقفوا في وجههم بل تألبوا في الهيكل فدخل غلوس المدينة وحل في أعلاها وحرق بعض ببوتها فعاودت الحميسة

اليهود وتحصنوا بالابراج واستمروا يدافعون خمسة أيام وفي اليوم السادس دنا الرومانيون من الهيكل وكان اليهود يرشقونهم بالنبل من شرفات الهيكل ، ولكنهم كانوا يتقون بتروسهم ويتقدمون وأخذوا ينقبون الحائط ، غير أن غلوس رفع الحصل بسبب المطر وقلة المؤونة فحسب اليهود ذلك انكسارا وهزيمة فخرجوا وتعقبوا ساقة الحبش وقتلوا بعضهم وظل الجيش الروماني في انسحابه واليهود في تعقبهم له وقتلهم من قدروا عليه منهم حتى بلغ مقدار القتلي سنة آلاف وعادوا الى أورشليم منهجين بالنصر وأخذ هو يتعساظم ولم يعودوا يفكرون في مسايرة الرومان ومصالحتهم .

ويقول يوسيفوس: ان أغريبا سار الى روما وأخبر نيرون بما جرى فأرسل حملة بقيادة فأثد اسمه كسينا لرد اليهود الى الطاعة ولما وصل الى فلسطين أخذ يحرق جميع ما يمر به من مدن اليهود ويقتل أهلها الى أن انتهى الى أو رشليم وخرج اليهم العسازار الخارجى وأصحابه فاشتبكوا معهم فهزموهم فارتدوا الى المدينة وتحصنوا فيها ، وعرض كسينا عليهم الصلح فرفضوا ثم خسرجوا وتمكنوا من قتل كثير من الرومان ولما رأى كسينا شسدة بأس اليهود خاف منهم ورأى أن يبتعد عنهم قبل أن يستأنفوا الهجسوم عليه فأشعل فى الليل نيرانا كثيرة وضرب بالابواق وأثار حركة قوية ليوهم اليهود بوجوده ثم انسحب بعد نصف الليل الى قبصرية و وفى الصباح خرج العازار وجماعته فوجدهم قد انسحبوا فتبعهم وقتل

خلقا كثير منهم . • ويستمر يوسيفوس في سياقه فيقول ان كسبينا وأغريبا عادا الى روما فأخبرا نيرون بما جرى فعظم الامر عليه • وكان له قائدعظيم اسمه وسباسيانوس عاد الى روما فىذلك الظرف بعد انتصارات أحرزها في الاندلس فأمره بالمسير الى اليهود وأستئصالهم وتدمير بلدانهم وحصونهم، وأرفقه بجيش عظيم. وبلغ اليهود الخبر فأخذوا يستعدون للمقاومة، وقسموا البلاد ثلاث مناطق عسكرية واحدة في الشمال وهي منطقة الجليل ، وثانية في الجنوب وهي منطقة القدس ، وثالثة في شرق الاردن . وجعلوا عسلي كل منطقة فائدا وطفقوا يحصنون المدن والبلاء • وكان طريق زحــفّ الرومان المنطقة الشمالية • ومع أن يوسيفوس يقول: ان عدد من ركان في المنطقة م ن محاربي اليهود سنون ألفا فانه قال ان القائد خاف الحصن وأرسل الى القائد اليهودي يدعوء الى الصلح فأرسل الى أورشليم يستشير فجاءه الجواب بعدم المسالة وتفضيل الموت • وجبن القائد فاستلم القيادة يوسيفوس الذى يقول الدبس انه المؤرخ نفسه ـ مع أن النسخة التي في يدنا لا تذكر ذلك ـ وأخذ يشنبك مـع الرومان ، وامتدت المصاولة خمسة أيام ، وقتل من الفريقين خلسق عظیم ، واستمات البهود فی الحرب ، و کان الرومان یقوون بمسن ركان ينضم اليهم من الامم التي أظهرت العداء لليهود في بلاد الدولة وتخومها على ما يذكره يوسيفوس ، بينما كان عسكر اليهود يقلون

ويضعفون • ثم انقطعوا عن الخروج وأغلقوا الابواب فحساصرهم الروم وقطعوا عنهم الماء حتى أجهدوهم فخرجوا مستميتين واشتبكوا مع الروم ثانية وكادوا يهزمونهم ، ثم انكسروا وارتدوا الى الحصن، واستمرت الحالة على ذلك ثمانية وأربعين يوما • وتمكن الروم في النهاية من اقتحام الحصن وقتل جميع من كان فيه واستطاع القائد يوسيفوس وأربعين من رجاله الافلات والنجاة الى مغارة • وأرمسل القائد الروماني من تبعهم وحاصرهم وطلب منهم الاستسلام. ومال القائد الى ذلك فأبى رجاله وفضلوا الموت وكانت بينهم وبينه محاورة يبرز علبها الخيال في صور ترجيح الموت على التسليم ثم أخـــذوا يقتلون بعضهم بالقرعة عدا يوسيفوس الذى فضل الحياة وخسرج مستسلما للقائد الروماني • وقد أشار عليه بعض البهود الذين معه بقتله فأبي مما فيه دلالة على أن جماعات من البهـــود كانوا يقاتلون بني فومهم في صفوف الرومان • وبعد ذلك فتسسح وسباسيانوس حصون البهود ومدنهم في الحليل والسواحل وقتل جميع من قاومه وأحسن لمن استسلم وخضع حسب تعبير يوسيفوس .

وكان برز في هذه الأثناء في الجليل من قرية كوشاله ـ لعلها أكسال البوم وهي من قرى الشمال ـ شخص اسمه يوحانان وصفه بوسيفوس بأنه الخارجي الثاني وأنه كان ذا عقل وافر ومعرفة بليغة وحكمة الا أنه كان رجلا شريرا يرتكب العظائم ويستحل المحارم وقد انضاف اليه جماعة من أهل الشر قوى بهـــم على ما يريد فكان

بقتل الناس ويأخذ أموالهم ويستبيح نعمهسسم فأيسر وكثر ماله وانسطت بده (۱) ، فلمسا فتح الروم مدينة كوشساله عرب مع أصحابه الى أورشليم • وكان قد التجأ اليها من المدن الني استولى عليها الروم جماعات كثيرة من شرار اليهود ، فلمسا جاء بوحانان انضموا البه فقوى أمره وانسطت يده على المدينة وأخذ ينهب أموال أهلها وبمنحها لجماعته ، وعزل رئيس الكهان وعين مكانه جاهلا من عوام الكهنة وطفق يقتل من يمتنع عن تنفيذ أوامر. ورغباته مهما كان فيها من مخالفة للشرع فعظم شرء على الناس حتى تمنوا أن يأتى الروم ويستولوا على المدينة ويستريحوا • وقد اجتمع رؤساء المدينة الذين مع حناني الكاهن المعزول ، وانضاف اليهمخلق كبيروأخذوا يستبكون مع يوحانان وجماعته فكانت حربا أهلية ذهب ضحيتها عدد كبير من الفريقين ثم اتخذ يوحانان وجماعنه المعبد مركزا وحصنا وأرسل الى أدوم يطلب منه مالنجدة ، فحاء عشرون ألف محارب، وحاول حناني منعهم من دخول المدينة ، وأغلق دونهم الابواب . وتظاهر الادوميون الانباط العرب بالاستعداد لنصرة حناني على

<sup>(</sup>۱) فئ الخيص الديس ان يوسيفوس المؤرخ هو اللى ولاه اليهود على منطقة الجليل ، وان يوحنا الخارجي خرج في عهده وكان يناوله طمعها في منصبه وان الجليلين انقسموا فريقين فريقا مع هذا وفريقا مع ذلك وان ونيس مجمع اوردليم كان متحزيا مع يوحنا فعد يوسيفوس فارسل اليه نجدة وان اهل بيسان والجيش وطبريا اظهروا العداء ليوسيفوس نتيجة هذا الانعسام فحاربهم ، وهادا ليس في فصخة يوسيفوس ترجعة معادر ، وينطوى فيها صورة لما كان عليه اليهود من فوض بليلة في هذه الحقية ه

يوحانان ، فكاد ينخدع ويفتح لهم الابواب غير أن السماء في هــدُه الاونة أرعدت وأبرقت فخاف اليهود وفروا الى بيوتهم فسلسارع جماعة يوحانان الى الابواب ففتحوها للادوميين وصاروا واياهم يدا واحدة على المدينة • وأخذوا يكبسون المنازل وينهبونهـــا • وقتلوا عددا كثيرًا من عظمائها وأغنبائها وعوامها • واستمرت الحالة على فتحت كثيرًا منها وقتلت أهلها ونهست أموالها • وأرسل أهل أورشليم ـ لما عظم بلاؤهم ـ رسلا الى وسباسياتوس يشكون مما نالهــــم ويسألونه انقاذهم • فامتنع عن السير أولا الى أورشليم وسيسار الى مدينة اسمها أفراذا على الاردن كان يحاصرها جماعة من يوحانان ففروا من أمامه فتبعهم وقتل بعضهم وألقى بعض آخر أنفسهم في النهر فغرق معظمهم • ثم سار الى بالدادوم ففتحها ثم فتحسسطية ثم جمع جموء موسار نحو أورشليم .

وكان في هذه الاثناء قد برز في أورشليم شخص اسمه شمعون مسماه يوسيفوس بالخارجي الثالث وقال عنه انه كان ساقطا شريراً ظالما سافكا للدماء فأخذ يفعل مثل يوحانان فطرده حناني الكاهن من المدينة ـ وسي يوسيفوس أن حناني مغلوب على أمره معسزول من يوحانان ـ فمضى الى بعض الضباع فانضاف اليه جماعة من الاشران واللصوص وقطاع الطريق حتى صار عددهم عشرين ألفا فخاف أهلا

القدس منه فبعثوا اليه عسكرا ليحاربه ـ ونسى يوسيفوس أن أهل أورشليم أعجز من يرسلوا جيشا وكانوا في أشد حالات البسلاء والمحنة من يوحانان وجماعته والادوميين الذين جاءوا لمساعدته ـ فهزمهم شمعون وقتل كثيرا منهم وقوى أمره وأخذ ينهب الضسياع ويتلف الزروع فتعاظم الهمواشتدت المحن لان يوحانان فىأورشليم يقتل الناس وينهب الاموال وشمعون في الخارج يفعل مثله • واشتد خوف الناس على أنفسهم وأموالهم وحريمهـــم وكان أذى يوحانان خاصة أشد حتى لقد أرسل أهل أورشليم يستمدون العيون من شمعون ليكفيهم شره • وسارع هذا الى التلبية وعاهدهم على حسن السيرة فلما صار في المدينة نقض العهد وأخذ يفحش هو الأخسر في القتل والنهب والتدمير ويشمستبك في ذات الوقت مع يوحانان وجماعته ٠٠٠

وفى هذه الاثناء ورد الخبر لوسباسيانوس بموت نيرون وتملك رجل ساقط فغضب هو وجيشه لذلك ونادى الجيش به فيصرا ١٩٠ بم وقسم عسكره قسمين أخذ أحدهما معه واتجه نحو رومالتوطيد ملطانه وترك النصف الثانى مع ابنه تبطس ووصاه بمحاربة اليهود، وظلت الحالة شديدة عصية فى أورشليم والاشتباكات منصلة بين يوحانان وشمعون وتقاسم الزعيمان المدينة واحد فى أعلاها وآخر فى أسفلها ، وانضم فريق من الكهان والرؤساء الى واحد وفريسق

آخر الى الآخر وكثر القتل فى الشوارع والازقة والمعسد وكانت جنث القتلى تتراكم على بعضها وانتشرت رائحة المسونى وكثرت الامراض وكان لا يمشى امرؤ الاعلى قتيل أو دم أو أمعاء ممزقة وكان الفريقان يتراشقان بالنيران فتشب الحرائق وهكذا اجتمع على أهل المدينة آفات القتل والحريق والحوع وعلا ضجيجهسم وبكاؤهم وكرهوا الحياة وتمنوا الموت وو

ولما فرغ تبطس من سط سطرته على الجليل والسامرة ذحف الى أورشليم وحيثة اجتمع رؤسا الحوارج واصطلحوا واتفقوا على وقف الحرب فيما بينهم ومحاربة الروم متفسلمنين وخرجوا من أورشليم ولكن تبطس انتصر عليهم وهزمهم فعادوا الى المدينة وأغلقوها ولم يلبئوا أن تنافسوا على الزعامة فانتقض العهد بينهسم وعادوا الى ما كانوا عليه من الشر والحرب و ودخل يوحانان الى المعبد مع أصحابه وقد أخفوا سلاحهم فأمن البهم الكهنة والنساس واستقبلوهم ولكنهم لم ينبئوا أن أظهروا سلاحهم حينما صادوا فى داخل المعبد وأخذوا يقتلون اناس والكهنة بغير رحمة ولا شفقة و

ووصل الخبر الى ألعازار وشمعون فيادروا اليهم وأحسد يشتبكون معهم و وبينما كانت الملحمة دائرة في أورشليم والمعسد كان تبطس يجد في فتح الثغرات في الاسوار وكانت ثلاثة واحسد وراء الآخر و كان كلما تمكن من فتح ثغرة في سور اتفق اليهود

فيما بينهم على وقف الحرب والتضامن ضد الروم ، وكانوا يستميتون فى الحرب ويكبدون الروم خسائر فادحة ، وحاول تيطس أن يخذل بعضهم عن بعض وكان معه يوسيفوس الذى استسلم اليه فى الجليل فجعل يخاطبهم ويعدهم ويمنيهم ويذكرهم بأحسدات أسلافهم فقابلوه بالشتيمة والحجارة وحينئذ اغلظ لهم القول وأنذرهم بالهلاك والفناء ،

وقد أورد يوسيفوس هذا في سياق طويل يبرز عليه الخيسال رالتهويل والمبالغة والمناقضة • ثم قال ان تيطس ترك محادبة اليهبود واكتفى بحصاراهم والتضييق عليهم الى أن يقهرهم الجوع وشده عليهم الحصار حتى جهدهم الجوع فعلا واضطرهم الى فتح الابواب في النهاية • ومما ذكره أن قوما من الاشرار سعوا الى شمعون بأمناى الكاهن الاكبر وقالوا له انه يريد أن يستأنس للروم فقبعض عليسه وعلى أولاده وقتلهم فوق السور بعد أن أنبه الكاهن بخطاب طويل يبرز عليه الخيال هو الآخر ثم أتبعهم بعشرات من الكهان والوجوه الذين وشي بهم الواشون أو أنكروا قتل أمثاى الكاهن •

ولقد طال الحصار على المدينة وفنى كل ما فيها من القوت حتى أكل سكانها الجيف ودبيب الارض، ومنهم من أكل أولاده ، وهلك خلق كبير من الجوع واشتغل الاحياء بأنفسهم ، وتركوا المسوتى مدون دفن ، فامتلأت المنازل والشوارع والازقة بالجثث وتعفنت

وخفتت الاصوات والمنــــاحات ، وكان الخوارج يلقون الموتى ألى الوادى الواقع فى شرقى المدينة من الاسوار حتى صار منهم أكوام عظيمة وصار الناس يخرجون الى الروم بالالوف دون أن يمنعهـــم أحد ، وكان الخارجون يبلعون ما عندهم من ذهب وفضة ثم يستخرجونه من البراز بعدوصولهم الى السروم ، وانتشر خبر ذلك بين العرب والسريان الذين هم في عسكر الروم فأدى الى قتل كثير من المستأمنين طمعا بما فى أجوافهم من ذهب وفضة • وكان نيطس يرقب الحالة ، ويضيق الحصار ، ويجد في هدم الاسوار ، ولقسة تمكن من هدم السور الثالث فما كان من رجال العصابات والمقاومة على شدة ما حل فيهم من ارهاق وعناء الا أن بنوا سورا جديدا في ليلة واحدة على ما زعم يوسيفوس وأشغلوا الروم بمناوشاتهم خارجه الى أن تم بناؤه • وعاد نيطس يخاطب زعماءهم مرغبا محذرا داعيا الى الاستسلام فردوا عليهم ردودا شديدة فأوقف القتال ثانية لعل الجوع يحل المشكلة • وقد ساق يوسيفوس هذا أيضا في سياق طويل يبرز عليه الخيال والتهويل والتناقض • وقد تمكن الروم في أغضبهم عمل أقدم عليه بعض البهود ، حيث أشعلوا مكانا كان فيه جمع من الروم ، فهلكوا حرقا، فاشتدوا في الفتك والنهبوالتدمير

ويقولً يوسيفوس: أن اليهود الذين كانوا بدافعون ألروم حـــولً المعبد لما غلبهم الامر ورأوا المعبد قد احترق قالوا ما لنا وللحياة وزجوا أنفسهم في النار واحترقوا ٠٠ وان البهود الذين هم في أحياء المدينة الاخرى لما علموا بأن قدس الاقداس قد احترق مضــوا الى جميع ما في المدينة من قصور ومنازل فأحرقوها بما فيها من ذخائن وعدد وأموال ثم أخذوا يقاتلون الروم قتال الموت حتى قتلوا عن آخرهم ٥٠ ويقول أيضا ان يوحانان وشمعون الخارجيين أرمسلا الى تيطس يطلبان منه الامان فأرسل يندد بهم ويعدد ما سببوه لامتهم وبلادهم من خراب وطلب منهم الاتيان بدون سلاح وعلئ هيئــــة المساكين فأبوا وظلوا معتصمين في جبل صهيون ، ثم انحدروا ليلا الى المعبد ، فقتلوا قائدين للروم كان تبطس وكلهما بحفظه فشسان غضب تبطس ، وأمر بقتل من بقى في المدينة بأمان سابق منسسه ، فقتل خلق لا يحصي عددهم • وأرسل الادوميون الذيـــن كانوا مع شمعون يطلبون الامان ، فعلم هذا بذلك فقتل رؤساءهم فهرب الباقون الى تيطس • وقد تمكن شمعون ويوحانان من الانحدار من الجبل والفراد غير أن تبطس أرسل من طاردهما وظفر بهما في النهاية • وهكذا دمرت أورشليم ودمر المعبد للمرة الثانية وفنى اليهسود فئ آلمدينة قتلا وجوعا بأيدى بعضهم وأيدى الرومان معا ه

وقد ذكر يوسيفوس أن موكلا بأحد أبواب المدينة أحمى من

أخرج مينا من بابه فبلغ عددهم مائة وخمسة وعشرين الفا وأن رؤساء اليهود الذين استأمنوا للروم ذكروا أنهم أحصوا الموتى الذين أخرجوا من جميع الابواب في مدةالحصار والحروب فبلغ عددهم ستمائة ألف وذلك غير من طرح في الآبار ومات في السوارع والازقة ولم يدفنوا وأن الذين قتلهم الرومان في الحروب وغيرها والذين قتلهم الخوارج قد بلغوا ألف ألف انسان ، وأن جملة من مباه تيطس غير الذي أمنه بلغوا تسعة وتسعين ألفا وأن معظمهم أصحاب الخوارج قد هلكوا في الحرب ومن بقى منهم وقع في أسر شطس فأخذهم مع هوكان يلقى منهم للسباع في كل منزل ينزل فيه جماعة الى أن هلكوا جميعهم و

وقد يكون فى الارقام مبالغة ولكن المتبادر من السياق أن معظم يهود أورشليم ـ وكثيرا من اليهود كانوا تجمعوا فيها ـ قد فنوا قتلا وسبيا بالاضافة الى ما فنى من يهود الجليل وغيره •

وقد ذكر يوسيفوس فى خاتمة كتابه أن ألعازار لما رأى ما فعله شمعون ويوخنا من سفك ونهبوتدمير نزح الى خارج القلدس وانزوى الى أن رحل تيطس • ثم ظهر ومضى الى قرية اسمها ماصيو فرمم سورها وحصنها وأقام فيها ، وسمع به الناس فأخذوا يفدون عليه ويتجمعون حوله • واتصل خبره بتيطس وهو فى أنطاكيسة فأرسل قائدا من قواده على رأس قوة فنزل على ماصيو وشدد عليها

الحصار ورأى المحصورون أنهم لا قبل لهم بالروم فتشاوروا في طلب الامان والاستسلام ولكن ألعازار خطب فيهم خطبة طويلسة ليقنعهم بعدم فائدة الاستسلام وبفضل الموت الكريم على حيساة الذل والسبى وأخذ يذكرهم بأحداث التاريخ وجهاد الآباء حتى قنعوا وقضوا ليلة ليلاء ناحوا فيها وبكوا وودعوا بعضهم ثم قتلسوا نساءهم وأولادهم وألقوهم في الآباد وخرجوا بعد ذلك مستقتلين فلم يزالوا يحاربون الروم الى أن قتلوا جميعا و

وقد أورد يوسيفوس هذا في سباق طويل كذلك يبرز عليسمه المالغة والغلو .

وبهذا الحادث ينتهي كتاب بوسيفوس •

والسياق يسوغ القول ان تقل الندمير والابادة قد أناخ بكلكله على أورشليم بنوع خاص و والمستفاد من روايات الدبس في الجزء الثاني ـ المجلد الثالث والمجلد الرابع من كتابه تاريخ صورية أنه بقى في فلسطين شراذم من اليهود وبعد خراب أورشليم برغم جلاء كثيم منهم عن فلسطين وتشتتهم في كل قطر وخاصة في الافطار المجاورة مثل مصر وقبرص وتدمر وليبية وبين النهرين و

# بعد تدمير أورشليم

## - 1 -

لقد سجل التاريخ لبنى اسرائيل فى فلسطين وخارجها أجداثاً متنوعة بعد تدمير أورشليم رأينا أن نلم بها فى هذا الفصل الذى سيكون خاتمة الكتاب •

فمما ذكره الدبس(١) من ذلك أن فسبسيان عين واليا على اليهودية اسمه بسوس وأمره أن يسير مع شراذم اليهود الباقيلة فيها سيرة الشدة واليقظة ، وأنه أمر بهدم هيكلهسم في الاسكندرية لانه رآهم تكتلوا حوله بعد تدمير أورشليم وهيكلها تكتلا قد يجس المتاعب من ناحيتهم .

كذلك مما ذكره(٢) أن اليهود هاجوا وماجـــوا في قبرص والقيروان ومصر في عهد الامراطور نراجان ( ٩٨-١١٧(٣)م) وقتلوا كثيرا من الوثنيين واليونانيين و وأبدوا من القسوة والهمجية ما لا يكاد يصدق حيث كانوا يأكلون لحوم قتلاهم ويشربون دمهـم ويتحزمون بأمعائهم ويلتفون بجلودهم وقد شطروا كثيرين من

<sup>(</sup>أ و٢) تاريخ سورية المجلد النالث الجرء الثاني ٦٨٥ وما بعدها ،

<sup>(</sup>٣) سنى حكم القياصرة في عده النبدة ماخوذة من القائمة الملحقة بالبجلسة الرابع سالجزء الثاني من تاريخ سورية للديس ص ٥٦٢-٥٦١ ه

رأسهم الى أسفل وأرغسوا كثيرين على مصارعة بعضهم وقتل بعضهم قاصدين بكل ذلك الى الثار بدم آبائهم الذين هلكوا أيام نيطس (والعبارة للدبس) حيث يبدو فى هذا صورة فظيعة من صون انفجار الاحفاد والقسوة ضد غيرهم ولو لم يكونوا هم غرماءهم والتى تسكررت منهم نتيجة لما كان يحسل فيهم من ضربات واضطهادات واضطهادات وا

وقد روى أن عدد الذين قتلهم اليهود في لييسة والقيروان (٢٢٠٠٠) وفي قبرص ٢٤٠٠٠٠ ، أما الاسكندرية فان أهلهسا تغلبوا على اليهود وقتلوا من كان منهم فيها • وقد أنخن قادة تراجان والقبرصيون في اليهود الذين في الجزيرة وطردوا من نجا مسين القتل وسنوا قانونا حرموا به الجزيرة على اليهود وكانوا يقتلون كل من أقبل عليها ولو ضالا أو مدفوعا بعاصف • وأرسل تراجان الى ليية ومصر قائدا على رأس جيس كبير فأهلك م ناليهود فيهما جما غفيرا وفائدا آخر على رأس جيس الى ما بين النهرين فأوقع فيهسم ملاحم • ويظن بعض المؤرخين أن كثيرين من المسيحيين قد هلكوا في هذه الوقائع ، اما أن يكون اليهود قتلوهم لبغضهم لهم أو الوثنيون لعدم تمييزهم اياهم عن اليهود و اليهود •

ولقد ذكر ادى شير مؤلف كتاب تاريخ كلدة وأنسور(١) أنه

<sup>(</sup>۱) ج ۲ ص ۸ ده ۱۳۰۱

كان فى ما بين النهرين جماعات كبيرة من اليهود أنسال السبى الذين تخلفوا عن العودة وأنهم نشروا سنة ١٤٤ ب م أى فى عهد نراجان كذلك لواء العصيان فأمر القيصر واليه الذى كان رسمه لوسيا فقتل منهم حما غفيرا لا يحصى و ومن المحتمل أن هذه الثورة امتداد لما كان من ثورات اليهود فى مصر وقبرص وليبية و

ومما ذكره الديس (١) ان القيصر ادريان ١١٧ ــ١٣٨ بم أمن جنوده بتمهيد محل خرابة الهيكل ثم بني فيه هيكلا للمسسسرى وأسكن جالية رومانية في جبل صهيون ومنع اليهود من الخسان • فهاجوا وماجوا ونسوا ما حل فيهم في عهد تراجان و حملت زمر منهم السلاح وظهر منهم رجل استسمه بركوكبا أى ابن الكوكب اعتبروه المسيح المنتظر وقالوا انه الكوكب الذي يشرق من يعقوب • وسلمه أحد رؤسائهم صولجان السلطة باحتفاء كبير . وانضوى اليه كثير من اليهود وأخذوا بعتدون على غير اليهود وعلى الجنود الروماسين في الجملة • فنهض لهم والى البهودية روفوس وأعمل ادريان قائدا على رأس جيش كبير أخذ بضرب محلا محلا مضيقا عليهم وفاطعا موارد رزقهم واستمر يفعل ذلك سنتين حتى دمر نحو تسعمائة فرية وهدم خمسين حصنا . وقد بلغ عدد القتلي بالسيف

إلى المعدر السابق س ٧٦ه ه

منهم ٥٨٠ ألفا عدا من هلك جوعاً ومرضا وحرقا حتى استعظـــــم اليهود مصابهم هذا على مصابهم فىحصار تيطس وفى حملة بختنصر وكان بركوكيا من جملة القتلى • وعذب الرومان علماء الشريعــــة أرواحهم ، وسبوا كثيرا من النساء والاولاد وباعــوهم بأبخس الاثمان فى أسواق غزة وترابينا ومن لم يجدوا له شاريا أرسلوه الى مصر • وبعثوا الى روما بكثير من الاسرى غــ ذوا بلحمانهم أسود الملاعب وحرموا على اليهود دخول أورشليم الايوما واحدا فى السنة لينوحوا على خرائب المدينة ولم يسمحوا لهم بذلك الأ بعد دفع غرامة كبيرة • فكان في هذا القمع الشديد الذي يخمن أنه كان في سنة ١٣٢ بم الضربة النهائية لليهود في فلسطين التي لم تقم لهم فيها قائمة بعد .

## - Y -

وقد صرفتهم الضربة على ما يبدو الى عمل دينى حيث شرع علماؤهم في عهد ادريان في كتابة التلمود ليكون لهم جامعة معنوبة اذ لم تعد لهم جامعة وطنية • وقد بدأ بكتابته علما مدرسة جريا •

وجمعوا فيما كتبوه وسموه التلمود تقالبدهم وفتاوى علمائهم وأحكام رؤسائهم وما استطرفوه من عادات .

وهو قسمان د المثنا ، ومعناه الشريعة الثانية ، و د الكومار ، أي التكملة وهو تفسير أو شرح للاول • ولهم تلمودان واحد يسمى الاورشليمي ، وقد بدى و في كتابته في القرن الثاني ثم زيد عليه الى أ أن تكامل في القرن الرابع • وآخر يسمى البابلي ألفه بعض الربين بعد هجرتهم الى العراق في اثر ما أنزله ادريان فيهم ولم يكمل الأ في القرن الخامس أو السادس • والتلمود غامض العبارة • وقسدًا تعمد كتابة ذلك حتى لا يظهر المعنى الصحيح لبعض النبوات، ومفعم بمزاعم وأقاصيص شبيهة بأقاصيص القدماء من الوثنين • واليهسود يفضلون التلمود على سنة موسى ، ومن أمنالهم أن الاهتمام بالتوراة قديكون له جزاء وقدلا يكونوأما الاهتمام بالمتنافيستحق الجزاء والمكافأة وأن الاهتمام بالكومار فضيلة ليس أعظم منها • والمثنا كتب بلغة عبرانية صحيحة • أما الكومار فقد خالط لغته ألفاظ كلدانيــة اكثيرة • وقد طبع لاول مرة كاملا في البندقية في اثني عشر مجلداً منة ١٥٢٠ وترجم الى الأفرنسية وطبع بها في باريس سينة • (1)1471

على أن البهود لم ينضووا جميعهم الى جامعة التلمود حيث بقئ فريق منهم فيهم الاحبار والعلماء ينكرونه ولا يعترفون الا بأسسفان

<sup>(</sup>١) المعدر السابق ص ١٧٥

العهد القديم ويعرفون بالقرئيين • وأما آلذين قبلوا التلمود وساروا عليه فقد عرفوا بالربانيين(١) •

(۱) جل ما ذكرناه من التلمود مقتبس من مقال في العبرانيين للدبس ص ٥٧٥، وفي كتاب آداب اللغات السامية لمحمد مطية الإبراشي ص ٥٧ وما بعده ، ان التلمود عنصران منن وشرح ويسمى الاول المشنا والثاني الجمارا ، والاول بالعبرانية والثاني بالأرامية ؛ والمشنا يشتمل على بحوث دينية والبيمارا تشتمل على بحوث دينية ونقيبة ، والمشنا بذكر المبادى والقواعد بدون نقاش غالبا بينما تحتوى الجمارة جدلا ونقاشا ثم تنتهى بذكر الحكم النهائي ، وفي كتاب اسرائيل بنت بربطانية البكر الحمد الزغبي ص ٥٧ رما بعدها أن الربانيين يعتقدون أن التلمسود موحى به الى اللين كتبوه خلافا الرائيين اللين برون أنه اجتهادى ،

وفي هذا الكتاب نقرات عامة مقتبسة من التلمود لبدلل مؤلفه بها على الروح التى سيطرت على واضعيه من علماء البهود المنتسبين الى أجبال متعاقبة ، وقد وابنا ان ننقل بعضها لندلل بدورنا على أن علم الروح لبست جديدة وعلى أنها كانت وظلت تطفى على جميع بنى سرائيل في جميع أدوار حياتهم وتوجههم في الحياة ثم على الذين دونوا اسفارهم القديمة فكان من اثر مسا فكرة اختصساصهم من الله وقكرة تميزهم على غيرهم واحتكارهم للرب وعنايته وتأييده لهم في كل حال وفكرة حقهم بالاستيلاء على ما في أيدى الفرد وابادته واستعباده بل واعتبارهم ذلك واجبا دينيا مما مرت الامثلة الكثيرة والنصوص العديدة في صعده .

۱ ـ بباح لاسرائیل بل یفرض علیه قتل ، امکنهم من الجوییم واغتصاب
 مالهم وسرقتهم ( والجوییم تطلق علی غیر الیهودی )

٢ - ان أملاك غير اليهود تعتبر كالمال المتروك الذي يحق لليهودي امتلاكه

٣ ـ أن الله قد منح اليهود السلطة على مقتنيات الشعوب •

١ ان اليهود أحب الى الله من الملائكة ، وهم من عنصر الله كالولد من عنصر ابيه ومن بصفع اليهودى كمن يصفع الله ، والموت جزاه الجوى اذا شرب اليهودى .
 اليهودى .

اليهود لارتفعت البركة من الارض واحتجبت الشمس وانقطع المطر ه اليهود يفضلون الجوى كما يفضل السماد البهيمة والجوييم كالكلاب والخنازير وبيوتهم كحظائر البهائم نمجاسة ويحرم على اليهودى أن يعطف عليهم وكل شر يفعله اليهودى معهم هو قربى الى الله و

ولقد نشر مؤخرا بروتوكول حكماء صهيون وفيه خطط ونيات رهيبة ضد جميع الامم وفي سبيل ضمان تحطيمها من مختلف النواحى الدنية والاجتماعية والخلقية والاقتصادية سيطرت اليهود عليها • ولقدتنصل منه اليهود ولكن الخطط والنيسات التى اشتمل عليها منسقة كل الانساق مع نصوص الاسفار وتعاليم ليهود بحيث يجعل المطلع عليها قانعا أشد القناعة بصحة نسبتها لليهود ع

على أن التاريخ سجل لهم أحداثا متنوعة أخرى في عهد الرومان قبل الاسلام • فقد ذكر الدبس(١) أنهم ثاروا في مصر في عهد القيصر أنطونيوس ١٣٨ـ١٩٦ بم الذي خلف أدريان فأخمد الرومان ثورتهم بيسر وقسوة • وقد قال الدبس بعد أن أورد الخبر أن فلسطين كانت في عهد القيصر ساويروس ١٩٧ـ٢١٦ كمساكان في أكثر أوقاتها مضمارا للاختلافات الدينية وساحة للهسرج والشغب والسطو مما جعله يسير سيرة شديدة ولا يغضي على أقسل مخالفة • وفي زمن هذا الملك نشبت الفتنة بين اليهود والسامريين مرتين كانت تؤدى الى الاقتتال نتيجة للاحقاد القديمة المتأصلة بين الفريقين الذين يدينون بدين واحد مما ذكرنا أسبابه وبعض صوره في مناسبات سابقة •

ومما رواه المؤرخون(٢) أن قسطنطين الذي كان أول من تنصر

<sup>=</sup> وان الانسان ليندهش حينها ينعم النظر في هذه انخطط والنيسات المدمرة الرهيبة التي وردت في البروتوكول حينها يقابلهسا مع خطط الشيوهية ونيائها المدمرة حيث يجد التطابق تاما بينها ثم حينها بذكر ان واضعى النظريات الشيوهية وكبار منفذيها فضلا عن صغارهم من ماركس الى أنجلز الى لينين وتروتسكى وغيرهم من آلاف اليهود اللين كانوا وظلوا في كل مكان على رأس الشيوعية المخربة وكانوا متناقضين أعجب التناقض بدون مبالاة الى درجة ان بعض كبار أثريائهسم في مصر والمراق قد اندمجوا في الشيوعية وكانوا بعولون منظماتها ، واذا تنصل اليهود من البروتوكول فلن يسعهم ان يتنصلوا من التلمود ثم لن يسعهم من اسفار العهد القديم لانهم ملزمون بالاعتراف بهما وهما بين أيدى جميع الناس ، وكل ما جاء في بروتوكول حكماء صهيون من خطط ونيات رهببة مدمرة ضد جميع الامم تتمشسل في الاسفار وفي التلمود معا ،

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق ص ۷۲ه ـ ۸۹۹

<sup>(</sup>۲) الكاني في تاريخ مصر لشاروبيم ج ١ ص ٢٤٠-٢٧٥

حاول اكراه البهود على التنصر وقتل كثيرين من الممتنعبسن وتشرد كثيرون •

ومما ذكره الدبس(۱) أن الامبراطور يوليانوس ٣٦١-٣٦٣ب م بعدأن ارتد عن النصرانية (۲) رأى أن يغيظ النصارى فيجدد الهيكل لان هؤلاء كانوا يقولون بناء على التنبؤات انه سيبقى خرابا الى الابد ، واتصل باليهود بسبيل ذلك فابنهجوا وتسارعوا من كل فج الى أورشليم للعمل مع عمال الملك على تحقيق العزيمة ، ولكن الحرائق كانت تشب مرة بعد مرة فتأتى على الاخشاب والمعسدات وتهلك كثيرا من اليهود مما اعتسسره النصارى معجزة ربانسسة ضد اليهود ،

ومماذكره آدى شر(٣) أن اليهود فى بلاده كلده و آشور كانوا يبغضون المسيحيين أشد البغض وكانوا يحركون ملوك فارس عليهم ولا ميما بعد أن اعتنق قياصرة الروم النصرانية وجمعهم واياهم دين واحد وأن الاكاسرة كانوا يضطهدون النصارى اضطهادات شديدة نتيجة لهذا التحسيريض وقد أورد المؤلف سلسلة من وقائس الاضطهاد الذي تعرض له نصارى العراق من الاكاسرة و

(۷) تاریخ کلدة وآشور ج را می ۸ د۸۲سای دما بعدها

<sup>(</sup>۱) الجزء المثانى المجدد الرابع من تاريخ سورية ص ٩٩

<sup>(</sup>۲) بعض الباحثين يقولون أن لدسائس اليهود أثرا قويا في ارتداد هذا القيمر وفي ما كان منه للنصارى من اضطهاد ومطاردة ، انظر كتاب اسرائيل بنت بريطانية البكر لحمد على الزهبي «

ومما ذكرهشاروبيم(١) آنه تنصر جماعات كبيرة من اليهود في مصر وفلسطين في زمن القيصر ارفاديوس ٣٩٥ـ٤٠٨ وطعنسوا بالتوراة وقالوا بوقوع تحريف فيها • وأن اليهــود في الاسكندرية قاموا بمظاهرة دينية بمناسبة عبد الفصح في عهد القيصر مرقانوس • ٥٧-٤٥٠ وصلبوا جسما على مثال السيح فتار عليهم النصـــارى واشتبكوا معهم وبعث القيصر جيشا خاصا فنكل بهم تنكيلا شديدا . ومماذكره الدبس(٢) أنجوستنيان القيصر ٦٢٧-٥٦٧ بم أصدر منشورا عام ٥٣٠ ب م أمر الوثنيين وأولى البدع فيه بالتنصر فرفض السامريون فى منطقة نابلس وثأروا وملكوا عليهم شخصا اسمه يوليانوس ووثبوا علىمدينة بيسان فأحرقوا كنائسها واستحوذوا على نابلس وقتلوا كئيرين من أهلها مع أسقفها وكهنتهـــــا وخربوا القرى المجاورة لها فجمع قائد الجبش جنوده وزحف بهم عسلى يوليانوس وجيشه فهزمهم وتعقبهم حتى قتل كثيرا منهم وقبض على يوليانوس نفسه وقطع رأسه وأرسله مع تاجه الى قيصر وكان عدد الذين قتلهم من السامريين عشرين أغا • وقد عين القيصر واليـــــا جديدا لانه شعر بنهاون الوالي القديم فتتبع هذا آثار السامريين في الجيال وقتل كثيرين منهم •

ويظهر أن كل هذا لم يشف صدر المصارى فأرسل بطركهم

<sup>(</sup>۱) الكافي ج ١

<sup>(</sup>۲) الجزء النائي ـ اجلفد الرابع تاريخ سورية ص ١٤١

فى القدس الى القسطنطينية ناسكا شهيرا اسمه القديس مسابا فطلب من القيصر بأن لا يسمح للسامريين بناء مجسامع ولا نيل شيء من المناصب وأن يبنى الكنائس التي أحرقوها ، فأجسابه القيصر الى مسؤاله .

ومما ذكره المؤلف نفسه (۱) أن اليهود فى انطاكية جاهروا بالعصيان فى عهد القيصر فوقا ٢٠٢-٦٠١ ب م وونبوا عسلى المسيحيين وقتلوا بطركهم ودخلوا منازل بعض الاعيان فحرقوها وقتلوا أهلها فأخذت فوقا الحمية فأمر بتعسد البهود ولو بالاكراه تنصيرهم وأرسل أحد عماله الى أورشليم حيث كان كثر عددهم فيها فجمع اليهود وأنذرهم فأبوا فعمدهم مكرهين فهاجوا وشغبوا واشتبكوا مع النصارى والجنود فى أورشليم واسكندرية وانطاكية بمعارك شديدة فبطش فوقا بهم قتلا وتشريدا و

وفي عهد القيصر هرقل ٦٦١-٦٤٦ ب م ناروا في صور وأرسلوا رسلا الى بنى ملتهم في قبرص ودمشق وأورشمليم يحرضونهم على الثورة بمناسبة غزو الفرس لبلاد انشام • ولقد استولى الفرس على هذه البلاد سنة ٦١٥ ب م وسبوا كتميرا من نصاراها فبادر اليهود الى شراء عدد كبير من السبى يتراوح عدد بين مه و ه ألفا وذبحوهم على ماذكره الدبس (٢) حيث يتمثل

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق ص ۵۱۱ ـ ۲۵۵

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه

فى هذا الحادث عملة انتقامية عالمة القسوة والحقد لم يندر أمثالهسا

وقد ذكر أدى شير زيادة على ذلك أنهم أشعلوا النار في جميع كنائس النصارى في أورشليم ومن جملتها كنيسة القيامة التي فيها قبر المسيح و فلما انتصر هرقل واسترد البلاد شكا النصارى اليه ما فعله اليهود فأوقع فيهم وطرد من كان في أورشليم منهم وحسرم عليهم سكناها وهذا ما يفسر لنا ما كان من شرط النصارى عسلي المخليفة عمر بن الخطاب من عدم اسكان اليهود في أورشليم حينما ملموه المدينة استمرارا على ما كان من خطر ذلك عليهم فأجابه المخليفة الى طلبهم وسجله في عهد الامان الذي كتبه لهم على ما ذكرته التاريخ الاسلامي القديمة (۱) و

#### -4-

وما ذكره المؤرخون(٢) أنه كان فى تدمر جالية كبيرة من اليهود نزحت البها بعد تدمير أورشليم فى أواخر القرن الميلادى الاول ولقد لقيت هذه الجالية فى تدمر حرية وترحيبا وأثرت ثراء طائلا من جراء ابتسام الحظ لتدمر وغدوها مركز نشاط اقتصادى كبير

<sup>(</sup>۱) تاریخ کلدهٔ راشار ج ۲ س ۲۱۰ ه

<sup>(</sup>۲) تاریسنے الطبری ج ۳ ص ۱۰۵ منلا ۴

بعد سقوط دولة الانباط فى القرن الثانى • ومع ذلك فقد سلجلت كتب التاريخ أن اليهود كانوا يجحدون فضل ملوك تدمر وخاصة نجمهم اللامع الزباء ويتمنون هلاكها ، وأن كثيرا منهم كانوا يحاربونها مع الفرس تارة ومن الرومان أخرى •

ولقد جلا جماعات كبيرة من بني اسرائيل الى الحجاز في نفس الظروف • واستقر فريق كبير منهم في يترب ـ المدينـــة المنورة ــ وفريق أخر في القرى الواقعة في طريق يثرب الشام مثل خيبسر ووادى القرى وفذك وتيماء • واشتغلوا بالزراعة والتجارة والصناعة والربا وأثروا ونموا • وقد تعلموا العربية واشتركوا في حياةالعرب أنفسهم علما واسعا في الاديان والشرائع وأخبار الامم وسنن الكون والدين السماوي الذي يدينون به والكتب المقدسة التي بين أيديهم وكانوا يزهون بذلك على العرب ويستفتحون ويفخرون • وقد أثر كل هذا بالعرب تأثيرا غير يسير فكان لهم بسببه بينهم مكانة دينيــة واجتماعية وعلمية واقتصادية ممتازة وصاروا مرجعا في مشاكلهمهم ومسائلهم ومعارفهم • ولقد روى الرواة العرب خبر غزو أبي جبلة ملك غسان أو تبع الاصغر ملك حمير ليثرب وتنكيله باليهودتنكيلا شدیدا ذلوا من بعده • وذلك في سیاق خبر عجیب مفاده أنه كان فی شرب ملك یهودی اسمه الفیطون وكان عاتباً فظا استن سنه

افتضاض عرائس الاوس والخزرج فبل عرسانهن فوثب عليه رجل من الاوس أو الخزرج اسم ممالك بن العجلان فقتله وفر الى ملك غسان في رواية وملك حمير في رواية مستنجدا محرضا فجاء الملك المستنجد به ونكل باليهود • والخبر عجيب منكر وقد وصفه بعض الباحثين بالخرافي(١) • ونحن نميل الى ذلك ولكنا لا نرى ما يمنع أن يكون بعض زعماء الاوس أو الخزرج قد ذهب الى أحد ملكى العرب فحرضه على اليهود لمناسبة من المناسبات • ولعلهم بطروا بعد أن نموا وأثروا وقووا • ولقد روت الروايات أن الملك عين مالك ابن عجلان نفسه حاكما أو ملكا على يثرب وأنه بدوره قتل عددا كبيرا من رؤساء اليهود وأشرافهم • وبرغم ذلك فان اليهود ظلوا محتفظين على ما يظهر بمركزهم الاقتصادى والاجتمساعي والادبي في يشرب استغلالًا لما كان يقع بين الاوس والخزرج من نزاع وما كانوا عليه من ثروة وبراعة صناعية وتجارية وما كان في أيديهـــم من سلاح وما كان لهم من حصون وآطام وما كانوا عليه من ثقاغة دينية ومدنية لأن القرآن ذكر بأسلوبه ما كانوا عليه من مركز في كل ذلك حينما بعث النبي عليه السلام •

ولقد ذكرت الروايات العربية وأيدتها المدونات اليونانيـــــة والرومانية والحبشية القديمة أن ملكا من ملوك حمير اسمه تبـــان

<sup>(1)</sup> تاريخ اليهود في بلاد العرب لاسرائيل ولنفسون من ٥١ وما بعدها ٥٠

أسعد أبو كرب مر في احدى غزاوته بيثرب فجاء حيران من أحيار اليهود فأعجب بهما واتبع دينهما ، وأخذهما معه الى اليمن ودعا فومه الى الدخول فيما دخل فيه فأجابوه • وهكذا انتشرت اليهودية في اليمن ، ويخمن أن ذلك كان في القرن الخامس بعد الميلاد • ولقد كان المشرون النصاري قد طرقوا اليمن أيضًا عن طريق الحبشـــة بعد أن انتشرت النصرانية فيها بتأبيد وتشجيع الامبراطور الروماني قسطنطين الكبير فاستطاعوا هم الآخرون أن يشروها في ربوع اليمن • ويخمن أن ذلك كان في القرن الرابع • فلمـــا التشرت اليهودية وغدت دين ملوك حمير أخذ رجا لاالديانتين يتنافسون ويتكايدون نتيجة للعداء الذي كان مشتدا بين اليهود والنصباري في مختلف أنحاء بلاد الشام ومصر وقد كسب البهود الجولة الاولى على النصاري في أوائل القرن السادس فيعهد الملك الحميري ذي نواس حیث اشتد اضطهادهم علی بد هذا الملك حتی روی أنه أمر بحفر أخدود طويل وتأجيج النيران فيه والقاء الذين يصرون على نصرانيتهم ولا يعتنقون اليهودية • ولقد أشارت الى هذا الاضطهاد رسالة وجهها مارشمعون أسقف بيت أرشام الى رئيس دير جبلة وأورد نصلها يوحنا الاقسمي في تاريخه الكنسي حيث وصف ما سمعه من شهود عیان من آهل الیمن من تعذیب نصاری نجران سنة ۲۶ ب م وحیث يغمل في نصاري بالاده ما فعله هو في نصاري نجران ٠ وقد جر هذا الاضطهاد على اليمن غزو الاحباش الذين اتخذوه ذريعة انتصارا لبنى دينهم فى الثلث الاول من القرن السادس قبل الميلاد ومحرضين أو مؤيدين من قبل الروم ، فتمكنوا من نسسف الدولة الحميرية وبسط سلطانهم على بلادها نحو سسبعين سنة ، وخلال ذلك كال النصارى لليهود بكيلهم حتى أفسوهم أو كادوا ٠٠

## - 2 -

ولما بعث النبى محمد عليه السلام وقفوا من رسالته وهو فى مكة موقف التأييد والتصديق(١) • لانهم رأوه يشيد بهم ويصدق بتوراتهم ويحترم أنبياءهم ويستشهد بهم(٢) ، مؤملين على مايبدو أن يقوى به من مركزهم بين العرب ولكنهم لم يلبثوا أن بدلوا موقفهم حينما هاجر الى يثرب ورأوا العرب فيها ينصرفون عنهم اليه ويلتفون حوله ، ويغدو قائدهم ومرشدهم وقاضيهم ، ثم رأوا أنه يدعوهم لينضووا اليه خلافا لما أملوه من انضوائه اليهم لكونهم المه يدعوهم لينضووا اليه خلافا لما أملوه من انضوائه اليهم لكونهم

<sup>(</sup>۱) اقرأ مثلا آيات سورة الاحقاف ۱ والاعراف ۱۵۷ والرعبد ٢٦ والاسرام ١٥٧

<sup>(</sup>٢) اقرأ مثلا أيات سورة الانعام ١٠ و١١٤ والرعد ٤٣ ه

أصحاب الهدى الاول ، وبالتالى حينا رأوا فى حركته ونجاحه خطرا على مركزهم وكيانهم ، فأخذوا يناوئونه بمختلف الاساليب من تحد وتعجيز ودس وتحريض وتشكيك وخداع وتآمر معمرضى القلوب الذين عرفوا بالمنافقين والذين صاروا لهم شياطين وألفوا معهم جبهة واحدة ضده ، ولم يبقوا فى حدود الجدل والمراء والدس بل تجاوزوه الى التآمر مع أعداء المسلمين والتهديد بالقوة واستعمالها ، مما جعل النبى ييئس منهم وينكل بهم فريقا بعدفريق فيجلى من رأى جلاءه كافيا ويقتل ويسبى من رأى قتله وسبيه واجبا ويصادر أملاكهم وسلاحهم ، ويخفد بذلك شوكتهم ، وكانت وصيته الاخيرة اخراجهم بالمرة من الحجاز فنفذ الخليفة عسر بن الخطاب الوصية وطهر البلاد المقدسة منهم نهائيا (١) ،

ولقد احتوى القرآن الكريم فصولا عديدة أشار فيها الى معظم ما ذكرناه ، ووصفت فيها بالاضافة الى ذلك أخلافهم مع ربطها بين أخلاقه وأخلاق آبائهم من قبل ربطا محكما ونعتها حميعهم بنعت بنى اسرائيل حيث نعتهم بالكفر والجحود والحجاج واللجاج والاناسة وقسوة القلب والزهو والتبجح والترفع عن الغير واعتبارهم أنفسهم فوق الناس وعدم الاندماج الصادق والولاء الثابت مع أحد والتضليل

<sup>(</sup>۱) هذه النبذة مقتبسة من رسالة القرآن واليهود وكتابى عصرالنبى وبيئته فيل البعثة وسيرة الرسول للمؤلف ومن تاريخ العرب قبل الاسلام لجواد على ج ٢ من ١٧٢ وما بعدها م

والذس والتدليس والتآمر وانشره الشديد الى ما في أيدى الغسير والحسد الشديد لهم ولو تمتعوا أنفسهم بأوفر النعم ومحسساولة الاستيلاء على كل شيء والتأثير في كل أحد واللعب على كل حسل وفوق كل مسرح واستحلالهم لما في أيدى الغير وعدم اعتبارهم أنفسهم مسؤولين عن شيء أمامه وضنهم بأى شيء عن الغير اذا ملكوا وقدروا وعدم مبادلتهم الغير فى ود وبر وولاء ومحبة ، واندماجهم في كل موقف مهما دنؤ وفجر وكان فيه كفر وفسق وخيانة وغدر وبغى في سبيل النكاية بمن يناوئونه، ونقضهم لمبادى، دينهم في سبيل مكايدته وتحطيمه ، وعدم تقيدهم بأى عهد ووعد وميثاق وحسق ودساس ومتآمر في سبيل التهديم وشفاء لداء الحسد والحقسد المتأصل فيهم • وجبنهم وهلعهم عند أى شدة وتجاه أى صسعوبة وجحودهم لاى فضل ونعمة من الله أو الغسير وتذمرهم من الله لأتفه المصاعب وكذبهم عليه وتحريفهم أوامره ووصاياه ونقضهــــــا والانحراف عنها مماكان ديدنهم وجبلتهم في مختلف حقبهــــم التاريخية ومما نعتتهم به وقررته عليهم أسفارهم وأنبياؤهم مما تقدم عليه الامثلة التي لا تكاد تحصي(١) .

<sup>(</sup>۱) أقرأ آيات منورة البقرة ١٤١١) ومنورة آل همران ١٢١١٥ و١٨٠ تب ١٨٩ والنساء ٤٤١-٥٠ و١٥٠-١٦٢ والمائدة ١٤-٧ والاعراف ١٧١-١٧١ والانفال هدا؟ والاحزاب ٢٦-٢٦ ومحمد ٢٦ والحشر ٢٦٠ و١١١١ والصف، و والجمعة

ومن العجيب المعجز أن المرء لبراهم في أخلاقهم اليوم عسلى اختلاف منازلهم وبيئاتهم صورة طبق الاصل لما وصفهم به القرآن والاسفار قبله من صفات وأخلاق ، لم تزدهم الايام فيها الا رسوخا مما هو مصداق ما قرره القرآن من الجبلة الراسيخة المنوارثة من الأباء للإبناء ومما لمسها فيهم البشر جميعا في كل زمان ومكان منذ الهدام كيانهم نهائيا في أورشليم في القرن الاول والثاني بعد الميلاد وتشتتهم في كل قطر فلا تراهم الا والعبون مزورة منهم والسلخط فائر عليهم والنفوس متبرمة بهم والناس مستثقلون ظلهم والحذر رائد الجميع منهم وشرهم ومكرهم بالغ الاثر فيهم والجميع راغب فى التخلص منهم بأى وسيلة • وكفى باجماع البشر على اختلاف الزمان والمكان والاجناس قوة ودليلا على تأصل الجبلة الفاسدة التي يصدرون عنها في أعبالهم وتصرفاتهم •

## -0-

ونختم كلامنا وكتابنا باستطراد مهم الى الحركة اليهودية القومية المحديثة المسماة بالصهيونية و فالصهيونيون يزعمون أن اليهودية المعاصرين هم أنسال بنى اسرائيل القدما ويحاولون أن يربطوا يين حركتهم وتاريخ بنى اسرائيل في فلسطين ، ثم يغلون غلوا كبيرا

فى هذا التاريخ وبملا وله بالفاخر والامجاد السياسية والعسكرية والعمرانية والثقافية • ويجعلون ذلك مستمدا لحركتهم ومبررا لما يهدفون البه من اقامة دولة يهودية فى فلسطين وما جاورها على اعتبار أنهم أنسال بنى اسرائيل وأنهم يعودون الى هذه البقاع التى كانت مواطن أبائهم والتى كان لهم فيها تلك الامجاد والمفاخر •

وكل هذا لا يستند الى أى سند ومنطق وتاريخ صادق • فالمتأمل فى الفصول السابقة المستقاة من كتب البهود القديمة التى لها عندهم القداسة والمتأمل فى هذه الكتب نفسها يستبين بوضوح وجزم صحة جميع ما نبهنا عليه فى مقدمة الكتاب •

أما دعوى الصهبونيين بصلة اليهود المعاصرين ببنى اسرائبك القدماء من حيث الجنس فهى دعوى زائفة علميا وتاريخيا من حيث أساسها • لأن معظم الفئة القليلة المستضعفة منه التى بقبت فى فلسطين بعد ضربة الرومان القاصمة فى القرنين الأول والثانى بعد الميلاد واعتنقوا المسيحية واندمجوا فى السكان الآخرين ثم اندمجوا فى الاسلام والعروبة التى كانت طابع الاسلام • ومعظم الذيسسن تشتتوا فى أنحاء سورية ومصر وشمال أفريقية واستطاعوا أن ينجوا من المذابح فى عهد الرومان اعتنقوا الاسسلام كذلك واندمجوا فى الاسلام والعروبة • والذين بقوا على يهودينهم بين الاقوام الاخرى فى آسيا وأفريقية وأوروبا اختلطت دماؤهم بدماء هسذه الاقوام الاخرى

ولم يعد في الامكان علميا التسليم بأن الدم االذي يجرى فيهم هو دم اسرائيلي أو دم اسرائيلي فقط و هذا فضلا عن أنه من النسابت أن كتلا كبيرة من أصل آرى في آسيا وأوروبا اتخذت اليهودية دينا ومنهم من فعل ذلك قبل الميلاد المسيحي ومنهم من فعله بعسده في مختلف الحقب(١) بحيث يصح أن يقال ان أكثر اليهسود هم من أسال هذه الكتل ، وان الدم الاسرائيسلي العربي الذي كان في الجدود الاولين قد باد أو كاد وان قصاري ما في الامر أن الدين اليهودي هو الطابع المخصص للكتل التي تدين بهسذا الدين والتي تمت بدمائها الى مختلف الأجناس شأن الاديان الاحرى التي يجتمع فيها كتل مختلف الأجناس أن الديان أسفار العهد القديم التي

<sup>(</sup>۱) ذكرنا في مناسبة سابقة اعتناق الشعوب الني ارسلها اسرحدون فلسطين من بلاد العراق للموسوية واعتناق كثير من سكان العراق للبهودية واندماج بعض هؤلاء في بني اسرائيل و وقدوم بعضهم معهم الى فلسطين حين العودة من بابسل (انظر ما اقتبسناه عن سفر استير وعزرا) ولقد ذكرت الموسوعة البهودية في مجلدها السادس خبر اعتناق قبائل الخزر للدين اليهودي وانتشارها بعد ذلك في انحساه ووسية وهجرتها منها الى اوروبا الوسطى في مختلف الظروف و

ولا شك في أن اعتناق البهودية بعد تشرد البهود من جماعات أربة لبس قاصرا هلى الخزر وكل ما في الامر أن الخزر أكبر الكتل المتهودة ، وهم اللابن بطلق عليهم اسم طوائف الاستكناز ، ولقد ذكر البلاذرى في كتابه فتوح البلدان ص ٢٠٨ نص كتاب أمان كتبه القائد العربى حبيب بن مسلمة لاهل وسيل في بلاد الارمن والخزر حينما استولى عليها جاء فيه أنه أعطى الامان لاهل وسيل نصاراها ومجوسها وبهودها أي أنه كان في مناطق ارمينية والخزر بهود حين كتابة الكتاب في عهد عنمان أبن عفان ١٥٥ هـ ٥

والمتبادر ان اليهود لم يكونوا في مدينة واحدة فقط ، وان من المحتمال ان يكون يهود الخزر الرا من المار نشاط اليهود او الاحتكاك بهم منذ الف وثلاثمائة

ظل البهود بتدارسونها مع التلمود وبعشرونها مرجعهم الديني والتشريعي والتاريخي ظلت تؤثر فيهم وتطبعهم بطابع الجبلة الشاذة التي تسيز بها بنو اسرائيل .

وليس من شأن هذا وحده ولم يكن من شسسانه في وقت من الاوقات أن يسبغ على هؤلاً، صفة قومية متميزة ، ولا سيما انهــــم مختلفو اللغات أيضًا مع اختلاف أصولهم وأجناسهم • ومحاولة احياء اللغة العبرانية القديمة التي حفظها الكتب والاسفار الدينيسة وظلت في نطاقها وحسب هي عملية اصطناعة ومتصلة بفكرة النزوع الى احيا، فومية لها لغة خاصة مما أوحت به حالة اليهود الاجتماعيسية والسياسية حيث رأى بعض رجالهم في القرن الفائت ألا خلاص لبنى ملتهم من تلك الحالة الا بايجاد مكان يحسمون فيه ويحسون كأمة • فتفتقت في ذهنهم فكرة العودة الى فلسطين واحياء اللغسة العبرانية لتكون لغة العائدين لانهم رأوا في تاريخ البهود القسيديم ما يمكن أن يكون سندا لفكرتهم وباعثا على اعتناقها من قبل اليهسود فكانت الحركة الصهيونية التي اقبس اسمها من أحد تلال مدينسة القدس عاصمة سليمان وداود وملوك دولة بهوذا من ذريتهم ، ومكان هيكلهم البائد ، والتي ترمي الى حشد البهود في فلسطين واقامــة دولة وكيان قومى لهم فيها بقوة الدافع الديني والذكريات التاريخية مهما كان في ذلك من بعد عن الحقائق ومناقضة للعلم والتـــاريخ

والمنطق السليم، من حيث ان اليهوداليوم ليسوا جماعة قومية تتكلم لغة واحدة وتمت الى بنى اسرائيل القدماء بأسباب صحيحة، وانهم ليسوا الا جماعات تدين باليهودية وتضم مختلف الاجناس والالوان واللغات ، ومن حيث انفقاد أى صلة بين انيهود اليوم وبين فلسطين من الوجهة القومية ، ومرور ألفى عام على خروج بنى اسرائيسل منها واشغالها سكانا وسلطانا من قبل العسرب الصرحاء منذ ألف وثلاثمائة سنة ، ومن قبل انسال السكان القدماء والرومان واليونان قبل ذلك بسبعمائة سنة .

وبقاء البهود في كل مكان وجدوا فيه كتلامنطوية على نفسها في مساكنها ومعايشها وأخلاقها وعاداتها معرضة للاحقاد والاضطهاد والاحتقار وخاصة في القرن السابق وما قبله لبس من شأنه أن يعضه منحة القومية المتميزة التي يربد الصهيونيون نسبة أنفسهم البهاء والما هو منصل بوجودهم بين الكثرة الدينية الاخرى التي يقوم العداء الديني والاجتماعي والاقتصادي بينها وبينهم ونتيجة من نتائجه ومظهرا من مظاهر حياة الاقلية الدينية والمذهبية وسط الكثرة الدينية والمذهبية والمندادها في القرون الوسطى ٥٠٠

وحتى لو صحت نسبة بعضهم الى بنى اسرائيل العبرانيـين القدماء الذين هم من الارومات العربية غير الصريحة فليس هذا

العروبة ، وغدوا وصمة عار في جبينها بل في جبين الانسانية بما سجلوه فى أسفارهم ، وبما طبقوه فعلا حينما طـرآوا على شرق؛ الاردن وفلسطين قبل ثلاثة آلاف عام من خطط رهيبة مدمرة ينكرها أي معنى من معانى العدل والمنطق والانسانية والخلق والشرف وبما سجلوه لانفسهم في تلك الاسمار وطبقوه من مميزات لا تتفق مع ربوبية الله عز وجل لجميع العالمين ولا مــع حكمته وعدله • وبما اقترفوه من انحرافات خطيرة دينية وخلقية فاقوا بها جميع الامم ثم بما كان منهم في فلسطين في أيامنا هـذه فى حق العرب من أفعال غاية فى الظلم والقسوة والبربرية متسقة مع ما كان منهم قبل ثلاثة آلاف عام في حق العرب غير الصرحاء فى شرق الاردن وفلسطين فربطوا حاضر اخلاقهـــم وسيرتهم بغابرها ربطا محكما .

على أن الهدف الصهيوني لم يتحقق في معنساه ومداه القومي والديني والتاريخي برغم ما بذله الصهيونيون منذ ثمانين سنة الى اليوم من جهود جبارة ودعاية قوية عجيبة وحبكوه من مؤامرات واسعة وتوسلوا اليه من وسائل متنوعة ، وحتى برغم ما وصلوا اليه من نتائج ايجابية قد تبدو عظيمة وهي التي تتمثل في حشد عدد كبير من اليهود في القسم الذي ساعدهم طواغيت الاستعمار الانكليزي

والاميركى على أغتصابه من فلسطين ، وفيما أنشأوه من منشات ومشاريع زراعية وصناعية وتجارية وثقافية وعمرانية ، بفضام ما حصلوا من مساعدات هائلة ، وفيما حصلوا عليه كذلك من اعترافات دولية بكيانهم ووجودهم .

فالهود الذين حسدوا الى الآن في فلسطين لا يمثلون أكثر من الم في المائة من مجموع يهود العالم و وسعون في المسائة من المحشودين لم يأتوا بدافع صهيوا يأى بدافع فومي وديني وتاريخي وطية خاطر وانما أتوا بدافع الفقر والبطالة والخوف من الاضطهاد والاغراء بالحياة الآمنة الرضية ولم يأتي من اليهود الذين هم في حالة مدية حسنة وطمأنينة وأمن مسن يعيشون في أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية والجنوبية الايتل جدا برغم ما يبذل من جهد ودعايات واغراءات وخداع وما يرسل من آن لآخر من هتافات مريرة والوقائع في شيء والتاريخ والوقائع في شيء والتاريخ والوقائع في شيء و

وكل الدلائل تدل على أن الحركة الصهيونية الآن فى حالة جمود أو تراجع من ناحية هدفها القومى والدينى والتاريخى والتأثر، به • لانه هدف لا يسنده شى من الحق والمنطق وحقائق التاريخ والاجتماع بل ويتناقض مع كل ذلك • واذا كانت هذه الحسركة

مستمرة مع ذلك على عملها ودعاياتها واغراءاتها فان مرد ذلك الى كونها قد غدت منظمة موظفين تضم عشرات الالوف الذين يرتزقون منها في فلسطين وسائر أنحاء العالم وتحملهم حاجتهم الى الارتزاق منها \_ ومنهم من يحصل على رزق عظيم يشبه رزق الملوك \_ عـــلي الاستمرار على حركتهم لانها تقوم فيما تقوم عليه على جباية الاعانات والمساعدات التي صارت أرقامها بعد قيام دولتهم لمسح مئات الملايين ، ثم الى الدول الاستعمارية التي رأت وما تزال ترى في هذه الحركة وسيلة الى تحقيق مآربها في الشرق العربي فتغسدق عنيها المساعدات وتؤيدها بمختلف الوسائل والمواقف • بل ان المأرب الاستعماري يأتي لعامل الاقوى في استمرار الحركة لانه هو الذي بسمح للمنظمة الصهيونية بالقيام بنشاطها العظيم المختلف الاشكال والحصول على نتائج عجيبة منه قد يكون من جملتهـــــــــا تأثير رجالًا المنظمة الشديد بالرشوة والاغراء على مختلف وسائل وأجهسهزة الدولة ورجالها اليـــارزين واخفات الاصوات المناوثة ونســاط الشخصيات والهيئات المعادية البهودية وغبر البهــــودية بالترغيب والترهيب •

ولا ربب في أن طبيعة البهودي الماكرة المحتالة الشرهة الدساسة الحاقدة المبيئة لكل شر ورغبة تدمير وتحطيم ضد غير اليهود والتي تكونت في البهود خلال الاجيال الطويلة ونتيجة للحياة التي

عاشوها والتلقينات التي تلقوها من أسفارهم وتلمودهم من جملــــة ما ينبغي أن يذكر من الاسباب أبضا .

وقد تنجح هذه الحركة في ظل الدونة المسخ التي أقامتها في فلسطين وفي ظل طواغيت الاستعمار الذين كان لهم الفضل الاقوى في قيامها وحياتها في تنشئة جيل يهودى مؤمن بالقومية اليهسودية والامجاد اليهودية والصلات بين يهود اليوم ويهود الدهر الغابر دما وتاريخا على ما في ذلك من زيف خداع ، ثم في احباء اللغة العبرانية القديمة وجعلها لغة قومية عامة في فلسطين ، غير أن هذا لن يزيل الجمود الذي ألم بها ،

ومن شأن ضبق رفعة الدولة اليهودية المصطنعة وضعف امكانياتها الذاتية ، وتوقف حياتها كلبة على المساعدات والصدقات الخارجية ، واحداق العرب الذين يعدون تسعين مليونا والذين يقوون يوما بعد يوم اقتصاديا وعسكريا وثقافيا ووعيا أشد احداق، وحصارهم لها أقوى حصار، وشعورهم بخطرها على كيانهم وبلادهم أعنق شعور، ومشاركة المسلمين لهم وهم يعدون اربعمائة مليون فى كل ذلك أن يساعد على استمرار ذلك الجمود ثم على خنق الدولة المسخوان العبارها أو سحقها عاجلا أو آجلا ،

ومن الجدير بالذكر أن في أوروبا وأمريكا كثيرا من اليهـــوه

لا ينضوون الى الحركة الصهيونية لانهم يرونها غير صحيحة الاساس ولا منطقية الاهداف ، ويرونها فضلا عن ذلك ضارة بمصلحة اليهود في الدول الاخرى وهم أكثرية اليهود الساحقة أشد ضرر ومنهم من يناونها ، ومن شأن هذا أن يساعد على استمرار ذلك الجمود .

وتمنى الحركة الصهيونية نفسها بمصالحة العرب وترى ذلك من ناحبتهم منفذها ومنقذها الاوحد، ولكن العرب الذين يرون ذلك من ناحبتهم مصدر الخطر الاعظم على كيانهم وجميع بلادهم عاجلا وآجلا فضلا عما يشعرون به من شديد الحقد والجرح القومى الشديد والعار الذى لحق بهم من نجاح قيام دولة المسخ لاسباب متنوعة داخلية وخارجية يعتبرون ذلك خيانة عظمى ، ولن يجرؤ أحد منهم أن ينبس به فضلا عن عجزه على السير فيه وتحقيقه ،

ولقد تغيرت والحمد لله حال العرب بعد وحدة سورية ومصر، المباركة ، وقيام الجمهورية العربية المتحدة ، وغدوها أعظم وأقوى دولة فى الشرق الاوسط ، ومناط أمل العرب وعدتهم فى استرداد وطنهم السليب بقيادة البطل العربى الملهم جمال عبد الناصر .

ومهما ظل طواغيت الاستعمار وحماة هذه الجرثومة الخبيشة البغاة يمدونها بأسباب البقاء من المساعدات المادية والتأبيدات السياسية فلن يدوم هذا إلى الابد وسيأتى يوم لا بد لهم فيه من الاختياربين

العرب واليهود وستملى مصلحتهم في النهاية اختيار العرب مهما ماروا وكابروا • ولئن اعتزوا بقوتهم فالله أقوى منهسم وقد دمر وأرغم من هم أعظم وأشد • وان لنا في قول الله عز وجل في موقف مماثل أعظم الامل والايمان:

« هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب(١) من ديارهم لاول الحشر ما ظنتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف فى قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدى المؤمنين فاعتبروا يا أولى الأبصار » •

« سورة الحشر »

تم

<sup>(</sup>١) يعنى اليهود لانها تُرلَّت في ظروف الننكيل بهم واجلائهم م

## مطابع شركة الاعلانات الشرقية